# الدّولة الخوارزمية والمغول

غنُّهُ بَحِنجِ يَرْخَان لِلعَسَالُمِ الْمُسِلَّدِي عَنْهُ بَحِنجِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

نابنه حافظ أجمت حمن دی

لیسالس فی الآداب ، وماجستیر فی الآداب بدرجة جید جدا ودبلوم سمهد التربیة السالی

> لمتنططع إلنشر دارا لعن كراليت ربي

### تقديم البكتاب

بقلم

#### الدكتور عبس ابراهيم جيس أسعاذ التاريخ الإسلاى ، ورئيس تسم التاريخ بكلية الآداب -- جامعة فؤاد الأول

قدمت فى شهر نوفم الماضى رسالة تليذي الاستاذ الدكتور راشد البراوي عن أحالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين ، وأرجو مخلصا أن تكون قد حازت الإعجاب والثناء . ويسرنى أن أقدم اليوم رسالة أخرى تتناول ناحية هامة من نواحى الشرق الإسلامى موضوعها : « الدولة الخوارزمية والمغول ، ، لتليذى النابه الاستاذ حافظ أحمد حمدى . وهذه الناحية ميدان خصب للبحث والتحقيق لم يطرقه أحد من المؤرخين المحدثين بعد ، لان مصادر تاريخ المغول والخوارزميين تمكاد تكون فى جملتها مصادر أجنبية ، دونت بالفارسية والتركية والصينية .

وكان من حسن التوفيق أن يختار الاستاذ حافظ أحمد حمدى هذه الناحية من نواحى العصر العباسى الثانى موضوعاً لرسالته ، غير مبال بما يعترض الباحث فيها من صعوبات . وقد قسم رسالته إلى خسة أبواب ، تكلم فى الباب الاول منها عن الدولة الحوارزمية من حيث نشأتها واتساع رقعة أملاكها ، كما تكلم عن سياستها الحارجية وصور موقف هذه الدولة من القوى التي أحاطت بها ، ولا سيها دولة و الحيطا ، التي كانت تجاورها من ناحية الشرق ، والحلافة العباسية التي كانت تجاورها من الغرب ، ولا سيها في عهد الحليفة الناصر الذي لم يتردد في الاستعانة بالمغول على أعدائه الحوارزميين ، حين تفاقم النزاع بينه وبينهم ، ومهد بذلك السبيل لغزو چنكيزخان الحوارزميين ، وبظهر ما بذله المؤلف من جهد فيها كتبه عن حالة الدولة الحوارزمية الداخلية من النواحي الاجتماعية والثقافية و نظم الحكم .

أما الباب الثانى فقد صور فيه المؤلف حالة الشرق الإسلامى إبان غزوات المغول، كا صور حالة المغول قبل الغزو، ثم تسكلم عن غزو چنكيزخان المدولة الحوارزمية، وما أحدثه المغول من تخريب و تدمير، وإزهاق المنفوس والارواح، وعو لمعالم الحصارة والمدنية. وأفرد الباب الثالث لبحث حالة الدولة الحوارزمية بعد غزوات چنكيز خان، فتكلم عن حالة هذه الدولة في عهد آخر سلاطينها جلال الدين متكبرتي الذي استطاع إلى حين أن يستميد بعض ماكان المخوارزمين من تفوذ وسلطان، ثم تتبع تاريخهم إلى أن غزا المغول بلادهم من جديد، وقضوا عليهم وأدخلوهم تحت سلطانهم. وعالج في الباب الرابع العوامل التي أدت إلى زوال الدولة الحوارزمية على أيدى المغول، في الباب الرابع العوامل التي أدت إلى زوال الدولة الحوارزمية على أيدى المغول، فصور اضطراب حالتها الداخلية إبان غزوات المغول، وبحث ماكان لضعف نظام الحوارزميين الحربي، ولاضطراب أحوال دولتهم الداخلية من أثر، فياحل بهم من الحربية التي اقتبسوها عن الصينيين وغيرهم.

ولعل الباب الحامس والاخير أهم هذه الابواب جميعاً ، فقد يحث فيه الاستاذ حافظ أثر الغزو المغولى فى الدولة الحوارزمية بوجه خاص ، وفى العالم الإسلامى بوجه عام من النواحى السياسية والدينية والاقتصادية والثقافية . فوصف حالة الشرق الإسلامى تحت حكم المغول ، وماكان لزوال الدولة الحوارزمية من أثر فى التوسع المغولى بقيادة هو لاكو الذى تم على يده سقوط بعداد ، مما أدى إلى انتقال الحلافة المعاسية إلى مصر . كذلك بحث الاثر الدينى من حيث تنافس الديانات البوذية والمسبحة والإسلام ، وتسابق أتباعها إلى كسب قاوب المغول الوثنيين . كذلك تناول الكلام عن الآثر الاقتصادى من حيث فتح الطرق التجارية عبر القارة الانسيوية وتمهيد السبيل أمام التجار والرحالة الاوربيين للوصول إلى شرق آسيا، ووصف الطرق التجارية والبحرية التي وصلت طرفي القارة الاسيوية ، وربطت القارتين الاسيوية والاوربية بعضهما بعض . وأخيرا تناول الكلام عن الآثر الثقابي لغزوات المغول ، وماكان للشرق الاقصى من أثر واضح في الفنون الإسلامية .

وتمتاز هذه الرسالة القيمة بتحرى الدقة فى أسلوب على مبى على دراسة عميقة المصادر الأصلية الكثيرة. وقد استطاع الاستاذ حافظ أحمد حمدى بذلك، أن يضيف حقائق علمية طريفة ، تفيد العلم فائدة محققة ، وتذير السبيل أمام الباحثين فى تاريخ المغول والشرق الإسلامى ، حتى كان هذا البحث موضع ثناء الممتحنين وتقديرهم وإعجابهم .

لذلك يسرنى أن أقدم إلى قراء العربية هذا البحث الطريف الممتع ، وأرجو أن يكون بداية لابحاث أخرى فى تاريخ المغول ، كما أرجو مخلصا أن ينال هذا البحث التقدير الذى يتفق وما بذله المؤلف في أعداده منجهود متصلة ، وكفاية ممتازة ، وطريقة علية جديرة بالإعجاب . وإنى لعلى يقين بأنه سيسير على هذا النهج فى الرسالة التى أخذ فى إعدادها لدرجة الدكتوراه فى التاريخ الإسلامى .

أول يناير سنة ١٩٤٩ . مسى ابراهيم مسى

### مفت بمة

تعد الفترة التي سبقت سقوط بغداد على أيدى المغول من الفائرات الجديرة بعناية الباحثين في تاريخ الدولة العباسية . وتعتبر الدولة الحوارزمية إحدى خلقات هذه الحقبة التاريخية التي لم تلق من عناية المؤرخين والباحثين ما هي جديرة به من بحث وتمحيص .

وقد اتجه تفكيرى إلى هذة الناحية من الدراسة ، منذ كنت طالبا بالسنة النهائية بكلية الآداب حين كتبت محثاً متواضعاً فى ناحية تتعلق بتاريخ الدولة الحوارزمية . على أنى أدركت منذ ذلك الحين مدى الصعاب التى تعترض الباحث فى هذه الناحية من التاريخ ، وبدلا من أن تكون هذه الصعاب سببا فى الإعراض عن الدراسة ، كانت على العكس من ذلك سببا فى الإقبال عليها ، فتقدمت بهذا البحث لدرجة الماچستير فى الآداب .

توالى على حكم إقليم خوارزم مسمنذ بدأت الدولة العباسية فى التفكك والانحلال عدد من الحكام والاسرات، استقل بعضهم بالحكم فيه، نتيجة لما حل بالدولة العباسية من ضعف ووهن. ولست هنا فى معرض التحدث عن هؤلاء الحكام، ولسكن المهم أن أذكر أن أهم هؤلاء جيعاكانوا حكام أسرة ونوشتكين، فقد أبرزت الاحداث التاريخية تلك الاسرة وأظهرتها، فابتلعت بشهرتها تاريخ الاسرات التي سبقتها في حكم إقليم خوارزم. وربما تبكون هذه الاسرة قد اكتسبت شهرتها من طول مدة حكمها واتساع رقعة أملاكها، وقد تبكون هذه الشهرة راجعة إلى ظهورها على حساب السلاچقة بل وعلى أنقاضهم و لا يخنى ماكان للدور الذي قام به السلاچقة في تاريخ الدولة العباسية من أثر من وقد يكون ذلك الدور الذي قام به سلاطين هذه الدولة مع الحلافة العباسية ومع المغول هو سر انهرادها بهذه الشهرة ، وأخيرا قد تكون هذه الاحداث التاريخية بجنمعة السبب فى أن هذه الاسرة قد طوت بشهرتها حكام هذه الاحداث التاريخية بجنمعة السبب فى أن هذه الاسرة قد طوت بشهرتها حكام

خوارزم السابقين . وتؤلف الحوادث التاريخية التي أحاطك ببلاد المشرق في عهد حده الامرة ، موضوع هذا البحث .

السنة هذا أن معرض التعدث عن فضول البكتاب، ولكن يحق لى أن أذكر أن أمية ما يصل إليه المستغل بدراسة التاريخ، تتوقف على دراسة الحوادث وأخذها حمن مصادرها الأولى. والمصادر الأولى التي استلزم حمدا البحث دراستها كانت بنالإضافة إلى المضادر العربية \_ في جملتها مصادر فارسية وتركية وصينية، قرأت بعضها خيها نقلة المستشرقون منها ، وقرأت البعض الآخر بمعاونة بعض المتفقهين فيها والمعارفين الأصوطا. وقد اقتصى هذا البعث أن أراجع الحقائق التاريخية المتباثلة وأن وكأت بين ما ورد في المراجع الصينية وماورد في المراجع الاصلية الانحرى ، وكأن معذا أهم ما صادفت من صعاب .

وكان من عسن التوفيق أن عاصر حوادث الغزو المغولى بعض مؤرخي المسلين المانين كتبوا بالعربية ، بذكر منهم على شبيل المثال ابن الآثير، والنسوى. أما ابن الآثير، والنسوى. أما ابن الآثير، عقد كان معاصر آلحوادث ذلك الغزو الذي بدأت خوادثه سنة ٦٦٦ ه (١٢٦٩ م) . حيل حين أنه توفي سنة ١٩٣٠ ه (١٢٧٣ م). وإن الصنوات الفارقة بين مستبل المغزو وبين موت ذلك المؤرخ لتفصح تمام الإنصاح عن أهميته التاريخية البالغة . ولا يعنى ما لاهمية رجل يتناول حوادث الغزو بنظرته الفاحصة ، ويحس آلام المسلمين في هذه الاثناء ، ويصف ما هو واقع تجت حسه وبصره ، أضف إلى ذلك أن ابن الاثير عند المؤرخين عامة ، قديمهم وحديثهم ، حجة فيا دون ، ومحقق فيا ألم به عني كتابه و الكامل في التاريخ ،

أما النسوى ، ففضلا عن أنه كان معاصراً لحوادث الغزو المغولى ، فقد انخرط فى سبك وظائف الدولة الحوارزمية فى عهد جلال الدين منكرتى بوجه بحاص على أن اهميته لا تغف عند هذا الحد ، بل تتعداه إلى ما هو أخطر من هذا كله ، ألا وهو أنه كان رسول هذا السلطان فى أكثر سفاراته إلى حكام المسلمين ، ولهذا الامر أهميته من وجهة النظر التاريخية البحتة ، من حيث تعرف بجريات الامور وأخذها عن مصادرها الاولى .

أما المؤرخون الذين دونوا حوادث الخوارزميين والمغول باللغة الفارسية، فأهمهم الثنان: علاء الدين عطا ملك الجويني، وفضل الله رشيد الذين. ويُسعتبرهذان المؤرخانه من أبرز الذين كتبوا عن حوادث المغول في العصر الذي نتحدث عنه وترجع أهمية علاء الدين الجويني (۱) إلى أنه كان سليل أسرة فارسية عريقة، استعان المغول بها فحكم فارس بعد عزوات چنكيزخان، وكان علاء الدين الجويني نفسه بمن أولاهم هولاكو ثقته، إذ وكل إليه حكم العراق العربي، فظل في هذا المنصب طيلة عهده وعهد ابنه أباقا خان وعلاء الدين، الذي يؤرخ للمغول، في كتابه و تاريخ جهان كشاى ،، منذ أغاروا على البلاد الإسلامية حتى عصر مانجوخان، يعتبر حجة فيها كتب، ولن منذ أغاروا على البلاد الإسلامية حتى عصر مانجوخان، يعتبر حجة فيها كتب، ولن منذ أغاروا على البلاد الإسلامية حتى عصر مانجوخان، يعتبر حجة فيها كتب، ولن منذ أغاروا على البلاد الإسلامية من عصر مانجوخان، يعتبر حجة فيها كتب، ولن يؤرخ لهم .

أما فضل الله رشيد الدين (٢)، فقد عاش فى فارس وكان وزيراً لإيلخانات المغول فيها فى عهد كل من غازان وأولچايتو ، ويعتبر كتابه ، جامع التواريخ ، مكملا لما نقص من كتاب الجوينى . ولعل أبرز ما فى كتابه ، ما دو نه عن القبائل التركية فى شرق آسيا وعن چنكيزخان فى سنى حكمه الأولى ، وقد سرد ما كتبه مستعينا بوزير مغولى كان أعرف رجال عصره بتاريخ الاتراك فى شرق آسيا .

ومن المراجع الهامة التي اعتمدنا عليها في هذا البحث ، كتاب ، شجرة تركى الذي كتبه باللغة التركية أبو الغازى بهادور خان سليل چوچى بن چنكيز خان . وقد تناوله فيه تاريخ المغول منذ مستهل تاريخهم حتى العصر الذي عاش فيه المؤلف (٣) .

وكان من حسن التوفيق أن عثرت على بعض المراجع الصينية التي تصدت

۱) توفی الجویتی سنة ۱۸۱ ه (۱۲۸۳م). علی أن كتابه « تاریخ جهان كشای » ینتهی عند سنة ۵۰۰ه (۱۲۰۸م). وقد أتم هذا الـكتاب عبد الله بن فضل الله المعروف بوصاف الحضرة ، فتكلم عن تاریخ المنول حتی سنة ۷۲۸ ه ( ۱۳۲۷م).

<sup>(</sup>۲) ولِمَّه رشید الدین فی مدینة همذان سنة ۱۲۰ ه ( ۲۲۷/ م )، وقتُلُل بأمرمن أی سعبد، ایلخان المنول فی فارس سنّة ۷۱۷ ه ( ۱۳۱۸ م ) . وقد کتب عن تاریخ المغول حتی وفاة غازاں ،

<sup>(</sup>٣) توفی أبو الغازی سنة ۱۰۷۶ له ( ۱۰۲۳ م ) . ونما هو جدیر بالذکر أن هذا السکتاب مد فشره بالفرنسية M.Varenne de Mondesse وسماه باسم : M.Varenne de Mondesse

لتاريخ المغول في الفترة التي تناولها البحث ، أذكر على سبيل المثال منها تلك المذكر الت المعروفة باسم وسي يوكى Si Yu Ki أى Travels to the West of K'iu Ch'ang Ch'un ، أن Ch'ang Ch'un التي خلفها لنا Ch'ang Ch'un ، ذلك الاسقف الصيني الذي صحب چنكيز خان في بعض بلاد الشرق الإسلامي ، فدون أحد تلاميذه الذين كانوا في رفقته مذكر التي عن هذه الرحلة . ويغلب أن يكون ذلك الاسقف هو الذي أملي هذه المذكرات أو على الاقل أو عزبكتا بتها . والمهم أنه تكلم عن البلاد التي مربها في رحلته ، ووصف كثيرا من المدن الإسلامية قبل الغزو المغولي و بعده .

ومن المراجع الصينية الهـــامة ، ذلك المرجع الذي يعرف باسم و سي يو لو من المراجع الصينية الهـــامة ، ذلك المرجع الذي كتبه و يي لوشوتساي Si Yu Lu أي Ye-la Ch'u ts'ai ورفيقه في حملته على غرب آسيا. وقد وصف في كتابه ، المدن و الممالك التي مرت بها الجيوش المغولية . وترجع أهمية هذا المرجع إلى أنه يروى في إسهاب ما فات المراجع الفارسية تدوينه ، أو ما ذكرت القليل عنه .

وكانت دولة و الخيطا ، التي تكلمنا عنها في الباب الآول ، من الدول التي كان لها شأنها في تاريخ الدولة العباسية في الفترة التي نتحدث عنها . وقد اعتمدنا فيها ذكر ناه عنها على كثير من المراجع الأصلية ومزر أهمها الصينية ، وفي طليعة هذه المراجع اثنان : أولهما يعرف باسم و لياوشي Liao Shi ، أي المنان الدنان الدنان المناسم و ثانيهما يعرف باسم و لياوكيو شي Bretschneider ، أي المنافرة فضل ترجمة الى برتشنيدر Bretschneider فضل ترجمة أهم ما في هذين المرجعين إلى الإنجليزية .

وقد نقل لناكل من Hirth و Rockhill بعض المؤلفات الصينية التي عالجت تجارة العرب والصينيين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلادي ، وهي الفترة التي تناولها بالبحث ، ومن أهمها Chau Ju-Kua : Chu- Fan- Chi ، وكان لهذه المؤلفات أثرها الملحوظ فيها كتبناه عن التجارة بين شرق آسيا وغربها قبل غزوات المغول وبعدها .

c & •

تعددت مسادر البحث على النحو الذي رأيناه ، وكان طبيعيا أن تخطف وجهات خطر المؤرخين الذين مختلف بعضهم عن البعض الآخر في الجنس واللغة والدين والميول السياسية والدينية ، وخاصة إذا كانوا يؤرخون لحوادث واخدة ، وكان هذا عما زاد الأمر في نظري صغوبة وتعقيدا . فأسلوب المكتابة الذي يكتب به مؤرخ مسلم عن خوادث غزو المغول لبلاده ، لابد من أن يختلف عن ذلك الأسلوب الذي يكتب به مؤرخ صيني أوفارسي يعيش بين المغول وفي كنفهم ، ويختلف عن هذا وذاك مؤرخ مغولي يؤرخ لقومه وعشيرته .

وبعد، فلا يسعنى إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لحضرة أستاذى الدكتور خسن ابراهيم حسن أستاذ التاريخ الإسلامى ورئيس قسم التاريخ بجامعة فؤاد الآول الذى أشرف على إعداد هذا البحث، وإنى لأعترف بما له على من فضل التوجيه والإرشاد والتشجيع. كما أقلم شكرى لحضرة الاستاذ الدكتور زكى محمد حسن عميدكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول وأستاذ الفنون الإسلامية بها، فقد تفضل بمراجعة بعض نواحى هذا البحث، وأعانني على اختيار كثير من اللوحات الفنيه التي توضح معالم هذا العصر من مكتبته الخاصة النفيسة. ولا يفوتني أن أشكر الزميل الاستاذ فظمى السيد قنصوه، لمتفضله بماونتي في قراءة تجارب السكتاب.

وإنى لارجو أن أكون قد وفقت فى هذا البحث المتواضع إلى إيضاج ما غمض من معالم هذا العصر ، وما توفيقي إلا باقه .

حافظ احمد حمدی

المقاهرة عدأؤله فيراير سنلة ١٩٤٩ . . .

## 

| مفعة                               |                                 | ٠,  |     |   |    |       |        |       |       |         |         | 1.5                | JI             |
|------------------------------------|---------------------------------|-----|-----|---|----|-------|--------|-------|-------|---------|---------|--------------------|----------------|
| 1                                  | 11                              | · į | •   | • | •  | ٠     | •      | •     | •     | •       | •       | ، هدام<br>د سر     |                |
| ۳.                                 | 1 4 1,                          | •   | • • | • | •  | •     | •      | •     | ٠     | •       | ناب     | (حداء<br>ديم السكة | تَفَعَّا       |
| ٦                                  |                                 |     |     | • | •  | •     | •      | •     |       | •       | •       | _دمة               | مة             |
|                                    |                                 |     |     |   |    |       |        |       |       |         |         |                    |                |
|                                    |                                 |     |     |   |    | ول    | ب الأ  | اليا  |       |         |         |                    |                |
| الدولة الخوارزمية قبل غزوات المغول |                                 |     |     |   |    |       |        |       |       |         |         |                    |                |
| ۱۷                                 | , 1                             |     | •   | • | •  |       | ِ ر    | ساعه  | ة واڌ | ارزميا  | لة الخو | شأة الدو           | i — r<br>∽ — r |
| ۲.                                 | , ,                             | ٠.  | •   | • | ية | لعباس | لافة ا | ن الخ | مية م | نو ار ز | ولة الح | وقف الد            | ~ — Y          |
| ٤٦                                 |                                 |     |     |   |    |       |        |       |       |         |         | لاقة الدر          |                |
| 27                                 |                                 |     |     |   | _  |       | , –    |       |       |         |         | ) علاقة            |                |
| ,                                  |                                 | :   | •.  | _ |    |       |        | -     |       |         |         | `<br>) علاقة       |                |
| . 0 {                              |                                 |     |     |   |    |       | _      |       |       |         | چنگیر   |                    | _ ,            |
|                                    |                                 |     |     |   |    |       |        |       |       |         |         |                    |                |
| 77                                 |                                 |     |     |   |    |       |        |       |       |         | •       | لاقة الدو<br>در    |                |
| ٧٤                                 |                                 |     |     |   |    |       |        |       | •     |         |         |                    | ≁i — o         |
| ٧٤                                 |                                 | •   | •   | • | •  | •     |        |       | •     | اعيسة   | الاجتم  | ) الحياة           | 1)             |
| <b>Ÿ-</b>                          | `````                           | -   |     |   |    |       |        | •     | •     |         | الحكم   | ) نظام             | (ب             |
| ۲۸                                 |                                 |     |     |   |    |       |        |       |       |         | •       | ) الحياة           |                |
|                                    |                                 |     |     |   |    |       |        |       |       |         |         |                    |                |
| الباب الثاني                       |                                 |     |     |   |    |       |        |       |       |         |         |                    |                |
|                                    | حنكيزخان وغزو الدولة الخوارزمية |     |     |   |    |       |        |       |       |         |         |                    |                |
|                                    | •                               |     |     |   |    |       |        |       |       |         |         |                    |                |

١ ـــ الشرق الإسسلامي إنان عزوات المغول

| ملحة        |                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 1·A       | ٣ ـــ المغول قبل غزو الدولة الحوارزمية                                                                         |
| 110         | ٣ — المغول في بلاد ما وراء النهر     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . |
| 144         | <ul> <li>٤ - خضوع الاقاليم الغربية من الدولة الحوارزمية</li> <li>١٠٠٠</li> </ul>                               |
| 14.1        | ه ـــ المغول في إقليم خوارزم .   .   .   .   .   .   .   .   .   .                                             |
| 188         | ٣ ـــ المغول في خراسان                                                                                         |
| 105         | ٧ المغول في إقليم غزنة                                                                                         |
| •           | الباب الثالث                                                                                                   |
|             | الدولة الخوارزمية في عهد جلال الدير منكرُبرتي                                                                  |
| VFI         | <ul> <li>١ حودة جلال الدين منكمُ برقى إلى عرش الدولة الحوارزمية</li> </ul>                                     |
| 178         | ٢ ـــ اتساع نفوذ جلال الدين منكُبرتى                                                                           |
| 141         | ٣ ـــ زوال الدولة الخوارزمية على أيدى المغول                                                                   |
| ,           | الباب الرابع                                                                                                   |
|             | موامل زوال الدولة الخوارزمية<br>موامل زوال الدولة الخوارزمية                                                   |
| 7.1         | ١ - اضطراب الحالة الداخلية في الدولة الحوارزمية                                                                |
| 7.7         | ۲ ضعف النظـام الحربي الحنوازرى                                                                                 |
| .17.        | ٣ - قوة النظم الاجتماعية وإلجربية عند المغول                                                                   |
|             | الباب الخامس                                                                                                   |
|             | أثر الغزو المغولى في الدولة الخوارزمية والعالم الإسلامي                                                        |
| .440        | ١ ﴿ ۔ الْآثر السياسي                                                                                           |
| 770         | <ol> <li>سياسة المغول الداخلية في الدولة الحوارزمية</li> </ol>                                                 |
| <b>77</b> £ | (ت) توسع المغول في غرب آسيا                                                                                    |
| 727         | ٢ — الآثر الديني                                                                                               |
| 707         | ٣ ـــ الأثر الاقتصادى . ٠                                                                                      |
| *77         | ع ـــ الأثر الثقاف                                                                                             |
| 7 7 3       |                                                                                                                |

### الجسداول

| صععة                |          |                                                                     |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 777                 |          | ٠                                                                   |
| 377                 | د .      | ٧ – خلفا ءالدولة العباسية منذ العصر السلچوقى حتى سقوط بفد           |
| 770                 | •        | ٣ سلاطين السلاچقة في الغراق وفارس •                                 |
| 777                 | •        | <ul> <li>٤ ــ خانات المغول منذ چنكيز هان حتى كو بلاى خان</li> </ul> |
| <b>Y</b> ∨ <b>Y</b> | •        | <ul> <li>ایلخانات المغول فی فارس حتی عصر آبی سعید</li> </ul>        |
| ,                   | ·        | اخراثط                                                              |
| بلامفحة             | ٠, حقا   |                                                                     |
| 18                  | •        | ﴿ ـُــ الدولة الحوارزمية في أقصى اتساعها                            |
| ٤٩                  | .ي)      | ٣ – بلاد الصين فيأوائل القرن السادس الهجرى (الثاني عشر الميلا       |
| 97.                 | مقابز    | ٣ ـ الشرق الإسلامي بعد عصر ملكشاه                                   |
| 1.٧                 | •        | ٤ - الممتكات المليبية في بلاد الشام سنة ٢٥٥ م ( ١١٤٠ م )            |
| ۲٦٠,                | معابل    | <ul> <li>الطرق التجارية عقب غزوات المغول</li> </ul>                 |
|                     | ď        | اللوحات                                                             |
| , مفحة              | مقابل    |                                                                     |
|                     | •        | ۱ چنکیزخان ، صوره یمتلکها أحد أحفاده                                |
| 78                  | •        | ١ ـ كسوة جدار من الجص ذي الزخارف للبارزة باسم طغر لبك               |
| 44                  | <b>.</b> | ٣ ــ قطعة نسيج من الحرير ترجع إلى العصر السليحوق                    |
|                     | •        | ع ــ مثال من الزخارف الكتابية ، على قطعة من النسيج الإيراني         |
| .,£+                | •        | ترجع إلى القرن السادس الهجري ( الثابي عشر الميلادي )                |
|                     | ;        | ه ــ قبر مومنة خاتون نخچوان شمال غرب إبران، مؤرخ                    |
| 70                  | •        | سنة ۸۲۰ ه (۱۲۸۲ م ) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                       |
|                     |          | ٣ - صحن من الخزف السلجوفي ذي الزخارف المحمورة والمتعددة             |
| ۸٠                  |          | الآلو ان، من القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي)              |
| 117                 |          | ٧ ــ رسم يمثل اجتماع زعماء المغول للمناداة بچنكيزخان خاقانا         |
| 17.                 |          | ٨ ب صورة تمثل فر سان جنكبر خان بمدغارة مو فقة في آسيا الوسطى        |

| ل مشحة       |                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 177          | <ul> <li>منظر لهجوم الفرسان المغول ف مخطوط من مخطوطات الشاهنامه</li> </ul> |
| 188          | ١٠ ـــ رسم يمثل چنگيزخان و اقفا بياب خيمته و من حو لها خيام حاشيته         |
| 104          | ١١ ــ منظر في مخطوط يمثل انتصار البطل رستم . ، ، .                         |
| 17.          | ١٢ ـــ منظرقتال في مخطوط من كتاب جامع التو اربخ لرشيد الدين .              |
|              | ١٣ ـــ منظر لمعركة لجيوش المغول في مخطوط من كمتاب جامع .                   |
| 717          | التواريخ لرشيد الدين ،                                                     |
|              | ١٤ – رسم الجبال في العاريق إلى التبت من كتاب جامع                          |
| 777          | التواريخ لرشيد الدين                                                       |
|              | ١٥ — رسم على الطراز الصيني في مخطوط إيراني ، يبدو فيه التأثر               |
| 71.          | بالأساليب الفنية الصينية ب م                                               |
|              | ١٦ ـــ إناءان من الحزف ، يُشبهان بعض أنواع الحزف                           |
| A3Y          | الصيني في المادة وروح الزخرفة                                              |
|              | ١٧ ــ قنينتان من الحزف الابيض والازرق تشبهان الحزف                         |
| 707          | الصيني في المادة والشكل وروح الزخرفة                                       |
|              | ١٨ ـــ رسم في مخطوط من كتاب جامع التواريخ لرُشيد الدين                     |
|              | يبدو فيه مبلغ تأثرالفن الإسلامي بالفن الصيني ، ولا سيما                    |
| 377          | ف ظهور السحنة الصينية                                                      |
|              | المراجع                                                                    |
| ****<br>***  | المراجع العربية                                                            |
| 441          | المراجع الآجنبية                                                           |
| 1/11         |                                                                            |
|              | الكشاف .                                                                   |
| <b>F A Y</b> | ١ ـــ أسماء الرجال والنساء، والدول، والقبائل، والفرق الدينية .             |
| 797          | ٧ ـــ أسماء المدن ، والأقاليم ه والأنهار ، والبحار                         |
| ٣٠٣          | ٣ ـــ الوظائف ، والدواوين                                                  |



من كتاب . Mongole. Histoire Des Mongole. وم

### الِبائشُ للاقال

### الدولة الخوارزمية قبل غزوات المغول

- ١ نشأة الدولة الخوارزمية واتساعها .
- ٧ ــ موقف الدولة الخوارزمية من الحلافة العباسية .
  - ٣ \_ علاقة الدولة الخوارزمية بدولة الخيطا .
- (١) علاقة الدولة الخوارزمية بدولة الخيطا حتى نهاية عهداً تسزخوارزم شاه .
- (ب) علاقةالدولة الحوارزمية بالخيطا مَنذ وفاة أتسرحتى ظهورچنكيزخان.
  - ٤ ـ علاقة الدولة الخوارزمية بالمغول قبل الغزو المغولي . [
    - ه \_ بعض مظاهر الحياة الداخلية في الدولة الخوارزمية .
      - (1) الحياة الاجتماعية .
        - (ب) نظام الحكم .
        - (ح) الحياة الثقافية .



چنگیزخان صورة یمتلکها أحد أحفاد .چنکیزخان ( عن کتاب .5 . Universal History of the World, vol

### البائب لأول

### الدولة الحنوارزمية قبل غزوات المغول ١ – نشأة الدولة الخوارزمية واتساعها

ظهرت الدولة الخوارزمية على مسرح التاريخ الإسلامى نتيجة حوادث تاريخية متعددة، يلى بعضها البعض فى فترات متداخلة، ظهرت مع الدولة العباسية منذ نشأتها، كما ظهرت نتيجة للتيارات السياسية والاجتماعية فى شرق آسيا وغربها.

الثابت أن قادة الرأى من بنى العباس عندما فكروا في إقامة خلافتهم العباسية ، اختطوا لانفسهم خطة مغايرة لحطة الأمويين ، ولحظة الحلفاء الراشدين من قبلهم ؛ إذ تحولوا عن العنصر العربي إلى العنصر الفارسي وظنوا أنهم باعتبادهم على هذا العنصر الجديد في إقامة دولتهم ، قد شيدوا لانفسهم بجداً خالداً ؛ على أن نفوذ العباسيين مالث أن تضاءل أمام هذا العنصر الحطر الذي كاد يقضى على صرح المدنية العربية . فلما وجد العباسيون أنهم ضعفوا أمام هذا العنصر الفارسي ، استعانوا عليه بعنصر أشد وأنكى الا وهو العنصر التركى ، الذي لم يلبث أن أذل الخلفاء ويحكم في دولتهم وأذال عبتهم ، ولولا حاجة هؤلاه الاتراك إلى الاستناد إلى قوة شرعية تشد أزر م لكان من المحقق أن تزول الخلافة العباسية من بغداد على أيديهم ولا كتسبوا الانفسهم فحر إزالتها ، فلك الفخر الذي اكتسبه المغول فيها بعد (۱)

على أن الضعف الذي أصاب الخلفاء في عقر دارهم ما لبث أن امتد إلى دولتهم الشاسعة في الشرق والغرب، وانقسمت دولتهم إلى دول ودويلات متعادية متنافرة، ترتفع الواحدة على أكتاف الآخرى، ولم تسكن الدولة الخوارزمية إلا إحدى هذه الدول التي ظهرت في فترة من فترات الانحلال.

المعروف أن الجزء الشهالى الشرقى من آسياكان فى العصور التاريخية المختلفة بمثاية ينبوع تخرج منه العناصر البشرية التى تندفع فى شبه سيل إلى غرب آسيا ، لظروف منها

(١) يتمثل النفوذ الفارسي في أسرة البرامكة ، ويظهر النفوذ التركى منذ عصر المتصم ، كما يتمثل في عبد البويهيين والسلاحقة من بعدهم . ما يرجع إلى البيئة في وطنها الآصلى ، ومنها ما يرجع إلى عوامل سياسية في هذه البلاد ، عايضطرها إلى الهجرة . قد تهاجر هذه العناصر بسبب جدب يصيب بلادها ، أو بسبب تكاثر عددها ، حتى إذا لم تتحملها بيئتها الآصلية اضطرت إلى البحث عن مأوى جديد ، حيث الفسحة من الرزق والعيش الوفير ، وقد تضطرها الآحداث السياسية في موطنها الآصلى إلى الهجرة قسرا بعد أن يستولى عدو غاصب على أراضيها فتضطر إلى البحث عن وطن جديد ، مكرهة على الهجرة ، إما في جماعات صغيرة متفرقة ، وإما في هجرات عامة تكنسح ما يقابلها من البلاد، وكانت هذه العناصر تأوى إلى حيث تبهرها المدنيات ، أو تسكرها مو اطن الثروة والرخاه .

استالت الحضارة الاسلامية هذه العناصر فاندفعت اليها، وجذبتها ثروة الدولة الإسلامية فسكنت على حدودها، وأخذت تتطلع بشغف إلى نور يهديها الطريق إلى جوف الدولة الإسلامية. وتطلع الخلفاء والحكام من المسلمين إلى هؤلاء الاتراك، فأعجبهم الدولة الإسلامية، وقوة أجسامهم وميلهم إلى الحركة والنشاط، فأكثروا من اقتنائهم، فشجع ذلك تجار البشر الذين كثروا في أنحاء الدولة وأكثروا من شراء الاتراك وعرضهم كالسلع في الاسواق، كما تشجع لصوص الطريق فاختطفوا الصغار من الاتراك من الأراضي المتاخمة الأراضي الدولة الإسلامية وقادوهم إلى حيث الربح الوفير في هذه الأسواق، وحيث يجدون عملاء الخلفاء والأمراء في الانتظار. ويحدث بعد ذلك أن يتدرج هؤلاء الصغار في بلاط الامراء من المسلمين فينشئوا نشأة إسلامية، حتى إذا ماكبروا وترعرعوا التكون منهم حرس الخليفة أو الامير وأسندت اليهم الوظائف العامة في الدولة في الدولة المراء من المسلمين وأسندت اليهم الوظائف

كثر الآتراك فى الدولة الإسلامية وتكاثروا ، وكلماز ادعد دهم ، زادا عتماد الحلفاء عليهم وتوغل سلطانهم فى جوف الدولة ، حتى قدر لهم فى النهاية أن يستأثروا بكل شى مبعد أن سلبوا الحلفاء كل شى مدولة تحكم الآتراك فى الدولة العباسية فى عهد كل من بنى بويه والسلاچقة ، ووصلت العناصر التركية السلجوقية إلى قمة بجدها فى عهد ملكشاه ، ثم مدأت هذه الدولة تنهار تدريجيا ، وبدأت تظهر فى أنحاء الشرق الإسلامى دول و إمار الترمستقلة

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. p. 176. (1)

على أنقاض الدولة السلجوقية المضمحلة . ومن هذه الدول، الدولة الحوارزمية الركية الأصل التي بدأت في الظهور حينها بدأت شمس السلاچقة في الغروب، وإن تاريخ هذه الأسرة التركية لأقوى دليل على تغلغل العناصر التركية في جوف الدولة الإسلامية (۱) منتقسب الدولة الحوارزمية إلى نوشتكين أحد الاتراك في بلاط ملكشاه (۲) حيث كان يشغل وظيفة الساق (۳) ، وهي إحدى وظائف البلاط الإسلامي المعروفة . وقد خدم نوشتكين السلطان ملكشاه و درج في سلك الوظائف في أيامه (٤) . اشتهر قطب الدين محدين نوشتكين بالعلم والادب ، لذا عينه أحد قواد السلطان بركيار وق السلجوق حاكما على إقلم خوارزم ولقبه خوارزم شاه (٥) .

وهكذا بدأ نجم الدولة الخوارزمية فى الارتفاع على حساب القوى الموجودة فى ذلك الوقت، وكان أهم هذه القوى، القوة السلجوقية التى بدأت فى الانهيار بعدوفاة ملكشاه كا ذكرنا . شم كان على الدولة الحوارزمية أن تتطلع إلى الدولة العورية فتبتلعها ، كا كان لا بدلما من أن تصطدم مع ودولة الحيطا ، فى الشرق ومع الحلافة العباسية فى الغرب . كان عهد ملكشاد نهاية عهد تماسك القوة الإسلامية عامة و الدولة السلجوقية خاصة ،

إذ بدأت الدولة الاسلامية من بعده في الانحلال والانقسام إلى دويلات وأتابكيات، وعلى الرغم من هذا الانقسام ، كان كثير من هذه الأجزاء لا يزال يحتفظ بقوته وسلطته (۱)؛ فاحتفظ السلاچقة بكيانهم وسلطانهم في عهد سنجر بن ملكشاه (+٥٥٧ = ١١٥٧ م) في خراسان وفارس ، كما احتفظوا بقوتهم في العراق تحت إمرة أبنا، ملكشاه وأحفاده حتى نها ية عهد السلطان مسعود (+٤٥ه = ١١٥٢م) الذي يعتبر آخر سلاطين سلاچة العراق الاقوياء ، وبوفاته بدأ البيت السلح وقى فى العراق فى الإنحلال (٧) ،

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. p. 176. (1)

الذي حله Billa-Tagin الذي حله Billa-Tagin الذي حله الأحد الأمراء السلاجةة وهو بلاتاجين Barthold : Turkestan Down to the Mongol Invasion, p. 323. الى بلاط ملكشاه . Curtin : The Mongols' History, p. 98. (٣)

Howorth; History of the Mongols, part. i. p. 7. (1)

<sup>(</sup>٥) من هذا نرى أن عمد بن نوشتكين هو المؤسس الحقيق للدولة الحوارزمية وليسنوشتكين . وقد سي يعنى المؤرخين هذا الرجل ياسم أنوشتكين ولسكنا نميل مع النسوى الى تسميته باسم نوشتكين . (٦)

<sup>(</sup> Cambridge Medieval History, Vol. IV. p. 31.7)

<sup>(</sup>٧) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة، ج • ص ٣٠٣ . المقريزي: السلوك، ج ا قسم ١ .ص ٣٨ •

حتى قدر لدولتهم الزوال نهائيا بمقتلآخر سلاطينهم طغرلبك سنة ٥٩٠ \* (١١٩٣ م). بدآت الدولة الخوارزمية بتحطم صرحالقوة السلجوقية في المشرق أيام السلطان سنجر الذي وجد نفسه أمام قو تين ، اجتمعتاعلي محاربته ، ولم تـكنها تان القو تانسوي الدولة الحوارزمية من جهة دوالحطا، منجهة أخرى ، إذ عول أنسز بن محمدين نو شتكين . منذ آل اليهالسلطان، على أن يعمل على مد رقعة مملكته، ولم يجد أمامه سوى دو لة السلاچقة ليقتطع منها لنفسه ، منتهز آ فرصة تهديده الخطاء لدولة السلاحِقة في فتر ات مختلفة ، وضعف سنجر أمامهم . فلما رأىسنجر بوادر الثورة التيبدأ أتسر يشنها عليه ، خافأن يضيع إقليم خوارزم من يده، فسار اليهمعلنا الحربعليه سنة ٥٢٣ هـ (١١٢٨م)، ولم يستطع أتسر وقوته الناشئة أن يقف أمام سنجر وكثرة عدد جيوشه ، فانهزمأتسر وقتل عدد كبير من أتباعه وتفرق الباقون ؛ وقد وجدت جثة ابنه في ساحةالقتال بين أشلاء القتلي ولما وطد سنجر نفوذه في خوارزم ، ولى عليها غياث الدين سلمان شاه بن أخيه محمد وأمده بوزير مخلص ، كما عمين له أتابكا وجاجبا ، ثم عاد إلى عاصمته مرو . ولم يكن أتسر ــ وهو الطامع في السلطة ــ ليهدأ أمام هذه الهزيمة ، كما لم يكن أهل هذه البلاد ــ وهم الذين يكنون كل بغض وكراهية للعسكرالسنجرى ــ ليخضموا لهذه الهزيمة ، لذلك سرعان ما مهدوا الطريق أمام أتسز ليعود إلى خوارزم ، وانتهى هذا الصراع فعلا بعودته إلى الأراضي الحوارزميَّة واستعادته نفوذه هناك (١) . وقد غادر غياث الدين هذه البلاد حال وصول أتسز وجنوده ، إذ لم يكن لديه من الجنود ما عكته من مقاومة أتسه (٢)

ولما كانت مآرب دولة والخطاء ومآرب أتسر خوارزم شاه قد المحدتا ، فقد تحالف الفريقان وتزوج أتسر من هؤلاء القوم ، وبفضل هذا التحالف وتشجيع أتسر للبخطا انتقاما لنفسه ولولده المقتول ، أمكن الخطا أن يوقعوا الهزيمة بسنجر وأتباعه سنة ٥٣٦ه ( ١١٤١ م ) ، وأن يستولوا على بلاد ما ورا والنهر (٣) عا سنفصله في موضعه ، بل يمكن القول إنه بينها كان سنجر مشغو لا بمحاربة والخيطاء تمكن أتسر من الاستيلاء على مرو(٤).

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، ج ١١ س٣١٠.

Skrine & Ross: The Heart of Asia, p. 138. (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل ، ج ١١ س٣٧ -- ٠٠٠

<sup>(1)</sup> المقريزي: الماوك ، بم ١ قسم ١ س ٣٧ .

ولقد دخل أتسز هذه المدينة عنوة و أعمل القتل في أهلها، وجلس على عرش سنجر، واستولى على أمو اله وجو اهره ، (١) ثم استولى أتسز على مدينة نيسابور في نفس السنة ، أي في سنة ٥٣٦ ه (١١٤١ م) ، ولم يشأ أن يصيب أهلها بسوء بعد أن استعطفه علماء المدينة وفقهاؤها ، على أن ذلك لم يمنعه من البحث عن أملاك سنجر في هذه المدينة واغتصابها لنفسه. وما يسترعى النظر أن أتسز قطع الخطبة لسنجر في خراسان دون أن يجد أمامه مقاومة ما، إذ خاف الخراسانيون عاقبة عصيانه .

وقد استمرت خراسان تحت حكم الخوارزميين حتى استعاد سنجر نفوذه فيها فى أوائل سنة ٣٧ هـ (١١٤٢م) (٢) ، إذ عد ما عاد سنجر من حروبه مع والحطاء وعلم بحسا فعله أتسز استعد المقائه ، فلما سار اليه وجد أتسز نفسه مضطرا لقبول الصلح ، وقبسل أن ينزل عن كل ماملكه من البلاد الخراسانية فى غيبة سنجرا، كما تعهد بارجاع ما استولى عليه من الأموال والجواهر من مدينة مرو (٣) ، ومن الغريب أن أتسز أعادها دون أن يمسها (٤) ، وهذا يدانا على مدى خوف الخوارزميين من أسيادهم السيلاچقة ، كما يدلنا على أن الدولة الخوارزمية لم تصل بعد الى درجة كافية من النضوح السياسى . ومما يسترعى النظر أن سنجر فضل الصلح على الحرب خوفا من والحطاء الذين زادت قوتهم فى بلاد ما وراء النهر ، والذين تاخت أملاكهم أملاك حلفائهم الحوارزميين ، وكل من الحطا والخوارزميين عدو السلطان سنجر (٥) ، ومع ذلك فقد عاد سنجر الى عاصمته مرو سنة ٥٦٨ ه (١١٤٣م) بعد أن تعهد أتسز بأن يعود الى سابق طاعته للسلاچقة (١) .

ولم يستمر هذا الصلح طويلا ، إذ لم يكن من المعقول أن يقنع أتسر بما حدث وأن تقف أطاعه عند هذا الحد ، وهو الذي ركز سياسته في تحقيق استقلاله وتكوين دولة قوية له تصارع الدولة السلچوقية في أواخر أيامها ، لذلك كان لا بد أن ينشب الصراع من جديد بين سنجر وأتسز ، ذلك الصراع الذي استمر بين مد وجزر ، حتى انتهى بانتهاء حياة الزعيمين الخوارزمي والسلجوقي .

<sup>(</sup>۱) البنداري : تاريخ دوله آل سلچوق ، س ۲۰۷ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : الكامل ، ج ١١ من - : .

Barthold: Turkestan Down to the Mongol Invasion, p. 327, (v)

<sup>(</sup>٤) البنداري: تاريخ دولة آل سلچوف، س ٧٣٧.

<sup>(</sup>٥) ابن الأنير : الكَامل ، ج ١١ س ٠٤٠

<sup>(</sup>٦) المرجع همله ، ح ١١ من ٤٤ .

ولم يقتصر تراشق ها تين القو تين على السهام والنبال، بل تعداها إلى ميدان الشعر والآدب، فكان لكل فريق شاعره الخاص، إختص بمديح ساحبه وهجو عدوه. فكان شاعر أنسز رشيد الدين وطواط (۱) لا يني عن كيل المديح لصاحبه أنسز وذم عدوه سنجر ، وكان الموقف متشابها تماما بالنسبة للأنورى شاعر السلطان سنجر (۲).

إستمر النزاع بين القوتين السلجوقية والحوارزمية ، كا قلنا ، طبلة عهد أنسر خوارزم شاه حتى توفى سنة ٥٥١ ه ( ١١٥٦ م ) (٣) ، وشاءت الظروف أن يلحق به سنجر في السنة التيالية . وبوفاة سنجر انتهت القوة السلجوقية تماما من بلاد فارس وخر اسان ولم يحد الحوارزميون بعده منافسا يقف أمامهم ويعوق سبيل توسعهم ، فلا لمم الجو تماما ، إذ كان محود عان الذي خلف سنجر لا قيمة له في نظر الحوارزميين . وليس أدل على ذلك ، من أن أيل أرسلان بن أنسز كان يذيل رسائله إليه بعبارة وصديقك الآمين ، على حين أن أنسر كان يكتب لسنجر و عبدك ، (٤) .

وهذا التحول في صيغة الرسائل المتبادلة بين الحوارزميين والسلاچقة إن دل على شيء ، فإنما يدل على رجحان كفة الحوارزميين الذين تهيأت لهم الظروف لتحقيق أطاعهم الاستقلالية وفق سياستهم التي رسموها لآنفسهم منذ أيام أتسز ، فسار خلفاؤه على سجعه بنفس المهارة وبنفس الحاس (٥) . لذلك لا نعجب إذا قلنا إن أيل أرسلان ابن أتسز إستطاع أن يبسط سلطانه على غربي خراسان بعد وفاة سنجر ، وأخذ يعمل على تقوية دولته دون أن يخشى القوة التي وقفت في وجه أسلافه من الحوارزميين . فالحقيقة أن دولة السلاچقة في فارس انتهت تماما بوفاة سنجر ، وانقرض خلفاؤه بعد أن بجزوا عن مقاومة دولة الحوارزميين الفتية . ولهذا لا نعجب إذا اعتبر المؤرحان النهين وروس (Skrine & Ross) أيل أرسلان أول سلاطين الحوارزميين المستقلين (١٠).

<sup>(</sup>١) سمى وطواط نسبة إلى قصر قامته وقبح منظره .

<sup>(</sup>٢) مما هو جدير بالذكر أن براون قد ترجم هذه القصائد التي أنشدت بالفارسية الى شعر المهليزى Browne: A Literary Hi story of Persia, Vol. وسنذكر ترجمها الى العربية فيا بعدد ... ii. pp. 309 — 310.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : الكامل ، ج ١١ س ٩٤ .

Barthold: Turkestan Down to the Mongol Invasion. p. 332. (1)

Ibid, p. 331. (\*)

Skrine & Ross: The Heart of Asia, p. 140. (1)

هكذا زال أكبر عائق في سبيل تقدم القوة الحنوارزمية ، وإذا كان هناك منافس لهذه الدوّلة ، فقد جاءت هذه المنافسة من ناحية الحنطا كما سنفصله في موضعه .

مات أيل أرسلان سبتة ٥٦٨ هـ ( ١١٧٢ م ) تاركا ولديه سلطان شباه محمود وعلاء الدين تكش. وقد استطاع الابن الاصغر سلطان شأه محمود أن يعتلي عرش الحوارز ميين بمتناعدة أمة آلتي دبرت أمور المملكة وأمدته بالجنود الذين التفوا حوله. ولم يسكت الآخ الأكبر علاء الدين تكش طبعا على هذا الوضع الشاذ ، فاستعان على أخيه بعدو خطر وفضل أن يلجأ إلى و الخطاء كي يصل إلى العرش بعدد أن أطمعهم وَأَغْرَاهِم بِالمَالَ الوفير . وقد أرسل والحَطاء معه جيشا ، استطاع في النهاية أن يحلسه على عرش أبيه (١) . أما الاح الاحمغر فقد هاله أن يضيع منه السلطان، لذلك أخذ يتنقل شريدًا بين حكام البلاد المختلفة مستعيناً بهم على أخيه ، فاستجار أحياماً بالخطا محاولا أن يجذبهم إلى جانبه واستجار أحياناً أخرى بملوك الدولة الغورية ، إلى أن تلقفته أخيراً يد الموت قمات سنة ٨٥٥ هـ ( ١١٩٧ م )(٢) . ولما كان تسكش يدين بالسلطنة للخطا فقد ظل خاضما لهم طيلة عهده رغم محاولته التخلص من هذه التبعية أكثر من مرة (٣). ومما يستحق الاهتهام في حيـاة تـكش خوارزم شاه ، أن الدولة الحوارزمية استطاعت بفضل جهوده أن تتوسع غربا ، كااستطاع هو أن يجعل دولته مسموعة الكلمة بين أمر اءالمراق وحكامه، وأصبح الخليفة الناصر لدين القه العباسي يتظر إلى هذه الدولة بمنظار آخر يخالف منظار من سبقه من الخلفاء ، حتى أننا نجد أنهذا الخليفة الذي كان يعمل منذ توليته عرش الحلافة على تثبيت ملكه وغسل الإهانة التي وصم السلاحقة الحلفاء بها ، نجد هذا الخليفة يلجأ إلى خوارزم شاه تكش ويستعين به ضد آخر سلچوق في العراق وهو طغرلبك ، ويعده إن هو تمكن من القضاء عليه أن يوليه ما كان بيد هذا السلچوقي من بلاد . وكانت هذه فرصة نادرة وجد فيها تكشكل ما اشتهي ، إذ تهيأت له الظروف لمد نفوذ دولته غربا ، كما وجد أمامه فرصة نادرة لتحقيق سياسة أجداده وتكوين دولة ذات كيان سياسي معلوم . وعلى كل حال فقد التتي العسكران الخوارزي

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل ، نج ١١ س ١٦٨ – ١٦٩ .

۱۷۲—۱۹۹ شه ، ج ۱۱ ش ۱۹۹—۱۷۲ .

Barthold Turkestan Down to the Mongol Invasion, p. 339. (r)

والسلجوق قريبا من الرى سنة ٥٩٠ ه ( ١١٩٣ م ) ، وكان نصراً مبيناً أحرزه الحواررميون ، إذ استشهد طغرلبك في الموقعة . وكا ثما أراد تكش أن يسحل هذا النصر للخليفة ، فأرسل رأس غريمة إلى بغداد ، حيث علق عدة أيام على أبواب الحاضرة الإسلامية السكبرى (١)

أما عن الدولة الحوارزمية بعد هزيمة طغرلبك ، فنجد أنها قد شملت كل ما كان بيد السلاچقة في العراق من مدن وقرى وقلاع ، فاستطاع تسكش بعد هذا النصر أن يجتل همذان عاصمة سلاچقة العراق سنة ، ٥٩ ه (١١٩٣ م) كما استطاع أن يحتل أصفيان والرى . وقد منح هذه البلاد والآقاليم لاتباعه من المخلصين ليحكموها بإسمه . وبعد أن اطمأن على أملاكه الجديدة عاد إلى خوارزم (٢٠) .

قينى خوارزم شاه تمكش البقية الباقية من عمره فى توطيد نفوذه فى البلاد التي فتحيا ، كا حاول أن يكسب لدولته كسبأ جديداً من البلاد الإسلامية ، ويغنم غناجديداً يزيده مجداً فوق مجده ، لذلك لا نعجب إذا رأيناه يصعلدم بقوى ثلاث ، ويحاول أن يكسب لنفسه ولدولته على حسابها . فحارب الخطا واستولى على إحدى مدنهم الهامة وهى مدينة بخارى سنة ٩٤٥ ه (١١٩٧ م) (٣) . وفى الغرب نجده أمام قوتين لا يستهان بهما ، أما القوة الأولى فكانت طائفة الإسماعيلية التى اصطدم بها أثناء توسعه غربا ؛ وإن مبادى هذه الطائفة التى تقوم على الفدا، و تعنجية النفس والنفيس جعلت تكش بخشى بأسهم ، فقتل عدداً كبيراً منهم سنة ٩٥٥ ه ( ١٩٩٦ م ) حين حاصر أم قلاعهم وألموت، ، فأذعنو الهوقبلوا مافرضه عليهم إبنه قطب الدين (علاء الدين محمد فيها بعد) من أموال ، إذ لم يترك حصار قلاعهم إلا بعد أن تعهدوا بدفع مائة ألف دينار (٤) .

أما القوة الثانية التي اصطدم بها تكش في الغرب فكانت قوة الحلافة العباسية، فقد تعرضت سياسة الحنوارزميين الذين كانوا يؤسسون لانفسهم جاها عريصا ، مع سياسة الحلفاء العباسيين الدين تنفسوا الصعداء بعد زوال آخر سلچوتي عن أرض

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل ، ج ١٢ س ٠٠ .

Browne: An Account of a Rare Manuscript History of Seljuqs, (v) p. 74.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل، ج ١٢ ص ٦٤.

<sup>(</sup>٤) الرجم السم ع ١٧ س ٧١ .



كسوة جدار من الجص ذى الزخارف البارزة باسم طغرلبك من إيران في القرن السادس الهجرى ( الثانى عشرالميلادى ) ( عن كتاب فنون الإسلاء للدكتورزكى محمد حسن )

الدولةالعباسية . وهكذا نشأ ذلك الصراع الذى أورثه تكش لخلفائه من الخو ارزميين ، ولم ينته إلا بانتهاء الدولة الحر ارزمية ـكا سنرى

ولم تمهل الآيام علاء الدين تكش خوارزم شاه طويلا حتى يحقق ما كان يدور بخلده من مشروعات ، فقد مات سنة ٥٩٦ه ( ١١٩٩ م ) إثر مرض ألم به وهو فى في طريقه لتوسيع رقعة بلاده فى خراسان (١) ، تاركا لابنه قطب الدين محمد ، الذى اتخذ لنفسه لقب أبيه وتسمى علاء الدين محمد (٢) ، دولة عريضة تضم إقليم خوارزم وبعض البلاد الخراسانية والرى وغيرها من بلادالعراق العجمى . وقد أورث تكش إنه فوق ذلك عبه كبيراً ، إذ كان عليه أن يواجه أعداء المحيطين بدولته ، الذين كانوا يحاولون جاهدين أن يحدوا من أطاع الخوارزميين ، فكان على علاء الدين خوارزم شاه أن يواجه كل هده الصعاب التي خلفها له أبوه ، كما كان عليه أن يحافظ على هذا النراث الذى أورثه أبوه إياه ، بل يزيد من قوة بلاده ويوسع من رقعتها .

سار علاء الدين محمد خوارزم شاه على نهج أسه من حيث التوسع والفتح ، فاستطاع أن يزيد دولته قوة فوق قوتها . على أن وفاة تكش كان لها أكبر الآثر في طمع حكام البلاد المجاورة في أراضي الدولة الحوارزمية ، فنرى شهاب الدين ملك الدولة الغورية يستولى سهمة هون على الاقاليم الحراسانية في الدولة الحوارزمية ، ويقتطع لنفسه معنا تعتبر من صلب الدولة الحوارزمية ، من بينها مرو ونيسابور ؛ وبعد أن اغتصب هذه البلاد الحوارزمية أقطعها بعض أتباعه ثم رحل إلى أملاكه في بلاد الهند (٣) فلما تخلص علاء الدين خوارزم شاه من متاعبه التي لحقت به عقب وفاة أبيه ، أرسل سنة ٩٥ ه ( ١٢٠١ م ) إلى غيباث الدين أخي شهاب الدين وحاكم أملاك الدولة الغورية في فارس كتابا يعتب فيه عليه ويؤنبه ، وقد جا . في هذا الكتاب :

، كنت أعتقد أن تخلف على بعد أنى وأن تنصرنى على الخطا، وترده، وعن بلادى ، فحيث لم تفعل فلاأقل من أن لا تؤذينى و تأخذ بلادى . والذى ، و أريده أن تعيدما أخذته منى إلى و إلاا ننصرت عليك بالخطاو غيرهم من الاتراك،

<sup>(</sup>١) ابز الأثير ذ الكامل ، ج ١٧ س ٧٣ .

 <sup>(</sup>۲) ابن حلدون : المبر وديوان المبتدا والحبر ، ج • ص ٩٦ •

٣١) بن الأثير: الكامل ، ج ١٢ ص ٧٦- ٧٨ -

وإن عجزت عن أخذ بلادى . فإنني إنما شغلى عن منعكم عنها الاشتغال ،
 و بعزاء والدى وتقرير أمر بلادى وإلا فما أنا بعاجز عنكم وعن أخذ بلادك ،
 و خراسان وغيرها ،(١) .

وقد أتبع علاء الدين خوارزم شاه كتابه هذا بعدة خملات عسكرية على البلاد الحراسانية وأملاك الدولة الغورية ، حتى استطاع أن يستولى على ما سلبه حكام هذه الدولة من خراسان ، بل اقتطع مدينتي بلخ و دراة ، وهما من أملاك الدولة الغورية ، عام ٢٠٠ ه ( ١٢٠٥ م ) (٢) واستطاع بعد ذلك أن يستولى على إقليم مازندران فى جنوب بحر قروبن وأن يضمه إلى دولته (٢٠).

وكان علاء الدين خوارزم شاه يعمل وفق خطة رسمها لنفسه وأخذ ينفذها بحذق ومهارة ، وترى هذه السياسة إلى الإجهاز على قلب الدولة الغورية بالاستيلاء على حاضرتها غزنة فى النهاية . لذلك نراه منذ استيلائه على معظم خراسان يؤمن سلطانه فيها وير اوغ الحظا ، يعاديهم تارة ويصادقهم تارة أخرى ، ليسكسب لنفسه ما يستطيع كسبه من البلاد حتى استطاع أن ينزل مهم هزيمة منكرة سنة ٢٠٦ه ( ١٢٠٩ م ) ، تلك الهزيمة التي كان من نتيجتها أن وضع يده على بلاد ما وراء النهر كا سنفصله .

واصل علاء الدين سياسة التوسع، فنراه يمد نفوذه وسلطانه سنة ٦٦٦ هـ (١٧١٤ م) (٤) على إقليم كرمان وإقليم مكران بما فى ذلك الساحل المطل على المحيط الممندى والذى يضم ميناه هرمز التجارى، ويستولى على الأقاليم الواقعة غربتهر السند. وإن نظرة إلى الجزيطة، ترينا أن علاء الدين خواررم شاه باستيلائه على هذه البلاد، قد أحاط بغز نة حاضرة الدولة الغورية إحاطة تامة، وضيق الحناق على من بها ، حتى إن حكام هذه المدينة لم يترددوا فى أن يخطبو العلاء الدين خوارزم شاه ويضربوا السكة باسمه عند ما طلب منهم ذلك سنة ٦١٢ ه ( ١٢١٥ م) وهو على وشك دخول المدينة . ولما دخل علاء الدين هذه المدينة دخول الظافر، أعمل القتل فى رقاب جنود

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل ، ج ١٢ س ٨١ -

۲) الرجع تفسه ، ج ۱۲ س ۱۰۰ -- ۱۰۷ .

Curtin: The Mongols' History, p. 94. (r)

<sup>(</sup>٤) لا يستطيع ابن الأثير وهو حجتناً في هذه الناحية أن يُحدد ' سنه انني استولى فيها هلاء الدين على هذه البلاد والراجع أن ذلك استغرق الفترة ما يب سنني ٦١٠ و ٦١٢ هـ (٦٢١ و ١٢١ و).

الدولة الغورية ، وأجهز على حاكمها ( قتلغ تكين ) ، ونهب المدينة ، وحمل ما استطاع حمله من الأموال إلى بلاده (١) . وقد استطاع علاء الدين خوارزم شاه أن يمدحدود بلاده بعد ذلك إلى مدينة كابل على نهر السند(٢)

والامر الذي يستحق الاهتهام في استيلاء الخوارزميين على مدينة غزنة ،أن علاء الدين خوارزم شاه وجد بين ما وجد من مخلفات الدولة الغورية في هذه المدينة ، كتبا كثيرة أرسلها الخليفة الناصر إلى حكام هذه الدولة ، يحتهم فيها على التحالف مع الخطا ومهاجمة الدولة الحوارزمية ووقف توسع الحوارزميين . وكانت هذه الكتب السبب في الحلة التي شنها شهاب الدين الغوري على الدولة الحوارزمية في أوائل عهد علاء الدين خوارزم شاه ، واقتطاعه الاملاك الحرسانية من الدولة الحوارزمية كما ذكرنا (٣) ، وكان لها أثر كبير في ازدياد العداوة بين الحوارزميين والحلافة ، كما كانت أيضا من العوامل وكان لها أثر كبير في ازدياد العداوة بين الحوارة وبغداد ولما وطد علاء الدين نفوذه في مدينة غزنة ، نصب ابنه جلال الدين منكبرتى عليها ثم فكر في توسيع أملاكه في الاقاليم الغربية .

كان الغرض الذي يرى اليه علاء الدين خوارزم شاه من توجيه حملاته نحو الغرب أن ينتقم من الخلافة في بغداد ، إذ لم يرق له أن يكون أقل من السلاچقة سلطة وهيبة في أراضي الدولة العباسية ، بل في حاضرتهم بغداد نفسها ؛ لذلك سار علاء الدين جهة الغرب سنة ٦١٤ ه (١٢١٧ م) على رأس حملة وجهتها بغداد ، ومهما تمكن النتيجة التي وصل اليها من حملته هذه ، فقد استطاع في أثناء سيره نحو الغرب أن يوطد نفوذه في العراق العجمي قرأن يستولى على كثير من البلاد الواقعة في هذه الجهات ومن أهمها الرى وهمذان وقروين وقم وساؤة وغيرها (٤) .

ومما يسترعى النظر أن علاء الدين خوارزمشاه جعل دولته مرهوبة الجانب، يخشاها كبار الاتابكة في هذه البلاد، لذلك لم يتردد الاتابك سعدصاحب أتابكية فارس في أن يستظل بالراية الخوارزمية ، وأن يتخذمن علاء الدين حاميا له وتصيرا ، فقبل عن طيب خاطر

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدا والحبر ، ج ٥ ص ١٠٨٠

Bretschneider: Mediaeval Researches From Eastern Asiatic Sources, (Y)
Vol. ii. p. 68.

D'ohason: HistoireDes Mongols, Tom i. p. 185. (\*)

<sup>(1)</sup> ابن الوردى: تتمة المختصر في أخبار البشر ، ج ٢ ص ١٣٤ · وتراجع خريطة « الدولة الحوارزمية في أقصى اتساعها » .

أن يسلم له جزءا من بلاده سمح للخو ارزمين باحتلاله ، كما خطب لعلاء الدين على منابر هذه البلاد وضرب السكة باسمه و فق ماجرى به العرف عند المنتصرين من المسلمين (۱) . ثم إن توغل علاء الدين خو ارزم شاه فى العراق العجمى جعل أوزبك بن البهلو ان صاحب أذربيجان وأران يحذو حذو الاتامك سعد ، فدخل فى طاعة الحوارزميين و خطب لهم على منابر بلاده (۲) .

على أن الحوارزميين لم يستطعيوا تحقيق الهدف الاساسى من حملتهم على الاقاليم الغربية ؛ وهو الاستيلاء على بغداد و فرض سلطانهم هناك، إذ أخفقوا إخفاقا ذريعا بعد أن ثارت الطبيعة فى وجوههم وأبادت جيوشهم فى بعض الاقاليم الجبلية من العراق العجمى (٣) . وقد آثر علاء الدين خوارزم شاه بعدهذا الفشل أن يسرع فى العودة إلى بلاده ، إذ بدأ يهدد كيان الدولة الحوارزمية خاصة والعالم الإسلامى عامة ، ذلك الحقط المغولى على يد چنجكيز خان ، وأخذ الحوارزميون يفكرون فيها سيؤول اليه مصيره ومصير بلاده .

هكذا نجد أن البولة الخوارزمية قد بلغت أقصى اتساعها في عهد علاء الدين خوارزم شاه ، إذ امتدت من حدود العراق العربي غربا إلى حدود الهندشرقا ، ومن شمال بحر قزوين وبحر آرال شمالا إلى الحليج الفارسي والمحيط الهندى جنوبا . وقد ضمت هذه الدولة مدنا من أمهات المدن الإسلامية ، نخص بالذكر منها مدينة بخارى التي اشتهرت بعلمائها وفقائها ، وسمر قد التي اشتهرت بأسو ارهاو حدائقها . ونجد أن الدولة الحنوارزمية فوق ذلك تضم ثغوراً تجارية هامة في الجنوب كثفر هرمز عند مدخل الحليج الفارسي ، وهو من أكبر الثغور التجارية في البحار الجنوبية ، إذ كانت تمر به بجارة الهند والصين من ناخية ، وتجارة الين ومصر من ناحية أخرى . وما يدل على عظم أهمية هذا الثغر أن حكام بعض مدن عمان خطبوا على منابرهم لعلاء الدين خوارزم شاه بعد استيلاته على هذا الثغر تقربا منهم للخوارزميين ، وصونا بلصالحهم التجارية في بعد استيلاته على هذا الثغر تقربا منهم للخوارزميين ، وصونا بلصالحهم التجارية في بعد استيلاته على هذا الثغر تقربا منهم للخوارزميين ، وصونا بلصالحهم التجارية في

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، ج ١٢ س ٢ ي ١ .

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ، ج ۱۲ من ۱۱۵ . ا

Howorth: History of the Mongols, part. i. p. 8. (\*)

أراضيهم (١) . وكذلك نجد أن الدولة الحوارزمية كانت بموقعها الجعرافي وحدودها السياسية التي عرفناها تسيطر على مفاتيح الطرق البرية للتجارة الآسيوية .

ولم يكن من اليسير أن يتمكن علاء الدين خوارزم شاه من السيطرة مملى كل هذه الأراضى ويضمن نقاءها على ولائها لأسرته ، لذلك قسمها بين أبنائه الأربعة ، يحكم كل منهم جزءاً منها ويتولى تصريف أمور الإقليم الذى كان من نصيبه ، على أن يكون الأب هو المرجع الأول لكل من هؤلاء الأبناء إذا ما صادفه عائق أو وقف فى سبيله حائل ، لذلك انقسمت الدولة إلى الاقاليم الاربعة الآتية :

النورية ومدينة باميان الواقعة في أعالى نهر جيحون ، فضلاعن معض البلاد الغربية من النورية ومدينة غزية حاضرة الدولة الغربية من حوض نهر السند التي اقتطعها الحوارز ميون من أملاك الدولة العورية – كان كل هذا الجزء من نصيب الإبن الاكبر جلال الدين منكُبرتي

الاقاليم الشمالية من الدولة الخوارزمية وهي خوارزم وحراسان ومازندران ،
 وكانت من نصيب انه قطب الدين أزلاغ شاه .

الاقاليم الجنوبية من الدولة الحوارزمية وتشمل كرمان ومكران ، وكانت من نصيب غياث الدين شير شاه .

ع ـــ الاقاليم الغربية من الدولة الحوارزمية وهى العراق العجمى ، وكانت من نصيب ركن الدين غور شاه (٢) .

ومما تجب الإشارة إليه أن علاء الدين خوارزم شاه أوصى بالملك من بعده لإبنه الاصغر أزلاغ شاه تحت تأثير أمه (أمالسلطان علاء الدين) تُركان عانون التي كانت تفضله على سائر إخوته (٣) على أن علاء الدين ما لبث أن عدل عن وصيته وولى عهده إبنه الآكبر جلال الدين متكُم ترقى(٤). على أن ولاية العهد كانت مثار نزاع شديد بين هؤلاء الآبناء بعد الغزو المغولى كا سغرى .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل ، ج١٢ س ١٤٠ .

<sup>(</sup>۲) ابن الوردى: تتمة المختصر في أخبار البشر ، ج ۲ ص ٤ ° ١ ·

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. p. 195. (r)

<sup>(1)</sup> ابن الوردى: تتمة المختصر في أخبار البشير ، ج ٢ س ١٥٤٠.

ولم تشأ الحوادث أن تمهل الدولة الخوارزمية طويلا، فسرعان ما ظهر الخطر المغوله ماثلا للعيان، فلم يستطع علاء الدين أن ينصرف إلى شئون دولته الداخلية، إذ ما كاد يستقر على عرش مملكته بعد مجهود حربي عنيف، حتى اتضح له أن دولته مهددة بالزوال، فلم ينعم بشمرة انتصاراته لآن الفترة التى تلت عودته من البلاد الغربية حتى الغزو المغولى . سنة ٦١٧ه هر ١٢١٩م)، كانت من القصر بحيث لم تتح له الفرصة لإصلاح أحوال دولته الداخلية و تنظيمها، ومواجهة قوة المغول الحربية، ووقف سيل جيوشهم المنهمر على الاراضى الإسلامية، ولهذا نرى الحوارزميين في هذه الفترة حيارى أمام تلك الاخطار التي أو شكت أن تقضى عليهم. وكأنما تكاثرت الأهوال على الحوارزميين، فوقفوا التي أو شكت أن تقضى عليهم. وكأنما تكاثرت الأهوال على الحوارزميين، فوقفوا البلد تلو الآخر، واستولوا على قلاعها واحدة بعد أخرى، حتى أجهزوا على ذلك البلد تلو الآخر، واستولوا على قلاعها واحدة بعد أخرى، حتى أجهزوا على ذلك الملك العريض الذي كونه الحوارزميون ولم يمهلهم الوقت ليجنوا ثمار ما غرسوا.

#### ٢ - موقف الدولة الخوارزمية من الخلافة العباسية

رأينا كيف أن الحوارزميين قد وسعوا بلادهم على حساب الدولة السلچوقية فى فارس ، حتى إذا ما قدر لهم أن يزيلوا عرشهم ويؤسسوا لانفسهم دولة على أنقاضهم ، أخذوا بعد ذلك بوسعون سلطانهم على حساب القوى المجاورة لهم ، وهى دولة الحطافى الشرق ، والدولة الغورية فى الجنوب ، والدولة العباسية فى الغرب .

وكانت المخوارزميين سياسة معلومة رسموها لانفسهم وأورثها السلف المخلف يوكانت هذه السياسة ترى في النهاية إلى تكوين امبراطورية عظيمة على أشلاء القوى الإسلامية المتناثرة، التي كانت سبباً في تفكك العالم الإسلامي وانحلاله، لذلك كان لا بد أن تتعارض هذه السياسة مع سياسة القوى الموجودة في ذلك الوقت ، على أن هذه القوى كانت جميعها في دور الاحتصار ، تنتزع أنفاسها انتزاعا ، فاستطاع الحوارزميون أن ينفذوا سياستهم . ولو أن الحسوادث أمهلت الحوارزميين قليلا لاستطاعوا أن يسيطروا على عاصمة الحلافة ، وأن يتخذوا الانفسهم ذلك المركز الذي اتخذه البويهيون والسلاچقة من قبل ، إلا أن الحوادث تعجلتهم ، فصرعهم المغول في ميدان حرب لم يعرفها المسلمون من قبل .

كان الحلفاء العباسيون فى ذلك الوقت تحت سيطرة الفرع الساچوقى فى العراق ، إذبالرغم من زوالسلاچقة فارس بعد وفاة السلطان سنجركما ذكر نا ، فقد استمر سلاچقة العراق يكيلون الضربات للخلفاء الذين كانوا يتوقون إلى إزالة ذلك الكابوس الذى فرض سلطانه عليهم ردحا طويلا من الزمن . وكانت الحلافة العباسية قد أخذت تفيق و تقوى بنسبة ما كان يصيب السلاچقة فى العراق من ضعف .

كان السلاجقة في أواخر عهدهم لا يزالون يسيطرون على العراق العجمي، فضلا عماكان لهم من نفوذ في العراق العربي ، وما كان لهم من نفوذ في بغداد نفسها . وقد أراذ الخليفة الناصر لدين الله أن يجهز على بقايا السلاچقة ويزيل سلطامهمن هذه البلاد نهائياً ، غير أن مركز الخلافة العباسية لم يكن من القوة بحيث يستطيع الخليفة الناصر أن يأخِذ هذه المهمة على عاتقه وحده ، لذلك لم يتردد في الاستعانة بالخو ارزميين \_ وهم القوة الوحيه التي يمكن الإعتباد عليها في تحقيق هذا الهدف \_ فأرسل إلى علاء الدين تكش خوارزم شاه ، يشكو طغرلبك ، آخر سلاطين السلاچةة في العراق ويحثه على قتاله ، ويعده أن يقطعه ما يبده من البلاد إذا أنجز هذا الأمر (١) .وكانت هذه الدعوة هي كل ما اشتهي الخوارزميون وابتغوا ، إذ وجدوا فيها فرصة نادرة لتحقيق أمانيهم وأطاعهم التوسعية ، لذلك لبي تكش خوارزم شاه الدعوة سريعا ، وركب متن الريح في سيره نحوالغرب، لنجدة الحليفة في الظاهر وتحقيق أمانيه وتوسيع رقِمة بلاده في الباطن ؛ وانتهى الامر بأن النقي العسكرالحوارزي بقيادة خوارزم شاه تكش بالعسكر السلجوق بقيادة طغرلبك قرب مدينة الرى سنة ٩٠ه ٥ ( ١١٩٣ م ) في معركة دامية أحاط فيها الحوارزميون بشخص طغرلبك الذي ألق بنفسه وسط المعركة ، فجذبه أعداؤه الحوارزميون عن فرسه وانتزعوا رأسه من جسده ، وأرسلوه إلى خوارزم شاه فأهداه بدوره إلى الخليفة في بغداد إشادة بما أحرزه من نصر (٢). وقد فرح الحليفة برأش طغرلبك فرحاً شديداً وأمر بأن يعلق على أحـد أبواب بغداد عدة أيام .

<sup>(</sup>١) امن خلدون : العبر وديوان المبتدا والحبر ، ج • ص ٩٤ •

<sup>(</sup>۲) ابن الأثیر : الکامل ، ج ۱۲ م . • . المقریزی : السلوك ، ج ۱ قسم ۱ ص ۲۰ -

كان من أثر انتصار الحوارزمين على السلاچقة ، أن زال كابوسهم المميت الذى سيطر على الحلافة العباسية ردحا طويلا من الزمن ؛ إذ أن نفوذ البيت السلچوق الذى زال من فارس تماما بموت السلطان سنجر ، إنتهى من العراق أيضاً بموت طغر لبك (۱). ومن أغرب المصادفات أن يكون إسم وطغر لبك ، هو اسم أول سلاطين السلاچقة واسم آخرهم فى بغداد ، يمعنى أن الدولة السلچوقية ابتدأت بطغرل وانتهت بطغرل (۱) ،

وكان من أثر انتصار الخوارزميين على السلاچقة سنة ٩٥ ه (١١٩٣ م) ، أن سيطروا على العراق العجمى ، وتقلدوا حكم هذه البلاد رسميا من الخليفة آثا ؛ كما كان من أثر ذلك أيضا أن تاخت أملاكم أملاك الخليفة العباسى ، الذى لم يعد عملك سوى العراق العربي وخوزستان . وليس معنى تقلد الخوارزميين السلطة من الخلافة ، أن الخليفة العباسى كان يتمتع بأى نفوذ فى البلاد الخوارزمية ، أو أن الخوارزميين كانوا فى حاجة إلى الاستناد إلى قوته المادية ، فكلنا يعرف أن الخلفاء فى هذا العصر لم يكن لحم من حول أو قوة ، وأنهم كانوا أموانا لبسوا أثواب الاحياء ، ولكن الخوارزميين حرصوا على أن يقلدوا أملاكهم الجديدة من قبل الخليفة مباشرة ، كى يستندوا فى حكم بعده البلاد إلى سلطة الخليفة الشرعية ، ويكسبوا بذلك صفة شرعية فى البلاد التى آلت بعده البلاد إلى سلطة الخليفة الشرعية ، ويكسبوا بذلك صفة شرعية فى البلاد التى آلت بعدالسيف ، شأنهم فى ذلك شأن حكام الدول المستقلة فى الدولة الإسلامية الكبرى (٤٠) .

ولم تقف أطاع الخوارزميين عند هذا الحد، وهم الذين اعتبروا أنفسهم وارثى عرش السلاچقة، بعد أن أزالوا هذا العرش بموت سنجر فى فارس و مقتل طغر لبك فى العراق، وفادعوا أحقيتهم بما كان يتمتع به السلاچقة من حقوق لدى المخلافة، فطلبوا السيطرة على بغداد وإحلال أسمهم محل أسلافهم السلاچقة فى خطبة الجمعة، ونقش اسمهم إلى جوار اسم المخليفة على السكة، وأكثر من ذلك فقد طلب خوارزم شاه تكش من الخليفة الناصر أن بعيد دار السلطنة فى بغداد إلى ما كانت عليه أيام السلاچقة، حتى إذا حا

Howorth: History of the Mongols, part. i. p. 7. (1)

<sup>· (</sup>۲) البندارى : تاريخ دولة آل سليون ، س ۲۷۷ ۲۷۸ .

Curtin: The Mongols' History, p. 94. (7)

<sup>(</sup>۵) الدكتور حسن ابراهيم حسن : النظم الاسلامية ، من ١٠٠ - ١٠٠ .



قطعة نسيج من الحر برأة رجع إلى العصر السلجوقي . (عن كتاب الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي للدكتور ذكي عمد حسن)

حضر إلى بغداد ، وخلعت عليه السلطنة ، أقام في هــذه الدار وأصبح ، الحليفة من تحت يده(١)».

وهكذا نرى أن تكش إذا كان قد لى دعوة الخليفة لمحاربة طغرلبك والقضاء عليه فإنه لم يفعل ذلك عطفا على الخليفة ، أو رعاية لمصالح بنى العباس ، بل الواقع أن تكش كان يبنى لنفسه ولدولته على حساب السلاچقة والخلافة معا ، كا كان يرى إلى توسيع رقعة بلاده حتى يستطيع أن يقوى بما يفتحه من البلاد ، ويجند ما يستطيع تجنيده منها حتى إذا تم له ما أزاد استطاع أن يحمل الحلافة العباسية على الإذعان لمطالبه ، وكان يجب على الخوارزميين منذ أن استظلوا بسلطة الخليفة الشرعية ، أن يحترموا هذا الخليفة ولا يعملوا إلا بمشورته ، على أن ذلك كان معناه الحد من آمال الخوارزميين وأطاعهم في الآقاليم الغربية ، وهذا بما يتنافي طبعا مع ما رسمه الخوارزميون لا نفسهم من سياسة متوارثة ، شجع الخوارزميين على السير فبها ما لمسوه من ضعف الخلفاء الذين لم يستطيعوا القضاء على أعدائهم السلاچقة رغم ما اعتورهم من ضعف ف آخر الدين م فاستعانوا بالخوارزميين عليهم ، كما شجع الخوارزميين على المضى في هذه السياسة ، متاخمة أملاكهم التى اكتسبوها بعد مقتل طغرلبك ، لاملاك الخليفة في العراق العربي .

على أن الخليفة الناصر وهو الذى تنفس الصعداء بعد زوال كابوس السلاچقة من بغداد، لم يقبل أن يخضع لسلطة أخرى لا تقل إن لم تزد فىقوتها على قوة السلاچقة، ولا سيها أن الخليفة الناصر قد وهب نفسه وجهو ده لاستعادة سلطان خلفاء الدولة العباسية القديم (۲). لذلك لم يتردد الخليفه الناصر فى رفض طلب علاء الدين تكش، (۳) بل نجده على العكس يهدم دار السلطنة فى بغداد وبرد الرسول الخوارزى بغير جواب (٤)

<sup>(</sup>١) السيوطي : تاريخ الحلفاء ، س ٣٠٢ -

<sup>(</sup>٢) ذكر السيوطى في هذه المناسبة أن جهود الحليفة العباسى الناصر له بن الله في هذا السبيل كان نصيبها التوفيق . وقد بلغ من عظم نفوذه وسلطانه أنه استطاع أن يقيم الحطبة لنفسه بين سائر البلاد والجاليات الإسلامية من حدود الصين إلى بلاد الأندلس ، ومن الواضح أن هسذه العبارة قد بولغ فيها إلى حد كبير ، على أنها إن دلت على شيء فإنما تدل على ازدياد نفوذ الحليفة الناصر بنسبة نفوق نفوذ من سبقه من الحلقاء . النظر السيوطى : تاريخ الحلفاء ، ص ٢٩٩ .

Vambery: History of Bokhara, p. 116. (r)

<sup>(</sup>١) السيوطي: تاريخ الحلفاء ، ص ٣٠٢ .

ولندع جانبا تلك المناوشات التي حداث بين الحوارزميين في عهد تكش ، وبين جيوش الحليفة الناصر العباسي ، فليس من المهم أن نتسع حو ادث استيلاء أحدالطرفين على بمض المدن واستعادة المطرف الآخر لها ، ولكن المهم أن نذكر أن الحليفة الناصر لم يحد ما يدفع به عن نفسه سوى الاستعانة على الحوارزميين بأعدائهم و تأليبهم عليهم ، فغراه يبعث إلى غياث الدين ملك الدولة الفورية يحثه على مهاجمسة الحوارزميين من الشرق حتى يرغمهم على الانصراف عن سياستهم العدائية في الغرب ؛ فلما أرسل غياث الدين إلى خوارزم شاه تسكش و يقبح له فعله و يتهدده بقصد بلاده و آخذها ، (۱) ، لم ير الحوارزميون بخرجا سوى الالتجاء إلى الحلما يحرضونهم على الدولة الغورية ، ويعينون لهم ما ينطوى عليه ذلك من خطل بهدد دولة الحفا نفسها .

وهكذا هاجم كل من الخوارزميين والخطا سنة ١٩٥٤ (١٩٧٧م) أملاك الدولة الغورية كل من جهة ، على أنه كان من سوء حظ الخوارزميين أن هميزم الخطا ، فألق هؤلاء تبعة هذه الهزيمة على الحوارزميين لانهم أصحاب فكرة هذه الحزب التي سببت لهم خسائر فادحة وقد طالب الخطا الحوارزميين بتعويضهم عشرة آلاف ديناد عن كل قتيل (٢). واضطر الحوارزميون إزاء هذا التهديد والوعيد أن يعودوا فيميلوا بسياستهم إلى الدولة الغورية ويضعوا أبديهم في أبدى ملوكها ليقف الطرفان صفاً واحداً أمام الخطا ، غير أن الغوريين اشترطوا لعقدهذا الحلف أن يطيع الخوارزميون الخلفة وأن يكفوا عن أعمالهم العدائية ضده (٣) .

وهكذا اضطر الخولرزميون إلى تحسين علاقاتهم مع الحلافة العباسية والعدول عن سياستهم العدائية النقليدية مؤقتا، وانصرف تكشف المدة الباقية من حكمه إلى معالجة مشاكله فى الشرق، مع دولة الحطا. وكان من أثر تحسن العلاقة بين الحليفة الناصر وعلاء الدين تكش أن أرسل إليه الحليفة المدايا والحلع، واعترف له بسيادته على ما

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، يم ١٢ س ٦٣ . ابن خلدون: المبر وديوان ألبتدا والحبر، يم ج م س ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) ذكر ان الأثير، ج ١٢ س ١٤ ، أن عدد الفتلي كان حوالي ١٣٠٠٠ قتيل فإدا أخذا بهذا القول ، التقول ، وصل المبلغ لذى طالب به الحطا ١٣٠٠٠٠٠٠ دينار، وهذا يدلنا على أن هذا الفول مبالع فيه الى حدكبير.

۱۳) ابن خلدون : المبر وديوان المبتدا والحبر ، ج • س ١٦٠ .

بيده من البلاد الإسلامية (١). على أن هذا السلام لم يدم طويلا، فقد توفى تسكش بعد سنة من هذه الحوادث ، أى سنة ٥٩٦ه ( ١١٩٩ م ) ، وكان هذا نذيرا باستثناف سياسة العداء بين الحوارزميين والحلافة العباسية .

رأينا في مكان آخر أن علاء الدين محمد خوارزم شاه أخذ يعمل ، بعد أن تولى عرش أبيه تسكش ، على توسيع رقعة بلاده ، حتى بلغت أقصى ما بلغته في هذا العهد ، كا أنه سار على نهج آبائه ووفق سياستهم إزاء الحلافة العباسية ، رغبة منه في الوصول إلى المكانة التي كانت للسلاچقة في قلب الدولة العباسية (٢) ، لذلك لم يدخر علاء الدين خوارزم شاه وسعا في تحقيق هذه السياسة بكل وسيلة بمكمة ، ولم يتردد في العمل على غزو بغداد عند ما فشل في تحقيق هذه السياسة بالطرق السلية ، ونستطيع أن نلخص أسباب هذا الغزو فيها بلى :

الدين الحالمة الخطبة للخوارزمين على منابر بغداد، لذلك لانعجب إذا علمنا أن علاء الدين السل أحد رجاله المقربين، وهو القاضى بحير الدين عمر بن سعد الخوارزمي، إلى بغدادغيرمرة، يطالب بحق الخوارزميين في إقامة الخطبة لهم ببغداد، فأبي العباسيون ذلك وأنكروه، وقالوا إن الظروف هي التي أدت إلى تحكم السلاچقة في بغداد وقت أن كانت الحلافة في حاجة إلى مساعدتهم، وأعلنوا أن الخلافة لن تقبل أن يتحكم فيها المتحكمون. ثم قال الخليفة لمجير الدين:

و أو ليس فيه أنعم عليه به من المالك الواسعة الآقاليم، المتباعدة المتشاسعة، ،
 و غنية عن الطمع في دار ملك أمير المؤمنين ومشاهد آبائه الراشدين ؟ ه(٣)

وقد عاد بحير الدين الحوارزمي يصحبه شهاب الدين السئهروردي ، رسو لا من قبل الحليفة ، ليثني علاء الدين عن محاولة غزو بغداد (٤) . وفي الرسائل التي تبو دلت بين

<sup>(</sup>١) اين الأثير: الكامل ، ج ١٧ س ٧٢ ٠

Vambery: History of Bokhara, p. 116. (Y)

<sup>(</sup>٣) النسوى : سبرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، س ١١ -- ١٢ .

<sup>(2)</sup> قابل السُهروردى علاء الدين خوارزم شاء في مدينة همذان وهو في طريقه إلى غزو بنداد ، ومما هو جدير بالذكر في هذا المقامأن الشُهروردي ينتسب الى قرية سُهرورد بإقليم زعبان ، وقد أقام معظم ==

الحليفة الناصر وعلاء الدين خوارزم شاه، حاول الحليفة أن يمنع الحوارزميين عن فكرة غزوالعراق العربي، ولسكن على غير جدوى. وماهو جدير بالملاحظة أن الحليفة العباسي إذا كان قد امتنع عن إجابة مطالب علاء الدين فإنما فعل ذلك، لا لثقته من نفسه ومن قوته، بل لا به كان يدرك تمام الإدراك أن علاء الدين كان في شغل شاغل عنه بمشاكله الداخلية والحارجية، إذ فضلا عن اضطراب أحوال دولته في الداخل، فإن مشاكله في بلاد ما وراء النهر وحروبه هناك، كانت كفيلة بأن تغل يده إلى حد كبير عن العمل في الاقالم الغربية.

٧ ـــ أما السبب الثانى الذى حمل الحوارزميين على غزو بغداد ، فهو أن علاء الدين خوارزم شاه ، اكتشف عند ما استولى على مدينة غزنة حاضرة الدولة الغورية سنة ٦١٢ ه ( ١٧١٥م ) ، فى دار المحفوظات فى هذه المدينة ، كثيرا من الـكتب التى أرسلها الخليفة الناصر إلى ملوك الدولة الغـــورية ، يحثهم فيها على إيقاف توسع الخوادزميين بمهاجمتهم من الخلف . وكان من أثر وصول هذه الـكتب ، أن حارب ملوك الدولة الغورية علاء الدين خوارزم شاه فى بداية حكمه ، واقتطعوا الآقاليم الحراسانية من الدولة الحوارزمية (١) .

٣ — أخذ الخليفة الناصر منذ بداية حكمه، يكيد للخوار زميين بشتى الوسائل، فإذا تركنا جانبا تلك الرسائل التى أرسلها إلى ملوك الدولة الغورية، يحتهم فيها على مهاجمة الحوار زميين، نجد أنه يتبع نفس هذه السياسة مع الخيطا، فنراه يحرضهم على مهاجمة الحوار زميين، بل و يعدهم بتأييد سلطانهم على البلاد الإسلامية التى يقتطعونها لانفسهم من البلاد الخوار زمية، كما أرسل إليهم الهدايا والخلع عربونا لصداقته، وليس أدل على ذلك من الكتاب الذى أرسله جلال الدين منكبرتى بن علاء الدين خوار رمشاه على ذلك من الكتاب الذى أرسله جلال الدين منكبرتى بن علاء الدين خوار رمشاه الى المعظم عيسى صاحب دمشق، يحرضه فيه على غزو أملاك الخلافة، فقد جاء فى هذا الكتاب ما يلى:

« تحضر أنت ومن عاهدى فنتفق حتى نقصد الخليفة ، فإنه كان السبب في »

<sup>=</sup> أيام حياته فى بغداد وتمتع بثقة الحليفة الناصر لدين الله العباسى . وكان هذا الرجل من كبار رجال الصوفية فى عصره ، وألف فى النصوف كتاباً سمى باسم « عوارف المعارف » . وقد توفى سنة ٦٣٢ م الصوفية فى عصره ، وقد توفى سنة ٦٣٢ م ( ١٢٣٤ م ) . انظر كتاب الدكتور رضاازاده شفق « تاريخ الأدب الفارسى » ، ص ١٩٧ .

D'chsson: Histoire Des Mongols, tom. i. p.185. (1)

« هلاك المسلمين ، وفي هلاك أبي ، وفي مجيء الـكفار إلى البلاد ، ووجدنا كتبه ، « إلى الخطا ، وتواقيعه لهم بالبلاد والحلع والخيل ، (١) .

ولم تقتصر دسائس الخليفة الناصر التي دبرها صد الخوارزميين على تحريض الدولة الغورية ودولة الخيطا، بل إنه سارعلى هذه السياسة نفسهامع كل من أنابكى فارس وأذربيجان، فحرضهما على الاستيلاء على العراق العجمى من الخوارزميين، بل نجد الخليفة يتحالف مع الإسماعيلية لهذا الغرض نفسه. وقد سارت هذه القوى المعادية لاستخلاص العراق العجمى من أيدى الخوارزميين، ونجحت إلى حد كبير في السيطرة على الجزء الآكبر منه سنة ١٦٦١ه (١٢١٥م) (٢)، وخاصة بعد أن تمكن الفدائيون من الخليفة الإسماعيلية من قتل وأغلش، نائب الخوارزميين في العراق العجمى (٣) ابإيماز من الخليفة (٤). لذلك لا نعجب إذا رأينا علاء الدين خوارزم شاه يسارع إلى الغرب، لينقذ هذه البلاد قبل أن تخرج عن طاعته، وقد تمكن فعلا من هزيمة كل من الآتابك سعد صاحب أنابكية فارس، وأوزبك بن البهلوان صاحب أذربيجان، وتعهد كل منها بأن يخطب للخوارزميين على منابر بلاده (٥). ولماكان الخليفة هو الذي أثار كل هذه المتناعب، لم يتردد علاء الدين خوارزم شاه بعد أن تمله إخضاع العراق المجمى في أن يواصل السير سنة ١٦٤ه ه (١٢١٧م) نحو الغرب، لتحقيق هدفه الأول وهو السيطرة على حاضرة الحلافة العباسية، انتقاما من الخليفة.

٤ — ومن الإسباب الرئيسية فىغزو بغداد، أن علاء الدين خوارزمشاه اعتنق المذهب الشيعى، وعمل على إزالة الحلافة العباسية من بغداد وإحملال خلافة علوية مكانها. وإذا كانت فسكرة إقامة خليفة علوى فى بغداد قد جالت بذهن علاء الدين، فإنه قبل أن يتوجه إلى بغداد، أراد أن يكسب عمله هذا صبغة شرعية، حتى يأمن

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ج ٦ س ٢٦٠ -- ٢٦١ .

<sup>(</sup>۲) ابن الأثبر : الكامل ، ج ۱۲ ص ۱٤۱ .

<sup>(</sup>۳) المرجع نفسه ، ج ۱۲ س ۱۹۰ .

<sup>(</sup>١) النسوى : سبرة السلطان جلال الدين منكبرتى ، ص ١٣ .

D'ohsson : Histoire Des Mongols, ۱ ، من الأثير : الكامل ، ج ١٢ من ١٤٥ من (٠) ابن الأثير : الكامل ، ج ١٢ من

معارضة المعارضين من رجال دولته ، أذلك جمع رجال الدين في بلاده في مجمع عام ، واستطاع في هذا الاجتماع أن ينتزع منهم قراراً بشرعية عزل الخليفة العباسي ، بعدان حملهم على إثبات عدم صلاحيته المخلافة ، بل استطاع أن يحمل المجتمعين على الاعتراف بأن العباسيين ليسوا أصحاب الحق الشرعى في الخلافة ، وأنهم اغتصبوها من العلويين أصحاب الحق الشرعى فيها (١) . وقد أجمع المجتمعون على أن الخليفة الناصر غير أهل المخلافة ، بل لقد وصفوه بأنه قاتل (٢) ، وربماكان ذلك راجعا إلى أن الخليفة هو الذي أوعز إلى الإسماعيلية بقتل وأغلس، فأتب الخوارزميين بالعراق العجمى، فضلا عن أنه ألب الفدائيين من الإسماعيلية على الخوارزميين دون استثناه . وكانت الخطوة التالية أن انتخب علاء الدين خوارزم شاه رجلا علويا من مدينة وترمذ، يدعى علاء الملك، وخطب له على منابر الدولة الخوارزمية ، وصك اسمه على السكة بعد أن قطع الخطبة الناصر في أنحاء الدولة الخوارزمية (٣) ، وقد سر الشيعيون في بلاد فارس أيما سرور بهذا النصر المبين الذي أحرزوه ، وظنوا أن الوقت قد حان لقلب الخلافة السنية وإقامة خلافة علوية بعد ستة قرون من وفاة الرسسول ، قضوها في جهاد مستمر ومحاولات يائسة لتحقيق هذا الغرض .

ه – ويجبأن نضيف عاملا هاما إلى العوامل التي دفعت النحوارزميين دفعا إلى غزو بغداد، ألا وهو الظروف الطبيعية والعوامل التاريخية المتلاحقة ، التي لا يمكن إهمال أثرها . فإذا نظرنا إلى الدولة الخوارزمية في ذلك الوقت ، نجد أنها قد اتسمت في عهد علاء الدين خوارزم شاه اتساعا كبيراً ، فامتدت من حدود الهند إلى حدود بغداد ، ومن بحر آرال إلى الخليج الفارسي ، وأصبح سلطانه لا يعلوه سلطان آخر في العالم الإسلامي ، ولا غرو فقد تخلص علاء الدين خوارزم شاه من سلطان الخيطا ، الذي فرضوه على آبائه ، بل إنه قد نكل بهم تنكيلا ، كما أتى على البقية الباقية من الدولة الغورية ، باستيلائه على حاضرتها غزنة ، ثم إنه أذل طائفة الإسماعيلية وأثار مخاوف أتباعها، وجملهم ينكشون داخل حصونهم . فبعد أن وصل علاء الدين إلى هذ القوة وأحاط

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. p. 189. (1)

Muir: The Caliphate, Its Rise, Decline & Fall, p. 588 (1)

Barthold: Turkestan Down to the Mongol Invasion, p. 375. (r)

بالخلافة العباسية من الشهال، وكذا من الشرق باستيلائه على أتابكية فارس وهو في طريقه إلى بغداد، بحيث لم يعد للخلافة بعد ذلك إلا العراق العربي وخوزستان، لم يكن من المعقول بعد أن وصلت الدولة الحوارزمية إلى هذه الدرجة من الاتساع، الا يحاول معكامها الاسكيلاء على البقية الباقية من الدولة العباسية، ولم تكن هذه البقية إلا بغداد نفسها. و هكذا نشأت فكرة الغزو الحوارزمي الاراضي الدولة العباسية التي بدأ علاء الدين خوارزم شاه في تنفيذها سنة ٦١٤ هر ١٢١٧م) (١). ولكن هل وقف الحليفة العباسي الناصر مكتوف البدين حيال هذا الحفطر الداه ؟ وهل نفض بده من كل شيء، واستسلم المقدر يحركه كيفها شام؟

رأينا فيما سبق أن الحليفة الناصر حاول أن يوقف ازدياد القوة الحوارزمية بشق الوسائل، فلم يترك باباً إلا طرقه، ولم يجد طريقاً يوصله إلى غايت إلا حاول أن يسلسكه ، لذلك رأيناه يحيك للخو ارزميين سلسلة من المكائد والدسائس، ولم يترك عدواً لهم إلا ألبه عليهم ، فحرض عليهم ملوك الدولة الغورية كارأينا، وتحالف مع الحنطا وحرضهم على مهاجمتهم من الشرق ليشغلهم عن الاتجاه نحو الغرب، ثم رأيناه يحرض طائفة الإسماعيلية لاغتيال رجال الدولة الحوارزمية، وأخيرا رأيناه يلجأ إلى كل من أنا بكي فارس وأذربيجان، يستعين جما على اكتساح العراق العجمى.

وإذا نظر ناإلى خريطة والدولة الخوارزمية في أقصى اتساعها، وجدنا أن هذه العناصر التي حرضها الخليفة على الخوارزميين كانت تحيط بدولتهم من كل جهة ، فالدولة الغورية في الجنوب الشرق، والخطافي الشرق، والإسماعيلية وأتابكية أذربيجان في الشهال الغرب، وأقابكية فارس في الجنوب الغرب في إذا كان الخليفة قد أثار هذة العناصر على الخوارزمين، فقد كان من الطبيعي أن يخلق هذا لهم ألوانا شي من المتاعب ، ورغم ذلك كله، استطاع علاء الدين خوارزم شاه بما أوتى من قوة وعزم ، أن يحد من سلطان الخطا بإحلال علاء الدين خوارزم شاه بما أوتى من قوة وعزم ، أن يحد من سلطان الخطا بإحلال الهزيمة بهم في سنة ٢٠٦ه ( ١٢٠٩م ) ، وأن يقضى على الدولة الغورية شيئا فشيئا ، حتى أتى على رأسها سنة ٢٠١٠ ه ( ١٢١٥م ) بالاستيلاء على حاضرتها غزنة ، بل أرغم أنابكي فارس وأذربيجان على أن يستظلا بالراية الخوارزمية سنة ١١٤ ه (١٢١٧م ) .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل ، ج ١٢ س ١٤٠ -

ووسط كل هذه المتاعب ، كان الحوارزميون مرهوبى الجانبلدى طائفة الإسماعيلية ، إذ انكشوا في قلاعهم جنوبي بحر قزوين .

وعلى هذا الآساس نكل علاء الدين خوارزم شاه بكل أعدائه المحيطين به والذين استعان بهم الخليفة عليه ؛ ولم يجد الخليفة بعد ذلك من ينصره على عدوه الخوارزى الذي عقد العزم على الاستيلاء على بغداد ، وأخيرا هداه تفكيره إلى الاستعانة بعدو من نوع جديد يخالف كل تلك القوى التي رأيناها ، عدو وثني جاء من أقصى الشرق ليرتشف من دماء المسلمين في أقصى الغرب ، ولم يكن همذا العدو سوى چنكيز خان عاقان المغول . وهكذا نرى الخليفة بعد اجتماعات عدة عقدها في بغداد \_ يقرر بحكمته أن چنكيز خان الذي ذاع صيته في شرق آسيا وغر بها ، هو الرجل الوحيد الذي يستطيع أن يرد السلطان الثائر إلى صوابه ، فلم يتردد في أن يستعين به على عدوه الخوارزى (۱۰). وقد أيد ابن الآثير هذه الرواية وهو في معرض كلامه عن الغزو المغولى بقوله :

• وقيل في سبب خروجهم (خروج المغول) إلى بلاد الإسلام غير ذلك بما ،

و لايذكر في بطون الدفاتر ، فيكان ماكان بما لست أذكره ، فظن خيراً ولا ،

« تسأل عن الحنز ، <sup>(٢)</sup> .

والظاهر أن ابن الآثير ، وهو مر لمعاصرين للغزو المغولى والخليفة الناصر ، لم يحرق على المجاهرة باستدعاء الخليفة للمغول ، ولم يقل ذلك فى صراحة ووضوح إلا عندما توفى الخليفة الناصر ، فذكر هذه الحقيقة فى جلاء وجرأة وهو فى معرض كلامه عن شخصية الخليفة الناصر حين قال :

« وكان سبب ما ينسبه العجم إليه (إلى الخليفة الناصر) صحيحا من أنه هو الذي »

أطمع التتر في البلاد وراسلهم في ذلك ، فهو الطامة الـكبرى التي يصغر ،

و عندها كل ذنب عظيم ،<sup>(٣)</sup> .

وقد أيد أبوالفدا هذه الرواية أيضا(٤) ، كما أيدها المقريزي بقوله :

• وفي خلافته (الناصر) خرب التتر بلاد المشرق حتى وصالوا إلى همذان ، ،

Curtin: The Mongols' History, p. 99. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : الكامل ، ج ١٣ م ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٣) المرجع تفسه ، ج ١٧ س ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٤) أبو الفدا : المختصر في أخبار البشر ، ج ٣ س ١٤٣ .

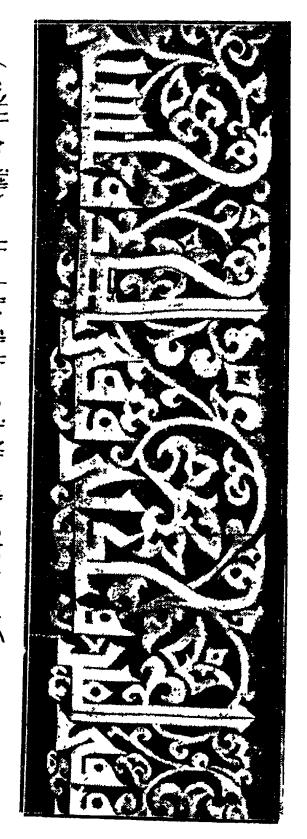

مثال من الزخارف الكتابية، على قطعة من النسيج الإيرانى ترجع إلى القرن السادس الهجرى ( الثانى عشر الميلادى ) ونص الدبارة المكتوبة : « وفى القبر وحدتى وفى اللحد وحشى » ( عن كتاب فنون الإسلام قدكتور زكم عمد حسن )

وكان هو السبب في ذلك ، فإنه كتب إليهم بالعبور إلى البلاد خوفا من ،

والسلطان علاء الدين محمد بن خوارزم شاه ، لما هم بالاستيلاء على بغداد ، ،

, وأن يجملها دار ملكه كماكانت السلجوقية <sup>(١)</sup>.

وقد جاءت هذه الرواية أيضا في بطون كثير من الكتب الأوربية التي عالجت هذا الموضوع ، فأيدهاكل من دوسون ، وهورث ، وبراون ، وكيرتن ، وميور ، وجرينار ، وهارولد لام ، على أن الآخير انفرد بذكر الحقيقة التالية ، وهيأن الحليفة عرض على چنكيز خان استعداده لمهاجمة الدولة الحوارزمية من الغرب ، إذا هو هاجمها من الشرق . وأما طريقة إرسال هذه الرسالة فهي من الطرافة بمكان ، إذ أنه لما كان لابد لرسول الحليفة من أن يمر في البلاد الحوارزمية قبل أن يصل إلى حضرة چنكيز خان ، فقدكان على الحليفة أن يحتاط للأمر ، لذلك يقال إن هذه الرسالة وشمت على رأس الرسول بعد أن حلق شعر رأسه ، وبعد كتابتها ترك الشعر حتى نما ، وفضلا عن ذلك استظهر الرسول الرسالة ، ولما وصل إلى حضرة چنكيز خان رددها ، والكي يهرهن على أن ما قاله صحيح أخبرهم بقصته ، لحلق رأسه ، وقرئت الرسالة على والحاض بن (٢) .

ولايسعنا إلا أن نصدق فكرة استدعاء الخليفة للمغول ، بعد أن علمنا أنسلطان الخليفة كان قاب قوسين أو أدنى من الزوال ، وأن الخليفة لم يحدطريقا يوصله إلى الحد من نفوذ الحوارزميين إلا سلمك ، فحاك حولهم سلسلة من الدسائس والفتن ، وألب عليهم أعداءهم من العناصر المحيطة بدولتهم، وأثار كل ذلك متاعب جمة للخوارزميين ، ولو لا انشغال علاء الدين خوارزم شاه بتلك المتاعب لاستطاع الخوارزميون حتما أن يسقطوا الحلافة العباسية ، ولكن تلك المشاكل الخارجية ، من حروب مع الحيطاومع الدولة الغورية في الشرق، ومع كل من أتا بكي فارس وأذر بيجان فضلا عن طائفة الإسماعيلية في الغرب ، كل هذا أدى بلا شك إلى ضعف الدولة الخوارزمية و انحلالها. وإن موقف

<sup>(</sup>۱) المقریزی : السلوك لمعرفة دول الملوك ، ج ۱ قسم ۱ ص ۲۱۸ .

Curtin: The Mongols' History, p. 99. & Lamb: Genghis Khan; (v)
The Emperor of All Men, p. 116.

ويبدو أن كلا من كيرتن وهارولد لام قد سار ، عند سرد هذه القصة ، على وتيرة أسطورة يونالية معروفة ، وقدا فإننا نشك في محتمها ، وخاصة وأننا شتقر إلى ما يؤيدها في بطون المراجم العربية والنركية والفارسية والعينية التي اعتمدنا عليها .

الحلافة العباسية في هذا الوقت وما يشوبه من ضعف ووهن ، واستنجادها بالعناصر السابقة يجعلنا لا نستبعد فكرة استنجادها بالمغول أيضا .

ثم إن فكرة استمانة الخلافة العباسية بالعناصر الخارجية لتثبيت أقدامها في الدولة، وتنبيت الخلفاء فوق عروشهم، فكرة نهج عليها الخلفاء العباسيون في ظروف كثيرة، فقد استدعى الخلفاء بنى بويه ليخلصوهم من استبداد الاتراك ، واستنجدوا بطخرلك السلحوق على البساسيرى، بل استعانوا بالخوارزميين في القضاء على سلاچقة العراق (۱) ففكرة الاستمانة بالمغول لم تكن بالفكرة الجديدة على خلفاء الدولة العباسية، رغم الاختلاف الديني بين البويهيين والسلاچقة والخوارزميين المسلمين، وبين المغول الوثنيين ولم يكن هذا الفارق بما يهم الخليفة الناصر كثيراً أو قليلا، فقد استمان الخليفة الناصر نفسه بالخيطا الوثنيين كا رأينا . لذلك لا يسمنا إلا أن نسلم بصحة فكرة استنجاد الخليفة الناصر بالمغول، ولكن الذي يجب أن نعلمه ونؤكده أنه رغم وصول هذه الرسالة إلى المغول، فإنها لم تكن وحدها السبب في غزو چنكيزخان المدولة الخوارزمية ، فني الوقت الذي وصلت فيه رسالة الخليفة الناصر إلى المغول، كان چنكيزخان قد توسع في فتوحاته جهة الغرب حتى تاخمت بلاده حدود الدولة الخوارزمية ، واستطاع بعد ذلك أن يعقد معاهدة تجارية مع الخوارزميين ، ولذلك لم يعر چنكيزخان شده الرسالة التفاتا (۲).

وقد ذكر جرينار Grenard ، أن چنكيزخان رد على الخليفة الناصر رداً لطيفا ، معتذراً بوجود معاهدة صداقة بينه و بين علاء الدين خوارزم شاه (٣) على أنه إذا كان هناك ثمة أثر لهذه الرسالة ، فهو أنها نبهت أذهان چنكيزخان على الأقل ، إلى انحلال القوة الإسلامية وتفككها ، وانقسامها بعضها على بعض ، وصورت له ما كان عليه العالم الإسلامي من ضعف ، ولذلك لم يتردد چنكيزخان وخلفاؤه من بعده ، في غزو الدولة الإسلامية خاصة ، والبلاد الإسلامية عامة عند ما تغير مجرى الحوادث التاريخية .

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم حسن : النظم الإسلامية ، س ١٠٤ .

Curtin: The Mongols' History, p. 99. (Y)

Grenard: Gengis-Khan, p. 134. (v)

ولنعد الآن إلى الحديث عن علاء الدين خوارزم شاه ، وقد رأينا أنه حاول أن يشغل بالطرق السلمية نفس المركز الذي كان يشغله السلاچقة فى بغداد ، ولسكن جهوده السلمية فى هذا السبيل ذهبت أدراج الرياح ، فإذا كان علاء الدين قد أقلح فى شىء ، فقد أفلح فى أن يوغر صدر الجليفة الناضر عليه وعلى دولته ، كما أفلح فى حمل الحليفة الناصر على تأليب العناصر المحيطة بالدولة الحوارزمية عليها .

ولما كان علاء الدين خوارزم شاه قد أخفق في تحقيق أطاعه بالطرق السلمية ،فقد عد إلى تحقيقها بطريق العنف ، فلم يتردد في السير إلى بغداد بعد أن أخضع العراق العجمي لسلطانه ، إذ أن هذا الإقليم كان قد صاع من الحوار زميين ، بعد أن أوعز الخليفة العباسي إلى الإسماعيلية بقتل . أغلم ، نائب الحوارزميين هناككا رأينا (١). ولما كان علاء الدين قد عزم على إقامة خلافة علوية في بغداد بدلا من الخلافة السنية القائمة ، فقد ظن العلويون في فارس \_ وكان عددهم كبيرا \_ أنهم سيصلون إلى الحكم (٢)، فساعد ذلك علاء الدين بلا شك على أن يحمع جيشاً كبيراً يحارب بالخليفة الناصر ، وسيره أولا إلى العراق العجمي ، لاستخلاص هذا الإقليم من أتابكي فارس وأذر بيجان اللذين طمعا فيه ، بل استوليا على بعض المدن هناك بعد مقتل أغلش (٣). وبناء على دعوة الخليفة ، صم كل من أتابكي فارس وأذربيجان على صد هجوم علاء الدين وقد أدى هذا الصراع إلى هزيمة الاتابك سعد صاحب أتابكية فارس، بعد أن تفرق عنه أصحابه ، وأتى به أسيرا بين يدى علاء الدين خوارزم شاه الذيأمر بأن علاء الدين خوارزم شاه إلى طاعة الآتابك سعد ، الذي تعهد بأن يسلم إليه بعض بلاده ويخطب للخو ارزميين على منابر أتابكية فارس بأسرها (٥)، وأن يبعث إلى الجوادزميين بثلث خراج هذه الاتابكية سنويا (٦)، بعد ذلك كله ، أطلق سراحه ، وسيره إلى بلاده

<sup>(</sup>۱) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، س٣٠ .

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. p. 190. (7)

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل ، ج ١٢ ص ١٤٠ و ص ١٩٠ . النسوى ، ص ١٣ - ١٤٠

<sup>(</sup>٤) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، س ١٤ .

<sup>(</sup>٥) اين الأثير: الكامل ، ج ١٧ س ١٤٠٠

<sup>(</sup>٦) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، س ١٨ .

معززا مكرما ، محملا بالخلع والتشريفات ، كما حمله بزوجة من أهل بيت والدته تشركان خاتون (۱). ولما وصل الاتابك سعد إلى حاضرة ملكه شيراز ، نشأ صراع طويل بينه وبين ابنه ، الذي كان قد استولى على مملكه أبيه فى غيبته ، وانتهى بأن سجن الابن واستعاد الاتابك سعد نفوذه هناك (۲). وظلت هذه البلاد تدين بالطاعة للخوارزميين حضعت لحكم المغول فى عهد چنكيزخان (۳) .

ولم يكن الآتأبك أو زبك بن البهلو أن أتابك أدر بيجان أحسن حالا من الآتابك سعد، فقد هزم شر هزيمة وعاد إلى بلاده هارباً ، بعد أن فقد جيشه بأكله بين أسر وتشريد . وقد أرسل علاء الدين خوارزم شاه يظلب منه أن يقيم الخطبة له على منابر بلاده ، وأن ينقش اسمه على السكة ويبعث إليه بإناوة سنوية معينة . وقد أجابه أو زبك إلى المطلبين الأولين وسط أفراح أقامها ببلاده أدر بيجان وأران ، واعتذر عن إجابة المطلب الثالث لضبق ذات اليد من جهة ، وبسبب استيلاء العناصر المتاخمة لبلاده في الشمال على بعض أملاكه من جهة أخرى ، فقبل الخوار زميون عذره (٤) . وهكذا وصل نفوذ الخوار زميين إلى هذه البلاد النائية في الشمال .

وبعد أن تخلص علاء الدين من متاعبه فى هذه البلاد النائية ، جمع قواته لتحقيق هدفه الأول وهو الاستيلاء على بغداد . وسار فى سنة ٦١٤ ه (١٣١٧ م) ، من بلد إلى آخر ، وعلى مقربة من مدينة همذان ، تقابل مع الشيخ شهاب الدين السُهر وردى الذى جاء من قبل الحليفة الناصر العباسي ليكون رسول سلام بين الفريقين . ولما دخل الشيخ الشهرور دى على علاء الدين خوارزم شاه لم يحترمه ، بل أوقفه فى حضرته دون أن يأذن له بالجلوس . وقد وصف السُهرور دى مقابلته لعلاء الدين بقوله (٥٠):

« استدعانى فأتيت إلى خيمة عظيمة لها دهليز لم أر فى الدنيامثله ....، وف ، الدهليز ملوك العجم على اختلاف طبقاتهم : صاحب همذان وأصبهان والرى ،

<sup>(</sup>۱) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منسكبرتى ، ص ۱۸ . ويلاحظ أن « خاتون » لفظ تركى مناه زوجة .

<sup>(</sup>٢) أن الأثير: الكامل ، ج ١٢ س ١٤٦ -- ١٤٧ .

Malcolm: The History of Persia, vol. i. p. 235. (r)

<sup>(1)</sup> النسوى : سيرة السلطان جلال ألدين منكبرتي ، ص ١٦ --- ١٧ .

<sup>(</sup>۵) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة في ماوك مصر والقاهرة ، ج ٦ ص ٢١٩ -- ٢٢٠ .

 وغيرهم، فدخلنا إلى خيمة أخرى . . . . وفي دهليزها ملوك خراسان : مرو، ونيسابور وبلخ وغيرهم . ثم دخلنا خيمة أخرى وملوك ما ورا. النهر في . دهلزها ، كذلك ثلاث خيام ، ٠ ثم استطرد شهاب الدين في وصف علاء الدين ، . ﴿ فَقَالَ : هُوصِي له شعرات ، قاعد على تخت ساذج وعليه قَـبا. بخارى يساوى ، خسة دراه ، وعلى رأسه قطعة من جلد تساوى درهما ، فسلمت عليه فلم يرد » . ولا أمرني بالجلوس. فشرعت فخطبت خطبة بليغة ذكر تفهافضل بني العباس، و وصفت الخليفة بالزهد والورع والتي والدين ، والترجمان يعيد عليه قولى ، ، ء فلما فرغت قال للترجمان : قل له هذا الذي وصفته ماهو في بغداد؟ قلت : نعم ، • قال : أنا أجيء وأقيم خليفة يكون بهذه الأوصاف ، ثم ردنا بغير جواب . .

ومهما يكن من شيء فقد عاد السئهروردي من سفارته دون أن يفوز بالنتيجة التي كان يرجوها . ولما فقد الخليفة كل أمل في السلام ، حوَّل حاضرة بلاده إلى منطقة حربية استعداداً للدفاع، بينها ركز علاء الدين نفوذه وسلطانه في مدينة همذان، ثم سار منها إلى حلوان وهناك أخذ يعمل على زيادة عدد جيوشه .

ولما كانت الجيوش الحوارزمية تتقدم في شهر الخريف ، فقد هبت عليها العواصف الثلجية على مسيرة يومين من مدينة همذان ، بينها كانت تعبر إحدى المناطق الجيلية في العراق العجمي، وكان من أثرُ هيوب هذه العواصف، أن أهلك البرد كثيرا من الرجال والدواب؛ وأما من بق من الخوارزميين فقد تخطفتهم قبائل الاتراك والأكراد في هذه البقاع . ومكذا قدر للجيش الحوارزمي أن يباد وألايمود منه إلىخوارزم إلا **لهة** قليلة من الرجال(١) ، والاسيما أن هذه الريح الباردة والعواصفالثلجية ، استمرت . ها. عشرين يوما(٢) . وقد وصف د الشاشي القفال ، الشاعر هذه الربح العانية بقوله :

نثر السحاب من السماء دراهما وكسا الجبال من الحواصل ملبسا والربح باردة الهبوب كأنها أنفاس من عشق الحسان وأفلسان وقال النسوى في هذه المناسبة :

D'ohsson: Histoire Des Mongols, ۱٤٦ س ۱۲ ع ۱۲ اسکامل ۴ ج ۱۲ س ۱۲ اسکامل ۴ ج ۱۲ س tom. i. p. 193.

<sup>(</sup>٢) السيوطي ، تاريخ الحالها، ، ص ٢٩٨\_.

 <sup>(</sup>٣) النسوى: سيرة السلطان جلال الدين .نكبرتى ، ص ٢٠ .

, فعظم إذ ذاك البلاء ، وأعضل الدأء ، وصارت الارض كأنها ببياضها ، وسوداء ، وشمل الهلاك خلقا كثيراً من الرجال ، (١) .

وكانت هذه الكوارث التي نزلت بالخوارزميين عامة ، وبعلاء الدينخوارزمشاه عاصة ، سبباً في الاعتقاد بأن ما حدث لم يكن إلا غضباً من الله سلطه على علاء الدين لمحاولته إذالة بيت بني العباس ، الذي يؤيده الله علائكة سمائه ضد من يناصبه الغداه (۱۲). وقد قال له بعض خواصه : وإن ذلك غضب من الله حيث قصدت بيت الحلافة ه (۱۳). ومهما يكن من تلك الكوارث التي حلت بالجيوش الخوارزمية في ذلك الوقت فقد وجد علاء الدين خوارزم شاه نفسه مضطراً إلى العودة بمن بقي من رجاله إلى خراسان، استعداداً لمواجهة الخطر المغولي، إذ أن چنكيز خان كان ينتظر الفرصة الملائمة للانقضاض على الدولة الخوارزمية وإبادتها ، فإن الحوادث التاريخية في هذه الانساء كانت قد بدلت علاقة الصداقة بين المغول والخوارزميين إلى علاقة عداء سلى، تطور في ابعد إلى بحدت علاقة الصداقة بين المغول والخوارزميين إلى علاقة عداء سلى، تطور في ابعد إلى عبد على النور بعن بغداد إلى حين بغيداد إلى حين بنا إلى حين بغيداد إلى حين بنا إلى حين بغيداد إلى حين بنا إلى حين المرت مين بغيداد إلى حين بنا إلى حين بنا إلى حين بنا إلى مين بنا إلى حين بنا إلى حين المين بنا إلى مين المين بين إلى بنا إلى مين بنا إلى مين ألى

س علاقة الدولة الخوارزمية بدولة الحطا<sup>(1)</sup>
 علاقة الدولة الخورازمية بالخيطا حتى نهاية أتسر خوارزم شاه .
 ١١٥ -- ١٥٥ ه (١١٢٥ -- ١١٥٦م)

**\*** \* \*

قسمنا تاريخ العلاقات بين الخوارزميين وبين دولة الحفطا إلى دورين: الدورالأول من سنة ١٩٥٩ إلى ١٥٥ هـ (١١٢٥ – ١١٥٦م) أى منذ ظهور قبائل الخطا وتأسيس دولتهم في إقليم التركستان، وتنصيب زعيمهم إمبراطورا على ما اغتصبه من البلادهناك، حتى وفاة أتسز خوارزم شاه. وتمتاز هذه الفترة من تاريخ العلاقات بين الفريقين بطابع

<sup>(</sup>۱) النسوى : سيرة الـ لطان جلال الدين منكبرتي ، س ۲۰ .

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ، س ۲۱.

 <sup>(</sup>٣) السيوطى : تاريخ الحلفاء ، س ٨٨ ٢ .

<sup>(</sup>٤) \* اَلَحَمَظًا \* بَكُسَرُ الحَاءُ وَفَتِحَ الطَّاءُ • القلقشندي : صبيح الْأَعْشِي في صناعة الإنشا ، ج ٤ س ٤٨٣ . انظر أيضًا الحاشية ٧ ص ٤٨ •

خاص من ناجية الدولة الخوارزميه نفسها، إذ كانت هذه الدولة فى بداية تكوينها ولم تكن قد تخلصت بعد من النير السلچوق ، ولذلك نرى أن الدولة السلچوقية فى هذه الفترة تلعب دورا كبيرا فى العلاقات بين الفريقين ، كما نجد أن الدولة الخوارزمية الناشئة تستعين بالخطا على السلاچقة ، ويفضل سلاطين الحوارزميين التحالف مع أعدائهم فى الدين في الله التحالف على الاعتراف بالتبعيبة للسلاچقة ، أسيادهم بالامس القريب .

والدور الثانى من تاريخ العلاقات بين الخوارزميين والخطا، يبدأ منذ وفاة السلطان أتسر خوارزم شاه كا قلنا، وينتهى سنة ٦١٥ه (١٢١٨م) أى بانتها دولة الخطاعلى يد المغول وتمتاز هذه الفترة من تاريخ العلاقات بين الدولتين، بخلوها من السياسة السلچوقية أي إذ أن القوة السلجوقية فى بلاد المشرق، كانت قدزالت تماما بوفاة السلطان مسنجر فى السنة التالية لوفاة السلطان أتسرخوارزم شاه، وأصبح الخوارزميون والخطا وجها لوجه و بعد أن كان الخطا يتدخلون فى الدور الأول فى الصراع الفائم بين الحوارزميين والسلاچقة، أصبحوا فى هذا الدور يتدخلون فى الصراع الداخلى الذى قام بين الحسكام والأمراء من الخوارزميين وأخر ذلك من تبعية الخوارزميين للخطا، قال أن قدر لهذه التبعية أن تزول فى عهد علاء الدين محمد خوارزم شاه. وقد النهى هذا الدور بانتهاء دولة الخطا نفسها على يد المغول فى هجومهم العام على غرب آسيا .

\*\*

يرجع الاصل في هجرة القبائل والشعوب المعروفة في التاريخ وانتقالها من مكان الى آخر، إلى عوامل كثيرة متعددة. فقد تحدث الهجرة بسبب جدب وقحط يصيب الموطن الذي تسكنه هذه القبائل، فتهاجر إلى مكان أكثر خصبا وأوفر ثروة. وقد يزدحم إقايم بساكنيه فلا يعود يقوى على احتمال هذا العدد السكبير من سكانه. فيضطرون الى البحث عن مكان آخر يطيب لهم المقام فيه ، وقد تكون العوامل السياسية في إقليم ما سببا في هجرة بعض القبائل من مكان إلى آخر ، كأن يغتصب مغتصب أملاك دولة أخرى فيضطر قادة الدولة المهزومة وقدضاق أمامهم سبيل العيش في بلدهم الاصلى الى المدت عن مكان أكثر أمنا وطمأنينة ، ويتبع هؤلاء القادة طبعا أنصارهم المخلصون. ولابد أن يتوافر في الإقليم الذي ينزح إليه هؤلاء ما يجذبهم إليه ويشجعهم على الإقامة ولابد أن يتوافر في الإقليم الذي ينزح إليه هؤلاء ما يجذبهم إليه ويشجعهم على الإقامة

فيه ، كأن يكون هذا الإقليم على شيء كبير من الثروة ووفرة العيش ، أو يكون ذا تاريخ وحضارة تبهر أبصار المهاجرين فيلذ لهم المقام فيه .

كانت الحالة السياسية في شرق آسيا في النصف الأول من القرنالسادس الهجري، (الثانى عشر الميلادي ) من الاضطراب بمكان ، مما أدى إلى هجرة قبائل الحرطا من موطنهم الأصلى في شمال بلاد الصين إلى أن هبطوا على غرب إقليم التركستان. فقد تُدَاول حُكُمُ البلاد الصينية عدة أسرات متعاقبة ، ترتفع الواجدة على أكتاف سابقتها بعد متعفها ، وبَعد انقضا. فترة منفترات الانحلال. وبمن أمثلة هذه الفترات ما حدث فى تاريخ هذه البلاد بين سنتى ٢٩٥ و ٣٤٩ هـ ( ٩٠٠ و ٩٦٠ م ) فقد كانت فترة أشبه ما تكوُّن بالعصر الإنطاعي في أوربا في العصور الوسطى، ثم توحدت هذه الدولة على يد إحمدي الأسرات القوية وهي أسرة «سونج» Sung ( ٣٤٩ - ٥٢١ ه == ٩٦٠ -- ١١٢٧ م ) . وكانت تجاورها في الشهال قبآثل الخطا في جنوب منشوريا في الإقليم المعروف باسم إقليم دليا و Liao . وكان هؤلاء الخطامن القوة بحيث استطاعوا أن يغرضوا على أسرة سونج جزية سنوية، واضطرقادة هذه الدولة إلى دفعها دفعاً لشرهم(١١) وفضلاعن ذلك كانت مذه الاسرة التي تسمت باسم وأسرة لياو ، نسبة إلى الإقليم الذي يعيش فيه الخطاء تسيطر بنفوذها على شمالى بلاد الصين (٢) في وقد حدث هذه الأسرة ماحدث لكل شعب محارب بطبيعته ينغمس فى تيارات المدنية وما فيها من مفاسد، إذ بهرت المدنية والحضارة الصينية هؤلاء البدائيين فأفقدتهم زوحهمالحربية ، فاعتورهم ضعف تدريجي وكان من أثر هذا الضعف أن ظهر عليهم عدو كان بالأمس القريب تابعا لهم ، وهم جماعة «كين ، Kin الذين كانوا يسكنون أحد أقاليم منشوريا ، فحارب هؤلاء أسيادهم الخطأ ، الذين لم يستطيعوا مقارمتهم ، وأدى هـذًا في النهاية إلى انهيار دولة الحطأ سنة ١٩٥ه (١١٢٥م).

Fitzgerald: China, A Short Cultural History, pp. 373 - 380. (1)

<sup>(</sup>۲) ورد اسم قبائل الحطافي المراجع الصينية منذ الفرن الرابع الميلادي أي قبل ظهور الإسلام بزمن طويل ، وهم خليط من المنول والتاتجوت . وقد حدث في بداية الفرن الرابع الهجري و العاشر الميلادي » أن ظهر بين هذه القبائل زصم قوى أخضع هذه القبائل لسلطته ونصب نفسه إدبراطوراً عليها من سنة ٢٠٤ للى • ٣١٩ ه ( ٩١٦ - ٩١٧ م ) وسمى نفسه تاى تسو ٢٠٤ ع واستطاع خله أن يخضع شمال بلاد الصين ه ثم منح أسرته لقب لياو نسبة إلى الإقايم المسمى جهذا الاسم ، واستدرت هدفه الأسرة سوالي العتمد هاتي هام ( ١١٢ه - ١١٧ م - ١١٠ م - ١١٠ م - ١١٠ م - ١١٠ م - ٩٠٠ م . وهدول المعالية المعالي

## بلاد المين أوّاثل القركب السكادس المجري (الثاني عشر الميلادي)



وقدقبلت أسرة سونج الخضوع لاسرة كين فسمحت لاتباعهابالسكني داخل سور الصين العظيم ، بل دفعت لهم من الضرائب ماكانت تدفعه للخطا من قبلهم (١) . على أنه قبيل سقوط دولة الخطا من أقصى الشرق ، فر أحد أمرائها وهو « بي لوتاشي » ٥١٦ و ١١٥ ه (١١٢٢ و ١١٢٣ م) يصحبه نحو مائتين من رجاله المخلصين إلى الأراضي الواقعة في الشمال الغربي من إقليم « شن سي ، Schen-Si ، حيث كانت تقيم بعض القبائل التركية التي كانت تضمهم إمبر اطورية الحطا في أيام سطوتها . وقد وجد ﴿ فِي لُو تَا شِي مِن رَعَايَا دُولتِهِ القَدَامِي كُلُّ تُرْحِيبُ بَمَقَدَمُهُ ، فَسَاعِدُوهُ عَلَى تَكُويْن جيش كبير إستطاع أن يسير به إلى إقليم التركستان (٣).

وإذا نظرنا إلى خريطة بلاد الصين في أوائل القرن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي) (٤) ، نجدما توضح الحالة السياسية في بلاد الصين عندما انهارت دولة الخطا وحلت محلها أسرة كين، في الآقاليم الشمالية من هذه البلاد التي كان يحتلها الخطا من قبل · كذلك يتبين إقليم دلياو ، Liao ، وهو الموطن الاصلى لقبائل الخطا، والذي تسمت هذه الأسرة باسمه ، كما يتصح لنا الأقاليم التي كانت تحتلها أسرة سونج التي كانت في فترة من فترأت الانحلال ، وليس أدل على انحلالها من أنها سمحت للخطأ أولا ، ولقبائل كين ثانياً ، بالسكى جنوبي سور الصين .

كان إقليم التركستان الذي هاجر إليه الخطا إقليها ضعيفًا ، ظل حقبة من الزمن عرضة لهجمات بربرية من جانب القبائل البدوية الهمجية في الشمال وفي الجنوب، بل استطاعت هذه القبائل أن تخضع لسلطانها أكبر مدن هذا الإقليم، ومن بينها كاشغر وخو تان (٥٠) . وعلى هذا الأساس نجدسكان هذا الإقليم في حالة اضطر اب سياسي

Fitzgerald: China, A Short Cultural History, pp. 386 - 7 (1)

Bretschneider: Mediæval Researches From Eastern Asiatic Sources, (1) vol. i. p. 209

قلا عن المصدر الصيي المعروب باسم «لياو شي» Liao Shi D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. p. 163. (٣)

<sup>(</sup>٤) الخريطة رقم د ٧ ٪ س 4 ٤ . \*

 <sup>(°)</sup> تراجع خريطة « الدوله الحواررسية في أقسى اتماعها » .

كبير، وفوضى إجتماعية أودت بحياة هذا الجزء من القارة الأسيوية. وكانت هده الظروف خير عون لهذا الطريد الآتى من أقصى الشرق، إذ أن خانات التركستان استدعوه لبلادهم مستنصرين به على أعدائهم، فسار إلى هناك، واستطاع بسرعة فائقة أن يستولى على عاصمتهم المسماه و بلاساغون، شمالى مدينة كاشغر، ثم استطاع أن يضم إلى حوزته مدينتي كاشغر وخوتان، كما نجح في أن يرد عن هذه البلاد عادية المغيرين من رجال القبائل النركية (۱). وقد تمكن وبي لوتاشى، تدريجيا من أن يحل نفوذه محل نفوذ أصحاب البلاد الأصليين، وأن يوسع علمكته الجديدة شرقا وغربا حتى وصلت حدودها من صحراء جوبي إلى نهر سيحون، ومن هضبة النبت إلى سيبيريا. وأخيرا واجتمع قو اد الخطا و نصبوا هذا الفاصب إمبراطورا على ماييده من البلاد، فاختار هذا الرجل لنفسه من بين الآلقاب المعروفة في ذلك الوقت، لقب وغورخان، أى ملك الملوك (۲)، كما اتخذ من الديانة البوذية ديانة رسمية لدولته (۱)؛ على أن هذه البلاد كانت باستمرار عرضة لتأثير الديانة البوذية ، لمتاخمة هذه البلاد المند. وعلى الرغم من ذلك فقد وجدت الديانة المسيحية لنفسها بحالا للانتشار هناك بفصل مجمودات الميشرين، فانتشرت إلى حدما بين السكان (٤).

وكمان تأسيس هذه الدولة ومتاختها لأملاك المسلين، من الأمور التي شلغت أذهان القوى الإسلامية في ذلك الوقت، لآن وجود هؤلاء قد أثار كثيرا من المتاعب للمسلمين في الدولة السلجوقية، والدولة الحوارزمية الناشئة. ولا غروفقد كان لامتداد دولة الحنطا ومتاختها للبلاد الإسلامية، أكبر الآثر في اتجاه أنظار المسئولين في هذه الدولة الحديثة العهد، إلى محاولة توسيع سلطانهم على حساب القوى الإسلامية. وليس أدل على أن سياسة الحنطا كانت تتجه إلى هذه الناحية، من أن دبي لوتاشي، نفسه،

Howorth: History of the Mongols, part. i. p. 6. (1)

Skrine & Ross: The Heart of Asia, p. 137. (Y)

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom i. p. 165. (r)

<sup>(</sup>٤) أضاف المغول لفظ «قرة» Kara Khitai الى الم الحطافاً صبحوا يسمون Kara Khitai ؛ ولفظ «قرة» لفظ مغولى أو تركى معناه أسود . أما سبب اطلاق المغول لون السواد عديهم فغير معروف ، ولمل ذلك يرجم إلى عداوتهم وكراهيتهم لهم .

Bretschneider: Mediæval Researches. From Eastern Asiatic Sources, Vol.i p.210.

Liao Shi « لياو شي المروف باسم « لياو شي المساولة المساول

إنتقل من دبلاساغون، حاضر ته القديمة ، إلى حاضرة تكون أقرب إلى البلاد الإسلامية، ومن ثم وقع اختياره على مدينة كاشغر (١) .

وقد وافق قيام دولة الحطاعصر تدهور وانحلال فى القوة الإسلامية ، وذلك بعد وفاة ملكشاه السلجوق ، إذ ساد الانقسام والتنازع بين أفراد الاسرة السلجوقية ، وناح ملكشاه السلجوق ، إذ ساد الانقسام والتنازع بين أفراد الاسرة السلجوقية ، وتبعيب الدولة فتناثرت أجزاؤها واختص كل فريق بنصيب وكان للسلطان سنجر بن ملكشاه أكر نصيب وأوفره ، إذ سيطر على القسم الشرق من الإمراطورية السلجوقية . وقد اجتمعت القوى المختلفة التي أوجدتها الظروف فى هذا المسرح التاريخي على إضعاف هذه القوة السلجوقية فى بلاد المشرق ، ومن بين هذه القوى ، الدولة الحوارزمية الناشة .

وقد ساعد على هذا الصراع الذي قام بين هذه القوى الإسلامية ، إستفحال شأن جماعة الحظا الذين بدأوا يكونون دولة لانفسهم ، في الوقت الذي كانت فيه الدولة الحوارزمية لا تزال في مهدها ، فني أواخر عهد قطب الدين محمد خوارزم شاه وسع ، في لوتا شي ، أملاكه في بعض بلاد ما وراء النهر ، ولذا خشي الحوارزميون توسع الحظا هناك ، حتى لا توجه الضربة التالية إليهم ، فسار قطب الدين محمد في مائه ألف رجل ، ظنامنه أنه يستطيع بذلك أن يقضي على الحظا دفعة واحدة ، ولكن الهزيمة لم تلبث أن حلت به ، واضطر أن يدفع لهم جزية سنوية (٢).

كان النزاع على أشده طيلة عهد السلطان سنجر السلجوقى والسلطان أتسزخوارزم شاه ، إذكان الأول بعمل جهده للمحافظة على ما ورثه من أملاك ، وكان الثانى يسعى ليقوى نفسه ويكسب له ولدولته مايستطيع كسبه من أملاك السلاچقة . وبسبب هاتين السياستين المتعارضتين ، نشأ الصراع بين الطرفين . والمهم في هـنا النزاع أن أتسز خوارزم شاه لمنا لم يجد في نفسة القدرة على مقاومة عدوه السلجوقي منفردا ، لم يجد بدأ من الاستعانة عليه بعدو قوى الشكيمة وهو قبائل الحيطا . لذلك لانعجب إذا رأينا أتسر خوارزم شاه يحرضهم على الاستيلاء على كل بلاد ما وراء النهر ، ويطمعهم في غازمة النسلطان سنجر ، ويهو ن عليهم الأمر ، حتى إذا ما قبل الحيطا ، إندفعوا في سنة غازمة النسلطان سنجر ، ويهو ن عليهم الأمر ، حتى إذا ما قبل الحيطا ، إندفعوا في سنة

Skrine & Ross: The Heart of Asia, p. 138. (1)

lbid, pp. 137 - 8. (Y)

٣٦٥ هـ(١١٤١م) ، وهي السنة التي توفي فيها . بي لو تا شي، (١) إلى بلاد ماوراء النهر ، في ثلاثما ثة ألف فارس واستطاعوا أن يوقعوا بالسلطان سنجر وجنوده هزيمة منكرة لم يرها سلطان سلجوق من قبل ، إذ بلغ عدد القتلي مائة ألف فارس ولحق العار بالسلطان السلجوق حين أسرت زوجته (٢). على أن هذه الهزيمة التي حلت بالسلطان سنجر ، كان لها أكبر الآثر فيسياسة كل من الحوارزميين والسلاچقة والخطا في السنوات التالية ؛ فقد تمكن الخطا منأن يسيطروا على كل بلاد ماورا. النهر (٣)، بحيث لم يعد للمسلمين في هذه الأقاليم أي نفوذ زهاء نصف قرن ، بلنجد أن هذه القوة قد أصبحت بسيطرتها على بلاد ماوراء النهر، تثير مخارف الخوارزميين والسلاحقة معا . كما أن هذه الهزيمة التي لحقت بالسلطان سنجر على يد الخطا، كان لها أكبر الآثر في إضعاف هيبة السلاچقة ونفوذهم فى فارس وخراسان، مما ساعد على تقوية نفوذ الخوارزميين هناك. ولا يفوتنا أن نذكر أن تلك الحزيمة التي يرجع السبب فيها إلى أتسزلم تحسم النزاع بين السلاچقة و الحو ارزميين، بل على العكس أدت إلى إطالة النزاع بين الطرفين ، ذلك النزاع الذي لم ينتسه إلا بانتهاء حياة كل من أتسر وسنجر ، رغم ماكان يسود هذا النزاعمن فترات تهادن فيها الطرفان. وقد نهج الخطا الوثنيون في حكم بلاد ما وراء النهر ، حيث يدين السكان بالدين الإسلامي، على سياسة استطاعوا بها ألى حدماأن يكسبوا الأهالي إلى جانبهم، فاستمالوا كبار رجال الدين في البلاد الإسلامية واستعانوا بهم في حكم هذه البلاد ، مستغلين ما لهـُوكا. من نفوذ ديني في بلادهم ؛ ومن أقرب الآمثلة على ذلك،أحمد بن عبد العزيز إمام مدينة بخارى ، إذ لما كانت له السكلمة النافذة في عصره ، نصبه الخطا إماما لهذه المدينة وحاكما عليها ، فاستطاعوا بفضل ماكان يتمتع به هذا الرجل من احترام بين الأهلين بسبب عليه وتقواه ، أن تكون لهم الكلمة المسموعة في هذه البلاد (٤) -و لما كانت أملاك الخوارزميين تجاور أملاك الخطا ، فقد طمع هؤلاء في امتلاك

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن « بي لوتاشي» إمبراطور الحطا توفي سنة ٣٦ه ه (١٤١) دون أن يترك خلفا ذكرا ،

<sup>•</sup> Skrine & Ross : The Heart of Asia, p. 139. فورث دُولته أميرتان مَا شُقيقته وابنته . Skrine & Ross : The Heart of Asia, p. 139. ابن الأثير : الكامل ، ج ١٢ م ٧٣ . ويظهر أن عدد القتلى الذي ذكره ابن الأثير مبالع فيه

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : الكامل ، ج ١٢ من ٣٧ . ويظهر أن عدد القتلي الذي ذ كره أبن أذتير مبالع فيا إلى حد كبر .

Nidhami-i-Arudi-i-Samarquandi: The Chahar Maqala, p. 38. (v)

Ibid, p. 39. (£)

الأراض الحوارزمية غربى نهر جيحون ، إذ بعد هزيمة سنجر وسيطرة الحطاعلى بلاد ماوراء النهر، نجد هؤلاء يندفعون فى سنة ٥٣٥ ه (١١٤٢م) إلى الأقاليم الحوارزمية غربى نهر جيحون ، ويستولون على بعضر البلاد هنساك ، منها سرخس ومرو ونيسابور ، ولكن يظهر أنهم أدركوا خطر هذا التوسع فعادوا أدراجهم من حيث أتوا ، مكتفين بأن يكون نهر جيحون الحد الفاصل بينهم وبين الحوارزميبن (١٠٠٠).

ويظهر أن الخطالم يعودوا إلى بلادهم إلا بعسم أن خضع أتسز واعترف لهم بتبعيته ، وبعد أن تعهد بدفع ضريبة كبيرة (٢) ، بل إنهم لم يرحلوا إلى بلادهم ألا بعد أن أعطاهم الكثير من منتجات البلاد الحوارزمية (٣) ، ووعدهم بالمزيد .

مات أتسر خوارزم شاه كما قلنا سنة ٥٥١ هـ (١١٥٦م)، ولحق به سنجر بن ملكشاه في السنة التالية ، وانتهى هذا الصراع الطويل بين الحنوارزميين والسلاچقة لسبب واحد، هو وفاة السلطان سنجر آخر شخصية سلچوقية قوية في هذه البلاد . وباختفاء هائين الشخصيتين الحنوارزمية والسلجوقية ، يبدأ عصر جديد في العلاقات بين الحنطا والدولة الحنوارزمية ، واجهت فيه كل من هائين القو تين القوة الآخرى وجهاً لوجة ، دون تدخل من القوة الثالثة وهي قوة السلاحقة ، كما حدث في عصر السلطان سنجر .

وهنا ننتقل إلى الدور الثانى من تاريخ العلاقات بين الحطا والحوارزميين الذى انتهى بظهور چنكيزعان .

(ب) علاقة الدولة الخوارزمية بالخطامنذوفاة أتسز حتى ظهور چنكيز خان ٥٥١ – ٦١٥٩ (١١٥٦ – ١٢١٨ م)

تمتاز هذه الفترة كما ذكرنا بطابع جديد يختلف عن ذلك الذي عهدناه في الفترة السابقة من تاريخ العلاقات بين الدولة الحوارزمية والحطا، إذ زالت الدولة السلجوقيه

Skr e & Ross: The Heart of Asia, p. 139. (1)

Bretschneider: Mediæval Researches From Eastern Asiatic Sources, (v) vol. i. p. 229.

تقلا عن كتاب چهان كشاى Djihan Kushai لمؤلفه علاء الدين الجوبي .

Ibid, vol. i. p. 215. (\*)

نقلا عن المرجم الصيني المعروف باسم لياو شي Liao Shi .

من بلاد فارس كما قلنا ، بعد موت السلطان سنجر سنة ٥٥٥ هـ (١١٥٧م)، أى فى السنة التالية لوفاة أتسر خوارزم شاه . وقد ورثت الدولة الحوارزمية ما كان للدولة السلمجوقية من ممتلكات فى فارس وخراسان ، ولذلك لا نعجب إذا اعتبر المؤرخون أن أيل أرسلان بن أتسز (٥٥١ - ٥٦٥ هـ = ١١٥٦ - ١١٧٧م) أول سلاطين الدولة الحوارزمية المستقلين (١) . وفى هذه الفترة لا نجد ذلك الآثر الهام الذى كان يحدثه السلاچقة فى تاريخ العلاقات بين الحطا والحوارزميين .

قضى أيل أرسلان بن أتسر السنوات الأولى من حكمه ، فى تثبيت ملكه والقضاء على البقية الباقية من السلاچقة فى فارس وخراسان ، وقد نجح فعلا فى إقامة الخطبة له فى بعض البلاد الخراسانية ، التى كانت لا تزال على ولائها للسلاچقة (٢) .

والظاهر أن الخطالم يكونوا راضين عن ترك الخوارزميين يقوون أنفسهم ، ويشدون من ساعد دولتهم ، حتى لا تكون النتيجة أن توجه هذه القوة إليهم بعد ذلك ، لهذا لا نعجب إذا بادر الخطا الخوارزميين بالعدوان ، فعبروا نهر جيحون سنة ٢٥٥ هـ (١١٧١ م) قاصدين خوارزم ، وإذ علم أيل أرسلان بهذا الهجوم ، سارع إليهم بجيش كبير . وقد مرض السلطان الخوارزى وهو بمعسكره بمدينة وأموية ، إحدى المدن الواقعة على نهر جيحون ، ولكن المرض لم يثنه عن الدفاع عن بلاده رغم أن الإخفاق كان حليفه فى النهاية . عاد السلطان المنهزم المريض إلى بلاده كسيراً ، وتوفى سنة ٦٥٥ هـ فى نفوس الخوارزميين من ذعر .

ولما مات أيل أرسلان كما قلنا ، إغتصب ابنه الأصغر وسلطانشاه محمود ، عرش الحوارزميين بمساعدة أمه ومعونة بعض الموالين من الجنود الحوارزمية ، كما كان من حسن حظ هذا الإبن الصغير ، أن كان أخوه الأكبر صاحب الحق الشرعى فى العرش وهو وعلاء الدين تكش ، بعيداً عن خوارزم فى مدينة وجَند، إحدى مدن بلاد ماوراء النهر ، وكانت بأيدى الحوارزميين ، إذ أن تكش كان قد تولى حكم هذه المدينة بتفويض من أبيه (٤). وإذا نظرنا إلى موقع هذه المدينة ، يتبين لنا أنها كانت تتاخم أملاك الخطا ،

Skrine & Ross: The Heart of Asia, p. 140. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : الكامل ، ج ١١١ س ١٣٠ - ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) ابن المبرى: تاريخ مختصر الدول، س ٣٧٤.

<sup>(</sup>٤) أَبُنَ اذَّثُمِرُ : السَكَامِلِ ، جُ ١١ سَ ١٦٨٠ .

وربما عين أيل أرسلان ابنه الراشد عليها لَيْكُون عينا له على الخطا، وليستطيع الوقوف على خطواتهم وأطاعهم في الدولة الخوارزمية .

ولم يرض الإبن الآكبر علاء الدين تكش طبعاً عن تولى أخيه الأصغر عرش الخوارزميين ، فلما أعيته الحيلة ، لم يجد وسيلة لانتزاع هذا العرش من أخيه المغتصب سوى الاستعانة عليه بالحظا ، ففر إليهم وهو فى مدينة وجَند، القريبة منهم كا قلنا ، مستنجدا بهم على أخيه الغاصب ، وزيَّن لهم ما سيجنونه من مال ومتاع إذا تم لهم الانتصار ، وتعهد لهم بأن يكون مخلصاً ونصيرا ، إذا مكنوه من عرش الحوارزميين ، كا تعهد أن يمده بما يطلبونه من ذهب وفضة .

أمام كل هذه العروض السخية ، وأمام أطماع الخطا في التوسع ، سير هؤلاء بيشاً إلى خوارزم ، يقوده قائد من قوادهم يدعى ، كرما ، K .rama وصحب تكش هذا الجيش أن الجيش ، إذ كان أعرف بمسالك بلاذه . وقد استطاع تكش بمساعدة هذا الجيش أن يوقع الهزيمة بأخيه في النهاية وأن يتبوأ عرش آبائه ، ثم انتقم تكش من أم أخيه وكانت قد ساعدت هذا الإبن الصغير على اعتلاء عرش الحوارزميين - فقتلها . أما الآخ الصغير الذي حلت به الهزيمة ، فقد همام على وجهه بين البلاد المختلفة مستعيناً عكامها على أخيه ، منتهزا الفرصة السائحة التي تمكنه من أن يثأر لنفسه ويعتلى العرش من جديد . وقد أتيحت له فرصة ظنها مواتية ، وذلك حينها بعث الخطا برسلهم إلى علاء الدين تكشخوارزم شاه يطالبون بتنفيذ ماوعدهم به ، من خضوع تام لسيطرته ، ومال الدين تكشخوارزم شاه يطالبون بتنفيذ ماوعدهم به ، من خضوع تام لسيطرته ، ومال ما وعد به الحظا ، وعز عليه أن يخضع لأعدائه ، كا عز عليه أن يبعث إليهم بخلاصة ما تنتجه بلاده ، فقتل رسلهم شر قتلة بأن أعطى كل رسول لخوارزمي ليقتله ويمثل به . ما تنتجه بلاده ، فقتل رسلهم شر قتلة بأن أعطى كل رسول لخوارزمي ليقتله ويمثل به . فلا عاد الخطا بأخبار هذه المجزرة البشرية ، غضبوا وثاروا ، وأقسموا أن يضحوا بكل عزيز لديهم في سبيل الانتقام .

وانتهز سلطا نشاه هذه الفرصة وسارع إليهم ، واستطاع أن يزين لهم طريق النصر على أخيه تكش ، كما استطاع أن يقنعهم بحب الحوارزميين له وكراهيتهم لآخيه ، وأكد لهم أن النصر سيكون حليفه وحليفهم إن هم سيروا معه جيشاً يشدون به أزره ، وسار



قبر مؤمنة خاتون فى نخچوان شمال غرب إبران مؤرخ سنة ٥٨٦ هـ (١١٨٦م) ( عن كتاب فنون الإسلام للدكتور زك محد حسن )

الحطا فى سنة ٦٨ ه (١١٧٢ م) فى حيش كبير بقيادة دكرَ مَا أَنْ نَفْسُه ، قاصدين البلاد الحوارزمية ولنكن هذا الجيش هزم شر هزيمة ، بعد أن قطع الحوارزميون مياه نهر جيحون التى أغرقت الجيوش الحطائية (١) .

أما سلطانشاه فإنه أخذ يتنقل بين البلاد الإسلامية ، يكيد المكاتد لآخيه ، ثم أخذكل من الآخوين يحاول القضاء على الآخر، غير أن أحدا منهما لم يستطع أن يظفر بخصمه ، ولم ينته هذا النزاع إلا بوفاة سلطانشاه سنة ٥٨٩ هـ (١١٩٣ م) ، واستراح تكش خوارزم شاه من شر وبيل كان يشغل باله (٢) .

رأينا أن تكش أخذ يوسع نفوذه ودولته على حساب القوى الإسلامية الموجودة في ذلك الوقت ؛ وقد أتيحت له فرصة للتدخل في ذلك الصراع الذي كان محتمدما بين الخليفة الناصر لدين الله العباسي، وبين طغر لبك آخر سلاطين السلاحِقة في العراق، إذ وعد الخليفة عبلاء الدين تكش أن يقلده ما بيد السلاچقة من أملاك، إن هو تمكن من القضاء على طغر لبك، وقد تمكن تكش، كما رأينا، من إلحاق الهزيمة بطغر للك وإرسال رأسه هدية إلى الخليفة ، غير أن تكش طمع، كما ذكر نا، في أن يمد نفو ذه على بغداد نفسها ، وأن يحل اسمه محل سلاطين السلاحِقة في الحطبة . وكانت هذه الرغبة عما يتعارض طبعاً مع رغبات الخليفة العباسي ، الذي تنفس الصعداء بزوال الكابوس السلجوق . ولما أعيته الحيلة وعجز عن أن يثني تكش عن رغبته ، لم يجد بدا من أن يستنجد و بغياث الدين، ملك الدولة الغورية وأن محرضه على مهاجمة الخوارزميين من جهة الشرق، فينشخاون عن الطمع في أملاك الخليفة في الغرب. فلما استجاب الغوريون لنداء الخليفة ، ووجد الخوارزميون الشرر يتطاير في أعينهم بعد أن هددوا بتخريب المدن الخوارزمية ، لم يجد علاء الدين تكش مفرا من أن يضع يده في أيدى الخطا ويحرضهم على الغوريين ، بل زيّـن لهم الطريق لمهاجمة أملاك الدولة الغورية ، وحذرهم عاقبة تأخرهم عن مهاجمة هذه الدولة. وهكذا سارت جموع الخطا لمهاجمة الدولة الغورية ، إستجابة لدعوة علاء الدين تكش،و لـكنكان منسوء طالعه أن هـز مالخطا شر هزيمة .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : الـكامل، ج ١١ س ١٦٨ — ١٦٩ .

Skrine & Ross :The Heart of Asia, p. 146. ۱۷۲ س ۱۱ الرجع نفسه ، ج ۱۱ س ۲۷۱

ولما كأن علاء الدين تكش هو السبب في نشوب هذه الحرب التي دارت على الخطا فقد طلب هؤلاً من الخوارزميين أن يدفعوا لهم عشرة آلاف دينار عن كل قتيل من قتلاهم الذين بلغ عددهم اثني عشر ألفا (١) ، كما طلبوا من تسكش أن يحضر إلى بلادهم ديؤدي فروض الولاء والطاعة <sup>(٢)</sup>.

وقد وجدتكش أن الخطا كانوا متطرفين في مطالبهم ، وأن في الاستجابة لهــا معنى الإذلال لدولته، لذلك فضل أن يعود إلىالدولة الغوريه ويضع يده في أيدى حكامها، وآثر التحالف مع أقرانه في الدين على التجالف مع الخطا الوثنيين، وعلم أنه باتفاقه مع الحنطا لن يصيبه هو ودولته إلاكل أذى . وقد قبل علاء الدين تكش في ســـبيل إبعاد الخطاعن بلادهماعرضه عليه غياث الدين الغوري ، وهو أن يكف عن عداوته الخلافة. ولما اطمأن تسكش إلى تحالفه مع الدولة الغورية ، بعث إلى ملك الحطا برسالة

جافية ، رفض فيها أن يجيبه إلى مطالبه التي أشرنا اليها ؛ وقد ورد في هذه الرسالة : « إن عسكرك ، إنماقصد انتزاع بلخ (٣)، ولم يأتو اإلى نصر في ، و لا إجتمعت،

« بهم ، ولا أمرتهم بالعبور (عبور نهر جيمون) وإن كنت فعلت ذلك فأنا »

و مقيم بالمال المطلوب مني ، ولكن حيث عجزتم أنتم عن الغورية ، عدتم ،

« على مهذا القول وهذا الطلب، وأما أنافقدصالحت (اصطلحت في الأصل)»

الغورية ودخلت في طاعتهم ولا طاعة لكم عندي ، (٤).

وكان من أثر هذه السياسة العدائية ، أن جهز الخطاجيشا كبيراً عبروا به إلى البلاد الخوادزمية ، ولسكن خوارزم شاه تكش استطاع أن يصده عن طريق حرب أشبه ما تكون بحرّب العصابات ، فكان لايهاجم عدوه إلا ليلا ، وساعده على ذلك فريق من المتطوعين الحوارزميين . وقد نتج عن هذه الحرب الهمجية أن قتل أكثر جنود الحظا الذين عبروا الاراضي الحوارزمية ، وتقهقرمن بق منهم إلى بلادهم ، تتبعهم الجيوش

<sup>(</sup>١) ذكرنا في موضع آخر أن هذا الحبر مبالغ فيه إلى حدكبير. أنظر مفتعة.٣٤ حاشية ٢ .

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون : المعبر وديوان المبتدا والحبّر ، ج ٥ س ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) كانت مدينة بليخ تخضع للغطاء وكانحكامها يدفعون لهمجزية سنوية ، واستمر ذلك حتى سنة ١٤٥ ٥ م ( ١١٦٨ م ) حين انتقل حكمها إلى أيدى إلدولة النورية ، لذلك عمل الحطا في هذه الحرب على استرجاع هذه المدينة . ابن الأثير : السكامل، ج ١٢ س ٦٣ .

٠ (٤) المرجع نفيه ، ج ١٢ س ٦٤ .

الحوارزمية المنتصرة سنة ٩٤٥ ه ( ١١٩٧ م ) ، تريد انتزاع مدينة بخارى من أيديهم . ومن طريف ما يروى في هذا الصدد، أن أهالي مدينة بخاري كانوا يفضلون حكم الخطاعلي حكم الحوارزميين ، لذلك شاركوا الحطا في الدفاع عن المدينة ، وفي أثنيا. خصار الخوارزميين لها أحضر الأهالي كلبا أعور ، وألبسوه قبا. وقلنسوة ، وأخذوا يصيحون بقولهم «هذا خوارزم شاه» ( وكان تـكش أعور )، وقد استمروا يطوفون بهذا الكلب على سور المدينة، وأخيرا قذفوا به بواسطة منجنيق على الجنود الخوارزمية وهم يصيحون . هذا سلطانكم . . ومع ذاك فان تكش لما استولى على هذه المدينة عفا عن أهلها وأحسن اليهم(١) .

آمضي تكش البقية الباقية من حيـاته في توطيد نفوذه في البــلاد التي تحت يده ، واضطر إلى تحسين علاقته بالخلافة العباسية ، كما اضطر أن يتناسى – بعد أن عجرَ أمام قوة الدولة الغورية ــ عداوته القديمة مع هـذه الدولة ، تاركا لولده مهمة تنفيذ سياسة الحوارزميين التقليدية في التوسع والفتح كلما استطاع إلى ذلك ســبيلا . كذلك نرى علاء الدين تكش يقوى علاقاته مع دولة الخطا ، ويعمل على المحافظة على هذه الدولة في شرق بلاده ، رغم عداوته لها ، فتناسي هذه العداوة ، بل اتفق في معاهدة عقدهامع المستولين في هذه الدولة على دفع جزية معينة، وأكثر من ذلك أوصى ابنه باتباع هذه السياسة ، بعد أن تبين له أن دولة الخطا كانت بمثمانة حصن قوى بين الدولة الحوارزمية والقبائل الهمجية في الشرق (٢) . ويرى المؤرخان سكرين وروس (Skrine & Ross) ، أن تكش وجد من مصلحته المحافظة على دولة الحظا، لأنها كانت بمثابة حاجز بين الخوارزميين والمغول (٣). ولا عجب في ذلك إذا علمنا أن القبائل المغولية في ذلك الوقت كانت قد تجمعت في شرق آسيا تحت سيطرة چنكيزخان ، وأن الخطر المغولي قد بدا ظاهرا للدولة الإسلامية في غرب آسيا .

oss: The Heart of Asia, p. 147. (\*)

<sup>(</sup>۱) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول، ص ٣٩١ -- ٣٩٢.

Bretschneider: Mediæval Researches From Eastern Asiatic Sources, (1) vol. i. p. 229,

الله عن كتاب چهان كشاى لملاء الدين الجويني. ولعل القبائل التي يشير اليها هذا المؤلف هي قبائل الكارلوك Karluke وكانكالي Kankalis والقرغير Kurghises ، التيكانث تغير دائما علىإقليم التركستان Howorth: History of the Mongols, part. i. p.6. انظر كتاب Skri

تولى علاه الدين خوارزم شاه العرشُ بعد وفاة أبيه تكش، وقد ورث عن أبيه تركة محملة بالمصاعب، إذ كان عليه أن يقوى دولته فى الداخل، ليستطيع أن يواجه أعداءه آمنيا فى الحارج، كما كان عليه أن يواجه الدولة الغورية والحلافة العباسية، ويسيطر بقوة جيوشه على الأولى، ويحاول على الأقل فرض نفوذه الأدبى على الثانية. وقد وجد أن سياسة التحالف والمسالمة مع هاتين القوتين وهى السياسة التي نهج عليها أبوه فى أواخر أيامه \_ تتعارض تماما مع ما رسمه لنفسه من سياسة قوامها التوسع ما أمكن على حساب القوى المجاورة، واكتساب ما يمكن اكتسابه من أملاكها . وقد رأينا كيف نجح علاء الدين خوارزم شاه فى الاستيلاء على بعض أملاك الدولة الغورية فى غرب نهر السند ، كما رأينا كيف فشل فى السيطرة على بغداد .

كذلك كان على علاء الدين خوارزم شاه أن يواجه قوة ثالثة ، أهم من القوتين السابقتين وهي قوة الخطا ، فقد وجد من العار أن تدفع دولته جزية سنوية لأعدائه في الدين ، لذلك عو لل منذ البداية على التخلص من هذه التبعية ، واقتطاع ما يمكن اقتطاعه من الاراضي الإسلامية التي كان يظلها الخطا برايتهم ، وبدأ يعمل على تنفيذ هذه السياسة منذ بداية حكمه ، وظل يترقب الفرص ، ويقوى من شأن جيشه في جميع أقاليم الدولة الخوارزمية ، مترقيا الفرصة لتنفيذ سياسته .

حدث فى سنة ٤٠٤ ه (١٠٠٧ م) أن أرنسل عثمان سلطان سمر قند و بخارى (١) و كان تابعا للخطا و يدفع لهم جزية سنوية \_ إلى علاء الدين خوارزم شاه رسالة يعرب له فيها عن أسفه لخضوع المسلمين لأعدائهم فى الدين ، ويظهر آلامه و تضجره من هذه التبعية . وقد عرض عليه في هذه الرسالة ، أن ينقض الطرفان يدهما من التبعية للخطا ، ويعلنا عصيانهما عليهم . وعما يدل على أن تبعية المسلمين للخطا قد أثقلت كاهل المسلمين لدرجة باتوا معها يتوقون إلى الخلاص منها ، أن سلطان سمر قندو بخارى لم يكن فى نيته الاستقلال ببلاده عن كل تبعية ، بل عرض على علاء الدين خوارزم شاه أن يكون له حليفا أمينا و تابعا مخلصا، كا تعهد أن يدفع إليه ما كان يدفعه للخطا ، بل يصك السكة باسمه و يدعو له على منابر سمر قند و بخارى ، كما يتبين ذلك من هذه الرسالة :

<sup>(</sup>۱) كان يلقب هذا السلطان باسم « خان خانان » أى سلطان السلاطين . ابن الأثير : المكامل ، ج ۱۲ م ۱۲۱ .

 إنالته عز وجل ، قد أوجب عليك بما أعطاك من سعة الملك وكثرة . الجنود، أن تستنقذ المسلمين و بالادهم من أيدى الكفار، وتخلصهم ما يجرى.

« عليهم من التحكم في الأموال والابشار (١) . ونحن نتفق معك على نحاربة »

« الخطا، ونحمل إليكما نحمله إليهم، ونذكر اسمك في الخطبة وعلى السكة (٢) . .

ولسكي يزيد سلطان سمرقند من ثقة الخوارزميــــين به ، أرسل إلى علاء الدين خوارزم شاه بعض أعيان بخارى وسمرقند ، ليكونوا رهينة لديه، ودليلاحسيا ملموسا على صدق نواياه . وإزاء هذا التشجيع من جانب حكام بلاد ما وراء النهر ، لم ير عملاء الدين خوارزم شاه بدا من أن ينتهز هذه الفرصة ليتخلص من تبعيــة الخطا، تلك التبعية التي ألزمته كما ألزمت آباءه الثلاثة السابقين، أن يدفعوا هذه الضريبة السنوية (٣)، وكان عليه قبل أن يبدأ هجرمه على الخطا ، أن يثبت أقــدامه في الدولة الحنو ارزمية ، فولى على أقاليمها المختلفة ومدنها العديدة، أشخاصا من أقاربه و أقارب أمه، وزوَّدكل حاكم من هؤلاء الحكام بقوة عسكرية كافية ، حتى يضمن طاعة هذه المدن له في غيبته ، وإذا ما تحقق من استقرار أموره في داخل دولته ، شرع في تنفيذ خطته المجومية على أعدائه ، معلنا الجهاد في سبيل الله (٤) .

إزاء هذه الرغبة في الجهاد أعلن علاء الدين العصيان على الخطا ، حتى إذا ما أرسلو ا رسولهم سنة ٦٠٤ ه (١٢٠٧م) في طلب الجزية السنوية، قتله شر قتلة ، بأن شطر جسده شطرين، و هكذا أعلن الحوارزميون العداء، وجاهروا به . وكانت الخطوة التالية ، أن سار علاء الدين خوارزم شاه بما اجتمع لديه من جيوش وعبر نهر جيحون ، حتى إذا ما انضم إلى حليفة السمرقندي ، سارت هذه الجموع لمقاتلة العدو المشترك(°) . وبعد fن التحم الجيشان دارت الدائرة على الجيوش الإسلامية فهزمت شرهزيمة ، وكانعلاء الدين خوارزم شاه نفسه بين الآسرى، على أنه استطاع أن يهرب بحيلة طريفة، ذلك بأن ادعى أنه خادم لامير خوارزى وقع أيضا في الاسر ، وكان الإثنان في حراسة رجل خطائى؛ وقد استطاع هذا الأمير الخوارزى(٦) أن يقنع الحارس الخطائى بأنه

<sup>(</sup>۱) أبشار جمع بشر (۲) إن الأثير: السكامل ، ج ۱۲ س ۱۲۱ . (۳) Curtin: The Mongol's History, p. 94. (۳)

 <sup>(</sup>٤) ابن الأثير : الكامل ، ج ١٢ س ١٢. (٥) المرجع السابق والصفحة .
 (٦) يدعى هذا الأمير الحوارزى ، شهاب الذين منفزد .

يملك فى بلدة خوارزم ذهبا وفضة ، وأنه كيسره أن يسمح لغلامه (علاء الدينخوارزم شاه) بالذهاب إلى بلده لإحضار ما يملكه منها . ودخلت الحيلة على الخطائى وسمح للسلطان الخادم بالرحيل ، وهكذا عاد خوارزم شاه سالما الى بلاده (١١) .

وكان من أثر هذا الانتصار، أن وضع الخوارزميون أيديهم على كل بلاد ما وراء النهر بعد أن استولوا على مدنها المدينة تلو الآخرى، ووصلت حدود الدولة الخوارزمية بعد ذلك حتى مدينة وأوزكند، على نهر سيحون. ولما فرغ علاء الدين خوارزم شاه من توطيد نفوذه فى البلاد المفتوحة، عاد إلى خوارزم يصحبه حليف السمر قندى. وقد وطد علاء الدين علاقته مع هذا السلطان الحليف بأن زو "جهمن ابنته (ع)، ثم أعاده إلى بلاده محملاً بكثير من الهدايا، على أنه لم ينس أن يرسل معه إلى سمر قند جنود الاحتلال من الخوارزميين (ه).

وقد وصل علاء الدين بهذا الإنتصار إلى قة بجده ، واعتقد أتباعه أنه ظل الله على الأرض، كما اتخذ هو لنفسه لقب وسنجر، تيمنا باسم السلطان سنجر السلجوق، وتفاؤلا بطول مدة حكمه (٦).

ويظهر أن الخوارُزميين أساءوا حكم بلاد ماوراء النهر ولم يقيموا وزنا لحكام البلاد الاصليين ، كالم يحترموا بشعور المواطنين عاحدا بصاحب سمرقند إلى أن يعود ثانية فيميل إلى الخطا ويستصرخهم ليخلصوه من النير إلخوارزمي . وأكثر من ذلك أمر بقتل من

<sup>(</sup>۱) الديار بكرى : تاريخ الحنيس في أحوال أنفس نفيس ، ج ٢ م ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق والصفيعة .

<sup>(</sup>٣) ابن الأنبر: الكامل ، ج ١٢ ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) يقول ابن خلدون ( العبر ، ج ٥ ص ١٠٦ ) أن هذه الزوجة كانت شقيقة علاء الدين .

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: الكامل، ج ١٢ أش ١٢٤ - ١٢٠ .

Curtin: The Mongols' History, p.95. (1)

كان بسمر قند من الحوارزميين ، ومشَّل بمندوبي علاء الدين خوارزم شاه ، إذكان يأمر بشطر الرجل شطرين، و يعلق جثته بعد ذلك في الأسواق ؛ كما نراه يشرع في قتل زوجته الحوارزمية ابنة علاء الدين ، ولولا أنها استغاثت بضعفها لكان نصيبها الهلاك كما محدث لباقي الحوارزميين. كل هذه الحوادث أثارت الحوارزميين الذين ثاروا لكرامتهم وأعلنوا النضال في وجه هذا السفاح السمر قندى ، وسار علاء الدين على رأس جيشه ليثأر لكرامته التي اعتدى عليها صاحب سمر قند في شخص ابنته وجنوده هذاك (١).

إنتصرت الجيوش الخوارزمية في هذا النضال، وترك علاء الدين مدينة سمرقند معد أن فتحها للجيوش الخوارزمية ثلاثة أيام بلياليها، فاعملوا فيها النهب والسلب والصل، كما أمر خوارزم شاه بقتل صاحب سمرقند نفسه. وهكذا عادت هذه المدينة مسائر بلاد ما وراء النهر فدانت بالطاعة للخوارزميين الذين أقاموا حاكما خوارزميا على كل مدينة، وضمنوا بذلك ولاء هذه البلاد لهم (٢).

ذكرنا أن أقاليم آسيا الشرقية في هــــذه الفترة من التاريخ ، كانت أشبه ما تكون بخلية النحل من حيث تعدد قبائلها ، وكثرة حركاتها وتنقلاتها من مكان إلى مكان، سعيا وراء غنم سياسي أو ثروة مادية على حساب بعضها البعض. ولم يكن هناك من طريقة لإنهاء هذه الفوضي إلا على يد زعيم قوى يظهر من بين هذه القبائل، فيستطيع أن يلم شملها ، ولم يكن هذا الزعيم إلا تيمو چين ( چنكيز خان فيها بعد ) الذي ركز جهوده لتوحيد هذه القوى المتعادية المتنافرة حتى تخضع لسلطانه .

جا. في المصادر الصينية أن چنكيز خان بعد أن أخضع قبائل نيان Naimans في وكيشلو، حيان هذه القبيلة \_ إلى دولة الحنطافي الغرب. وقد سمح له خان الحنطا بأن يجمع بقايا جنوده التي تفرقت على أيدى چنكيز خان ، واستطاع هذا الزعيم الفار أن أن يكو "ن لنفسه قوة هناك ، بل ويعتلى عرش الحنطا بعد سلسلة من المؤامرات والفتن وانتهاز للفرص ، وكان أول ما عمله للوصول إلى غرضه ، أن عرض تحالفه مع

<sup>(</sup>۱) يروى فى هذا الصدد أن صاحب سمر قند — توطيدا لعلاقته الجـــديدة مع الخطا — تزوج من البنة خان الحطا ، وامعانا فى إذلال الزوجة الجوارزمية ، أجبرها على أن تخدم فى حفــــل زواجه الجديد . Skrine & Ross ; The Heart of Asia, P. 95.

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير: الكامل ، ج ۱۲ س ۱۲۰

الخوارزميين ، منتهزا فرصة العداوة التي قامت إذ ذاك بين الحوارزميين والحطا (١) . وقد تظاهر علاء الدين خوارزم شاه بقبول هذا التحالف و تعهد بمساعدة وكشلو، في حربه ضيد الحطا ، ونرى في نفس الوقت أن و غورخان ، الحطا يرسل إلى الحوارزميين يعرض عليهم تناسى العداوة القائمة والاتحاد على وكشلو ، عدوهما المشترك . ولم يرفض علاء الدين خوارزم شاه هذا العرض أيضا، بل تظاهر بالقبول بعد أن وعد هؤلاء بالمساعدة ضد وكشلو ، وسارت القوتان المتعاديتان بعد ذلك كل محاربة الآخرى ، وكل منهما يظن أن الجيوش الخوارزمية في جانبه . أما علاء الدين خوارزم شاه فقد وقف من هاتين القوتين موقف المتفرج ، ينتفار رجحان كفة إحداهما على الآخرى لينضم إلى القوة المنتصرة . فلما التي الجعان، انهزمت جيوش الخطا هزيمة منكرة على يد جيوش «كشلو » ، وشردت الجيوش الخطائية وفر ملكهم ، ولما رأى علاء الدين خوارزم شاه ذلك ، أعمل السيف في رقاب البقية الباقية من الجيوش الخطائية (٢) .

وقد أدت هذه الحرب إلى نتيجة هامة وهى اعتلاء وكشاو، عرش دولة الخطا وأدى هذا بدوره إلى أمرين: الآمر الآول أن أملاك كشلو، أصبحت تجاور أملاك الدولة الحوارزمية عا جمل الحوارزميين في موقف لايحسدون عليه ، والآمر الثانى أن وكشلو، بعدارته القديمة لجنكيز عان، وجه أنظار هذا الطاغية نحو الاقاليم الغربية من آسيا، رغبة منه في الانتقام من عدوه القديم، وأدى هذا إلى الكوارث التي حلت بالدولة الحوارزمية خاصة والعالم الإسلامي عامة ، على أيدى المغول.

وبعد أن اعتلى وكلو ، عرش الخطا ، أخذ ية وى نفؤذه على حساب القوى المتنائرة هناك ، فأخضع عددا كبيرا من القبائل في هذه الآقاليم .... وكان بعضها تابعا للمغول ... .. فوسع أملا كه حق شملت الآقاليم الممتدة من بلاد التبت حق حدود الدولة الحوارزمية (٣) . ولم يحترم كشلو خان الشعور الديني السكان في دولته ، إذ خاولت زوجته المسيحية نشر دينها ، كما أخذ هو يعمل على نشر الديانة البوذية التي كان يغتنقها ، كل ذلك كان

Douglas: The Life of Jenghis-Khan, p. 12.(1)

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: التكامل ، ج ١٢ من ٢٦ . Lamb: Genghik Khan;p.110

<sup>(</sup>٣) كانت القبائل التي خضمت لسكشاتو لمان تمنى قبائل الأوغر Ukats وألماليك Almalyk والماليك

على حساب الأهالى من المسلمين، فلا يجب إذا جلبت له هذه السياسة عداوتهم (١). ثم إن كثشلو عند ما أراد إخضاع بعض المدن العاصية فى دولة الخطا، ومن بينها كاشفروخوتان، صادف أن هاجمهما فى موسم حصاد القمح واستولى على المحصول. وأدى ذلك إلى حدوث المجاعات فى هذه الأقاليم عما أثار كراهة الأهالى لحكمه (٢).

أما عن موقف الدولة الخوارزمية من دولة الخيطا في عهدها الجديد ، أى في عهد كشلوخان ، فقد ادعى علاء الدين خوارزم شاه أحقيته لنصف أملاك دولة الخطا ، بحجة مساعدته لكشلوخان على إزالة هذه الدولة وثمنالاعتلائه العرش ، وقدأرسل إلى كشلوخان رسالة بهذا المعنى . على أن كشلوخان رفض إجابة الخوارزمين إلى طلبهم، بل هدد علاء الدين بشن حرب ضروس على الدولة الخوارزمية ، إذا لم يكف يده عن العمل على حساب دولة الخطا . ولم يجد علاء الدين في نفسه وفي جيشه من القدرة ما يمكنه من إعلان الحرب على كشلوخان ، لذا اقتصرت عداوته له على شنعدة هجمات خاطفة على أراضى دولة الخطا ، تلك الهجمات التي لا تخرج عن أعمال السطو على بعض المدن في غفلة من جنود كُشلوخان . ولم يمنع كشلوخان من التوجه إلى عدوه الخوارزمى ـ رغم تفوقه عليه في العدد والعدة ـ إلا اشتغاله بمحاربة المغول الذين يدأوا يندفعون نحو الغرب (٣) .

لم يكن چنكيزخان بالرجل الذى يستظيع أن يسكت على عدوه القديم كشلوخان، خسير جيوشه بعد أن وطد سلطانه فى شرق آسيا به لإخضاع القبائل العاصية التى دخلت فى نطاق دولة كشلوخان، ومن ثم أرسل قائده سو بو تاى Suboniai لإخضاع قبائل المركبت Merkits التى انضمت إلى بلاد كشلوخان، كما أرسل قائده شبى Chepé للبحث عنه وإحضاره حيا أو ميتا (٤).

سار وشبى، فى سمنة ٦١٥ ه ( ١٢١٨ م ) على رأس جيش مؤلف من عشرين ألف مقاتل، واستطاع هذا القائد أن يثير شعو رالسكان الديني ضد كشلو خان بأن أعلن الحرية

Vambery: History of Bokhara, p. 121. (1)

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. p. 169. (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : السكامل، ج ١٢ س ١٢٦ .

Lamb: Genghis Khan; Emperor of All Men, p. 110. (1).

الدينية فى كل مكان، فئار الأهالى فى وجه أحكامهم ، واستقبلوا المغول كمحررين لهذه البلاد<sup>(۱)</sup> . وقد نعم المسلمون بهذه الحرية الدينية كما نعم بها البوذيون ، بعد أن فتحت معابدهم التى كانت قد أغلقت بسبب تلك الحروب الطاحنة التى نشبت فى هذه الأقاليم . وأخيرا استطاع المغول أن يقبضوا على عدوهم كشلوخان ويبعثوا برأسه هدية إلى جنكيزخان فى حاضرته « قره قورم » .

وكان لهذا الفوز المغولى نتائج هامة كثيرة ، منها أن جميع القبائل التركية فى ذلك الوقت دخلت فى حوزة الحكم المغولى ؛ ثم إن خضبوع دولة الحبيطا للمغول جعل الحنوارزميين يجاورون عدوا أقوى من عدوهم القديم قوة وشكيمة وقد ساد علاقة الجواربين المغول والحوارزميين طابع السلام فى بادى الآمر ، ثم تطورت الآمور فيما بعد وحلت تلك الكارثة العظمى ، لا للدولة الحوارزمية وحدها ، بل للعالم الإسلامى أجمع ، حينها تدفقت سيول الجيوش المغولية على هذا المسرح التاريخي كما سنرى ،

#### ٤ - غلاقة الدولة الخوارزمية بالمغول قبل الغزو المغولى

ذكرنا من قبل ، كيف أن المغول بسطوا نفوذهم على أملاك دولة الحطا ، وأنهم جاوروا الدولة النحوارزمية من جهة الشرق بامتلاكهم هذه البلاد . وكانت الدولة النحوارزمية دولة عسكرية فى نشأتها ، عمدت فى تكوينها إلى الاعتماد على عنصر القوة دون سواه ، ويرجع هذا إلى اضطراب الأحوال الداخلية فى وسط آسيا فى هذه الفترة من التاريخ الموسيط · لذلك لم تعمل الدولة الخوارزمية فى تكوينها على تقوية نفسها بروابط الصداقة مع القوى المجاورة لها ، بل اعتمدت على عنصر القوة وحده ، فسادتها الفوضى السياسية والاجتماعية .

وكان الحال لا يختلف عن ذلك فيها يتعلق بالمغول ، فنرى أن چنكيزخان قد أسس دولته على أساس تحطيم كل القوى القبلية الموجودة فى شرق آسيا ، محاولا تكوين صرح قوى على أشلاء همذه القوي مجتمعة . وهكذا كانت الدولة المفولية كالدولة

Skrine & Ross: The Heart of Asia, p. 157. (1)

الخوارزمية من حيث نشأتها واعتبادها على القوة العسكرية وحدها .

لم يشأ چنكيزخان ، وقد جاور الدولة الخوارزمية ، أن تكون علاقته بجــــيرانه الحوارزميين مستندة إلى حق السيف وحدة ، ولكنه رأى أن مشاكله فى شرقى آسيا واضطراره إلى توطيد نفوذه فى الآقاليم الصينية، تمنعه من أن يشغل جيوشه فى البلاد الحوارزمية أيضا ، لذلك هداه تفكيره إلى عقد معاهدة تجارية مع الدولة الحوارزمية ، عليها على الحوارزميين ، وتتضمن بعض نصوصها معانى التبعية لدولة المغول .

وقد حدث أن استقبل علاء الدين خوارزم شاه فى سنة ٦١٥ ه (١٣١٨م)، أى بعد عودته من الآقاليم العراقية، وبعد أن حلت به الهزيمة وهو يحاول إخضاع الخلافة العباسية ، حدث فى هذه السنة أن استقبل علاء الدين فى مدينة بخارى ثلاثة من تجاد المسلمين من أنباعه قادمين من قبل چنكيزخان، وهم محمود الحوارزى، وعلى خواجه البخارى ، ويوسف كنكا الآترارى . وقد حملهم چنكيزخان بكثير من الهدايا عاتنتجه آسيا الوسطى ، منها سبائك من الفضة وبعض العطور الثمينة والآحجاد الكريمة ، كا أرسل إليه بعض المنسوجات الصوفية . وحمل هؤلاء الرسل معهم رسالة وجهها چنكيزخان إلى علاء الدين خوارزم شاه جاء فيها :

- ليس يخنى على عظيم شأ نك وما بلغت من سلطانك وقد علمت بسطة ملكك .
- « وإنفاذحكمك في أكثر أقاليم الارض . وأنا أرى مسالمتك منجملة الواجبات ، »
- , وأنت عندي مثل أعز أولادي ، وغير خاف عليك أيضا أنني ملكت الصين ،
- « وما يليها من بلاد الترك، وقد أذعنت لىقبائلهم، وأنت أخبرالناس بأن بلادى ،
- « مثارات العساكر ومعادن الفضة، وأن فيها لغنية عن طلب غيرها، فإن رأيت أن «

« تفتح للتجار في الجهتين سبيل التردك ، عمت المنافع وشملت الفو اثد » (١) .

إذا نظر نا إلى هذه الرسالة، وجدناها تحمل فى طياتها معانى النهديد والوعيد فى أكثر من موضع، فقول چنكيز عان إن علاء الدين خوارزم شاه فى منزلة الإبن معناه التبعيه لحنكيز عان، إذ أن العلاقة بين الإبن وأبيه وبين الآخ الصغير والآخ السكبير وبيب العم وابن الآخ، كل هذه العلاقات تدل على أنواع مختلفة من التبعية التي كانت متكتب فى المعاهدات بين أمراء آسيا. ، الذين كانوا لا يعرفون معنى للعلاقات السياسية التي تقوم على المساواة بين الطرفين المتحالفين (٢).

وإذا علمنا فوق ذلك أن چنكيزخان تعمَّد أن يخبر علاء الدين خوارزم شاه أنه أخصع العناصر التركية ، فإن هذا القول أيضاً يحمل معانى التهديد والوعيد ، ولا سيما إذا علمنا أن علاء الدين كان تركى الأصل .

قرأ علام الدين هذه الرسالة فاستشاط غيظاً ، إذ كانت هذه الرسالة أول صدمة حقيقية صدمت سياسته الخارجية ، فبعد أن كان صوته يجلجل ويدوي كالرعد بين أمراء المسلمين وحكامهم ، أصبح بين يوم وليلة هدفاً لاطماع هذا الطاغية في أقصى الشرق ، فأهانه وأمعن في إهانته ، وهدده وأمعن في التهديد .

إستدعى السلطان الخوارزى الشارد الذهن أوله ولا التجار وهو محمود الحوارزى، فهو رجل خوارزى قبل كل شيء ، ووعده بالاحسان، ومناه بالوعود، بل أعطاه جوهرة ثمينة عربونا لصداقته، ثم طلب منه أن يكون عينا للخوارزميين في بلاد المغول ، ولم يستطع محمود الخوارزى أن يرفض هذا الطلب طبعا وهو في حضرة سلطان ثائر، فوعده بأن يواتيه بالاخبار وأن يعمل ما من شأنه صلاح الدولة الحوارزمية . ثم دار الحديث بين السلطان والتاجر فأخذ أولم على يستوضح الثانى عن بعض ما جاء في رسالة چنكيز خان بيمل مدى صحة ما قال ، فقال علاء الدين : وأصدقى فيما يقول چنكيزخان إنه ملك ليعلم مدى صحة ما قال ، فقال علاء الدين : وأصدقى فيما يقول چنكيزخان إنه ملك الصين . » ؛ فقال التاجر : و ومثل هذا الأمر المعظم ليس يخنى جاله وعن قريب يتحقق السلطان ذلك ، ؛ فقال : وأنت تعرف عالكى و بسطتها وعساكرى وكثرتها ، فن هذا

<sup>(</sup>١) النسوى : سيرة السلمان جلال الدين منكبرتن ، س ٣٣ .

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 202 - 3. (r)

اللعسين حتى يخاطبنى بالولد؟ ما مقدار ما معه من العساكر؟ . . فلسا وجد محمود الحوارزمى علامات الغيظ قد ظهرت على السلطان خاف عاقبة الاسترسال فى ذكر أخبار المغول وقال: . ليس عسكره بالنسبة إلى هذه الامم والجيش العرمرم إلا كفارس فى خيل أو دخان فى جنح ليل ، (١) .

وبعد أن عرف علاء الدين خوازرم شاه حقيقة موقفه أسقط في يده، ولم ير بدا من الإذعان لرغبة چنكيزخان ، وعقد معه هذه المعاهدة التجارية التي لم تقم كما قلنا على علاء الدين خوارزم شاه في نفسه من الشجاعة ما يكني لرفض عقد هذه المعاهدة التي قامت على الأساس سالف الذكر ، بل لم نجد بين بطون الكتب ما يشدير إلى أى احتجاج على ما جاء في رسالة چنسكيزخان من عبارات جافية . وكل ما حدث أن علاء الدين كظم غيطه، وأعاد الرسل إلى بلاط چنكيزخان يحملون الردبقبول الاتفاق. تبودلت التجارة بين الدولتين ، واخترقت جموع التجــار من المسلمين والصينيين الطرق التجارية في أواسط آسيا. ولماكانت هذه الطرق في أيدى القبائل المختلفة المنتشرة ف أو اسط آسيا ، فقد عمل چنكيزخان أو لاعلى إخضاع هذه القبائل والضرب على أيدى المعتدين من قطاع الطرق . ولكي تـكون التجارة في مأمن من هؤلاء اللصوص ، زود الطرق الرئيسية بحراس من قبله ، وكلفهم بأن يرافقوا كل أجني يحمل تجارة إلى معسكرات المغول(٢) ، وكان هؤلاء الحراس يسمون (قراقجية ) أي مستحفظين(٣). غير أن الأطاع السياسية في دولتي المغول والخوارزميين، وخوف كل دولة من الآخرى و لا سيها خوف الدولة الخوارزمية من ناحية المغول ــ كلذلك مالبث أن بدل هذه العلاقات الطيبة إبعلاقات عدائية . وقد حدث أن سار ثلاثة من التجار من أهل مدينة بخارى إلى أقصى الشرق حيث بلاط چنكيز خان ، يحملون معهم البضائع من الثياب المذهبة والكرباس(٤) ، وغير ذلك . وقد خفرهم حراس الطرق ( المستحفظون )

<sup>(</sup>١) النسوى : سيرة الملطان جلال الدين منكبرتي ، مر ٣٣ .

D'obsson: Histoire Des Mongols, tom. i. p. 204. (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ، س ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٤) الكرباس لفظ فارسي معرب ومعناه الثوب الحشن.

وقادوهم إلى بلاط چنكيزخان بعد أن وُقفوا على ما معهم من السلع، وعرفوا أن مع أحدهم ويدعى وأحمد، من الثياب مايليق بمقام چنكيزخان نفسه . فلما مثل هذا الرجل بين يدى الحان المغولى طلب أثمانا باهظة لبضاعته، فحنق عليه واغتصب بضاعته وجعلها حلالا لافراد حاشيته ، ثم قبض على التاجر الشره . ولما مثل التاجران الآخران أمام چنكيزخان لم يجرؤ أحدهما على طلب ثمن لبضاعته ، وتظاهرا بأنهما إنما جاءا بها هدية للخان . وأخيرا أمطر چنكيزخان هذين التاجرين بالذهب والفضة وأخذته الشفقة بالتاجر الثالث فعفا عنه (١) .

أقام هؤلاء التجار الثلاثة في أراضى الدولة المغولية فترة كانوا فيها موضع التكريم، وهاملهم المغول معاملة بمتازة ، فأعطوهم على سبيل المثال خياما جديدة من نسيج أبيض يقيمون فيها مدة صيافتهم . ولما هم هؤلاء بالرحيل أمر چنكيزخان بأن يرسل كل أمير في دولته ، وكل قائد من قواده العسكريين ، رجلا أو رجلين من أتباعه يحملون سلعا مغولية إلى غرب آسيا لبيعها في الاسواق الخوارزمية، وشراء ما يحتاج البه المغول من منتجات هذه البلاد . وقد تنكو ن هذا الوفد بسرعة وبلغ عدد هؤلاء المبعوثين كما ذكر الجويني أربعائة وخمسين رجلا كلهم من المسلمين (٢) ، ويدى ابن العبرى أن عددهم بلغ مائة وخمسين فقط ومن جميع الاديان دون تفريق (١) . وقد زو د چنكيز خان هذه الجاعة برفيق مغولى حمله رسالة الى علاء الذين خوارزم شاه جاء فيها :

« إن التجار وصلوا الينا وقداعدناهم إلى مأمنهم سالمين غائمين ، وقد سير نا، ومعهم جماعة من غلماننا، ليحصلو امن طرائف تلك الأطراف ، فينبغى أن يعودوا، والينا آمتين ليتاً كد الوفاق بين الجانبين، وتنحسم مو اد النفاق في ذات البين ، (٤) .

ويرى النسوى أرخ عدد التجار كانوا أربعة فقط ،وهم عمر خواجه الآترارى والحمال المراغى، وفخر الدين الدنزكى البخارى، وأمين الدين الهرورى (٥).ونحن نستطيع أن نأخذ بما جاء في رواية النسوى وإن كان هذا لا يمنعنا من القول بأن هؤلاء التجار

<sup>(</sup>١) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ، س ٤٠٠ .

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. p. 204. (r

<sup>(</sup>٣) ابن المبرى : تاريخ مختصر الدولي، من ٤٠٠ . ﴿ ٤) المرجع نفسه ، ص ٤٠٠ --- ٤٠١ .

<sup>(</sup>ه) النسوى: سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى ، س ٣٤ . ومما هو جدير بالملاحظة أن هؤلاء التجار بنتسبون إلى مدن أثرار ومراغه وبخارى وهراه على النوالى .

الأربعة كانوا بصحبة جمع غفير من رسل چنكيز خان ، يؤيد هذا ماذكره وبي لوشوتساى، Ye-Lu Ch'u ts'ai ، وزير چنكيز خان والذي صحبه في أثناء غزوا ته للبلاد الإسلامية (١) سار هذا الجمع الغفير قاصدا البلاد الحوارزمية ، ووصلت القافلة في النهاية إلى مدينة أتزار على نهر سيحون التي كانت تعد مفتاح التجارة بين شرق آسيا وغربها . وكان يحكم هذه المدينة في الوقت الذي وصلت فيه القافلة ، ينال خان ، ابن خال السلطان علاء الدين خوارزم شاه (٢) يؤيده عشرون ألف فارس .

هال هذا الأمير ، هذا الجمع الحاشد من التجار ومن تبعهم من الرجال العسكريين، خشى الامر وأدرك أن هؤلاء لم يقصدوا بلاد خوارزم للتجارة ، وإنماكان غرضهم التجسس واستطلاع قوة الحوارزميين ، تمييدا لإغارة المغول على البلاد الحوارزمية ، وقد كتب هذا الحاكم إلى خوارزم شاه يخبره بأمر هؤلاء التجارحتي يرى فيهم أدرأيه ، ولانعجب إذا رأينا خوارزم شاه يأمر بمراقبة هؤلاه التجارحتي ، يرى فيهم أمرا (٣) ؛ ثم أمر بعد ذلك بمصادرة أمو الهم وإرسالها اليه كما أمر بقتل جميع أفراد القافلة ، أما السلع فقد باعها علاء الدين لتجار بخارى وسمر قند (٤) ، ولا بد أنها درت عليه أرباحا طائلة ولا سها إذا عرفنا أن القافلة كانت تتكون من خسهائة جمل (٥) .

ويرى النسوى أن أفراد هذه القافلة كانوا تجاراً حقا ويننى عنهم صفة الجالمنوسية ويؤكد الغرض التجادي الذي جاءوا من أجله ، بل يقبِّح ما فعله حاكم أنزان بشاأنهُم

<sup>(</sup>١) ألف دين لوشو تساى» كتابا وصف فيه خلات چنكيزخان على البلاد الإسلامية عرف بأسم سي يو لو Account of a journey to the west : أي Si Yu Lu

Bretschneider: Mediæval Researches From Eastern Asiatic Sources, vol. i. p. 10 & Seq.

<sup>(</sup>٢) يرى السيوطى فى كتابه تاريخ الحلفاء ص ٣١١ ، والدياربكرى فى كتابه تاريخ الخيس فى أحوال أنفس نفيس ، ج٢ ص ٣٦٨ ، أن حاكم هذه الدينة هو خال السلطان علاء الدين خوارزم شاه وليس ابن خاله كما ذكر النسوى ( ص ٣٤ ) ، على أننا تحيل إلى تصديق النسوى ، إذ أنه فضلا عن كونه من المؤرخين المساطرين ، فإنه كان يعمل فى بلاط الحوارزه بين فى وظيفة يحامل أختام السلطان (مهردار) منهذا فضلاعن أنه تدرج بعد ذلك فى وظائف الحوارزه بين حتى آخر سلطان من سلاطينهم ، وهو جلال الدين من كارتي .

<sup>(</sup>٣) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين مُنكبرتي ، س ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : الـكامل ، ج ١٢ س ١٦٦ .

Barthold: Turkestan Down to the Mongol Invasion, p. 398. (•) تقلا عن كتاب تاريخ جهان كشاى لعلاء الدين الجويني .

إلا أننا نخالفه في هذا الرأى ، إذ لا نستبعد أن يكون هؤلاء قد جاءوا من أجل التجسس في أراضي الدولة الحوارزمية ، فإذا كانوا قد قصدوا الانجار فقط فسلم وجد بينهم الكثيرون من الرجال العسكريين على ما ذكرنا ؟ وليس من المعقول البتة أن يطمع حاكم أترار في أموال هؤلاء التجار فيسمي إلى قتلهم ؛ فإذا كان الغرض من قتلهم هوسلب أموالهم كاذكر النسوى ، قيلم لم تسلب هذه الأموال دون أن يقتل أصحابها ، مع العلم بأن قتلهم لابد أن يحدث أثرا بين المغول أعظم ما يحدثه خبر السطو عليهم فقط ؟ وإذا كان حاكم هذه المدينة يعرف أن هذه الأموال ان تؤول إليه في النهاية بل ستذهب إلى خوارزم شاه نفسه ، فما هي الفائدة التي ستمو د عليه من الوشاية بهؤلاء التجار ؟ فالحقيقة التي يقرها المنطق ، هي أن هؤلاء الرجال كانوا عيو نا حقا للمغول في جوف الدولة الحوارزمية ، وأن علاء الدين خوارزم شاه وحاكم أثرار قد عاملاهم بما يقضي به العرف السائد وهو إما الخونة والجواسيس . ويجب ألا ننسي هنا أن علاقة الصداقة التي قامت بين المغول والحوارزميين ، كانت قائمة على أساس التهديد من ناحية المغول كاذكرنا .

ولما وصلت أخبار هذه المذبحة البشرية إلى علم چنكيز خان ، إستشاط غضبا وهاله الآمر ، فهجره النوم ، وقضى وقته يفكر فيها يفعل . وقد روى ابن العبرى قصة طريفة في هذا الصدد ، مؤداها أن چنكيز خان صعد إلى رأس تل عال وكشف رأسه ودعا الله أن ينصره على عدوه الخوارزى ، ووقف على هذا التل تلائة أيام لم يذق فيها طعاما ما . وفي الليلة الثالثة إرأى في منامه راهبا في أثو ابه السواء وبيده عصاه يقول :

### و لا تخف ، إفعل ما شئت فإنك مؤيد ،

فانتبه چنكيز خان مذعورا ذعرا مقرونابالفرح، وعاد إلى منزله وقص قصته على زوجته، فطمأ نته بأن بجي. هذا الاسقف إليه بداية لسعادته. وقداستدعي چنكيز خان أحد الاساقفة إلى حضرته، ففسر له حلمه بأن بيسن له أن من رآه في منامه لم يكن إلا قديساً من القديسين ثم زيس له رؤيته. ولهذا كان چنڪيز خان يكرم المسيحيين ويميل اليهم(۱).

<sup>(</sup>۱) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ، س ٤٠١ .

ورغم ما حدث ، فقد رغب چنكيزخان فى أن يسوى حسابة مع الخوارزمين بطريق سلى ، فأرسل إلى علاء الدين رسو لا مسلماً يدعى ، ان كفرج ، كان أبوه أميراً من أمراء السلطان تبكش ، فسار هذا الرسول مع رسولين آخرين من المغول ، يحملون رسالة مرب چنكيز خان كلها تهديد ووعيد ، ويطلب فيها تسليم حاكم أترار ، تكفيرا عما حدث ، وقد ذكر لنا النسوى نص هذه الرسالة التي جاء فيها:

د إنك قد أعطيت خطك ويدك بالامان للتجار ، وأن لاتتعرض إلى »

- « أحد منهم ، فقدرتو نكثت ، والغدر قبيح ، ومن سلطان الإسلام أقبح . »
- و فإن كنت تزعم أن الذى ارتكبه ينال خان كان من غير أمرصدر منك ، .
- و فسلم ينال خان إلى ً لاجازيه على مافعل ، حقنا للدما. وتسكينا للدهماء ، وإلا،
  - « فأذن بحرب ترخص فيها غوالى الأرواح ، (١) .

قلنا إن ينال خان كان ابن خال السلطان علاء الدين خوارزم شاه ، أى من عشيرة أمه ، وقدر أينا في موضع آخر أن معظم رجال الجيوش الحوارزمية كانوا من عشيرة أم السلطان ، ولذلك كان نفوذها لا يقل عن نفوذ علاء الدين نفسه ، بفضل تعضيد هذه الجيوش لها . أضف إلى ذلك أن كثيرين من رجال الدولة كانوا من أقربائها ، يتفانون في خدمتها ويأتمرون بأوامرها (٢) . وهكذا نرى أنه ليس من السهل على علاء الدين خوارزم شاه أن يجيب چنكيزخان إلى طلبه فيسلم ينال خان إليه ، إذ أن ذلك سيؤدى بلا شك إلى ثورة عسكرية من جانب رجال الجيش ، فضلا عما سيؤدى إليه من اختلال في الدولة ، بعد أن ينفض رجال الجيش من حوارزم شاه ، وكيف يحرؤ خوارزم شاه على تنفيذ هذا الأمر وكبار رجال الدولة من أقرباء ينال خان ؟ يمون علاء الدين وجد أنه إذا سلم ينال خان المغول ، فإن ذلك يعتبر بلا شك تسلما منه بضعفه أمامهم . ومن ثم لم يتردد في قتل ابن كفرج وزميليه ، سنة ١٦٥ه (١٢١٨ م) ،

<sup>=</sup> ونلاحظ أن هذه القصة على مافيها من طرافة ، إنما هى فى الفالب من نسج خيال ابن العبرى ، إذ أمه كان من كبار رجال الدين المسيحيد الذين عاصروا الغزو المغولى . وربما يكون غرصه من وضع هذه القصة الإيماء بميل المغول عامة و چنكيزخان خاصة ، للديانة المسيحية دون سواها من الديانات .

<sup>(</sup>١) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى ، ص ٣٤ -- ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) كانت ترخان خاتون أم السلطان تنتمى إلى إحدىالقبائل الساكنة شمالى بحرقزويں ، ولهذا هاجر كثيرون من أفراد عشيرتها إلى أراضي الدولة الحوارزمية ، وتحكموا في الدولة ووظائفها ، بل أفرد لهم الحوازميون إقطاعات خاصة في قلب الدولة .

وقد ذكر دوجلاس Douglas ، أن علاء الدين لم يقتل الرسل الثلاثة بل قتل وقد ذكر دوجلاس Douglas ، أن علاء الدين لم يقتل الرسل الثلاثة بل قتل زعيمهم وابن كفرج ، وأطلق سراح الاثنين الآخرين بعد أن حلقت لحيتاهما ، حتى يرويا قصة مصرع الرسول المغولي لچنكيز خان كما شاهداها (٢) . وهكذا نجد أن علاء الدين قد أجاب على رسالة چنكيز خان إجابة عملية ، وتحددت بعد ذلك سياسة المغول تجاه الحواد زميين ، بحيث لم يبق هناك من أمل في تجنب الاصطدام بين القوتين .

وقد أخذ الخوار زميون والمغول بعد ذلك فى الاستعداد كل لمواجهة الآخر، فنرى علام الدين خوار زم شاه يستطلع أخبار المغول و يجهز الجيوش ويبنى الاسوار حول المدن، ويرسم خططه الحربية أما چنكيز خان فقد انصرف بدوره إلى الاستعداد للبهمة الشاقة التى أخذها على عاتقه، فنظم دولته فى الداخل وجهز جيوشه كما جهز معدات القتال، حتى إذا أمن أعدائه فى داخل دولته، وأمن شر القبائل التى كانت تتوق إلى التخلص من الذير المغول، قرر سنة ٥٦٥ه (١٢١٨م) التوجه إلى عدوه الخوارزمى.

وهكذا نرى أن مذبحة أترار جرت على المسلمين أكبر المصائب ألى عرفوها فى تاريخهم، حتى أن الجريني علق على هذه المذبحة بقوله، إن كل قطرة من دماء هؤلاء التجار قدكم المسلمون عنها بسيل من الدماء ، كما كافتهم كل شعرة من رموسهم مائة الف من أرواحهم (٣).

وهكذا حلت بالعالم الإسدالاي تلك الكارثة الكبرى ، إذ حطم المغول حضارة المسلمين ، وأعملوا فيهم القتل والتعذيب والتشريد ، وأصبحت مدنهم أثرا بعد عين

٥ - بمض مظاهر الحياة الداخلية في الدولة الخوارزمية

(١) الحياة الإجتماعية

نشأت الدولة الخوارزميــة كما رأينا، على أكتاف القوى التي كانت موجودة في

<sup>(</sup>۱) الديار بكري : تاريخ الخيس في أحوال أنفس نفيس ، ج ۲ س ٣٦٨ .

Douglas: The Life of Jenghiz Khan, p. 15. (v)

Vambery: History of Bokhara, p. 117. (r)

ذلك الوقت بعد أن قضت عليها قضاء تدريجيا ، فابتلع الحوارزميون أملاك السلاچقة فى فارس ، وأجهزوا على الدولة الغورية بعد الاستيلاء على عاصمتها غزنه ، كما استولوا على بلاد ما وراء النهر . وكان طبيعيا أن ترث الدولة الحوارزمية ما وجدته فى هذه الاقاليم ، من نظم وحضارات وثقافات متباينة أوجدتها العناصر الحاكمة المختلفة التي توالت على حكم هذه الاقاليم ، فضلا عما جلبته العناصر المحكومة المختلفة الاجناس التي نزحت إلى هذا المسرح الجغرافى ، في أوقات وظروف مختلفة .

نعلم أن سكان الآقاليم التي شغلتها الدولة الحوارزمية والتي كانت جزءا رئيسيا من أملاك الدولة العباسية ، كانوا مزيجا من الفرس والعرب والآتراك ، الذين تجمعوا تقيجة للآحداث التاريخية المختلفة التي دفعت بكل عنصر من هذه العناصر إلى هدده البلاد ، فقد فتح العرب بلاد فارس وسلبوها من أيدى حكامها الفرس ثم استوطنوا أقاليما المختلفة ، وحاولوا أن يطبعوها بطابع عربي صميم ، رغم أن العناصر الفارسية أخذت تعمل منذ البداية على استرجاع نفوذها القديم ، فتعددت حركات الفرس السياسية والدينية التي امتلابها العصر العباسي الاول .

وفى الوقت الذى كانت العناصر الفارسية تحاول استرجاع نفوذها القديم ، كانت العناصر التركية تتسلل إلى جوف الدولة العباسية حتى عظم نفوذها وأصبحت تتحكم في الدولة ، وجاءت أوقات اندفعت فيها هذه العناصر إلى الدولة العباسية اندفاعا فى شكل هجرات عامة ، ومن أقوى الامثلة على ذلك ، الاتراك الغز ، الذين تفرع عنهم السلاچقة ، وهم من أقوى الامثله على تحكم العناصر التركية في الدولة العباسية

ظهرت الدولة الخوارزمية على المسرح التاريخي ، وكانت في بداية أمرها لا تعدو أن تكون إحدى الآتا بكيات التي ظهرت نتيجة لانحلال الدولة السلچوقية ، وأخدت تتوسع على حساب هذه الدولة نفسها بقدر ماكان يصيبها من ضعف ، حتى قدر لدولة السلاچقة في فارس والعراق أن تزول على أيديهم . وهكذا نرى أن الدولة الخوارزمية باتساع رقعتها ، قد شملت عناصر السكان الذين ضمتهم الدولة السلچوقية وهى العناصر الفارسية والعربية والتركية ، على أن الغلبة كانت للعنصر الآخير بعد أن لبس العنصر ان الآخران ثوب المغلوب على أمره .

وكانت سياسة الدولة الخوارزمية نحو العناصر التركية خير مشجع لهذه العناصر على النزوح إلى أراضيها والإستيطان فيها ، فقد نزح إلى أراضي هذه الدولة عدد كبير من رجال القبائل التركية المرابطة على حدودها في اشهال ، ومنها قبائل كانكالى Cancalis ، وحاصة بعد أن ارتبط علاء الدين تكش خوارزم شاه بأحد قروع هذه القبائل برباط المصاهرة ، فكان من أثر هذه الرابطة أن نزح عدد كبير من رجالها إلى قلب الدولة ، وتكونت منهم جالية قوية أخذت تتحكم بالتدريج في وظائف الدولة المختلفة ، كما أخذت تسيطر على أقاليمها المتعددة ، وانتهى الأهر بهؤلاء الحكام إلى أن فافسوا سلاطين الخوارزميين أنفسهم (١١) ، بل نراهم في كثير من الآحيان يعمدون إلى إرهاب الأهالى المغلوبين على أمرهم ، وإعمال السلب والنهب في أموال المسالمين منهم حتى اضطرب الأمن الملاد ، وعجزت الدولة كما عجز الأهالى عن رد عادية المعتدين منهم .

وقد امتلائت الدولة الحوارزمية أيصا بالاتراك الدين ينتمون إلى قبائل القفچاق في شمال البحر الاسود، فقد نزح عدد كبير من أفراد هذه القبائل إلى قبب الدولة نتيجة لارتباط الحوارزميين بهم بروابط المصاهرة (٣) كا حدث مع قبائل كانكالى ، ومن الطبيعى ان تزيد هذه العناصر الجديدة من متاعب الحوارزميين، إذ فضلا عماتسبه من اضطراب سياسى فى قلب الدولة ، كان من الصعب عليها أن تخضع للقوانين الإجتماعية التي تجدها فى البلاد ، إذ لابد لها من أن تحافظ على نظمها و تقاليدها الإجتماعية التي عرفتها فى بلادها الإحماية، عا جعلها تقف موقفا أقرب إلى الشذوذ منه إلى الحياة العادية ، بالنسبة الاهالى البلاد الاصليين .

وقد توغل نفوذ الاتراك فى الدولة الحوارزمية ادرجة عجز معها سلاطين هذه الدولة عن كبح جماحهم ، فاضطروا إلى إرضائهم بشتى الوسائل والاساليب . تمارة بمنحهم الحلع والهبات والاعطيات ، وتمارة أخرى بإسناد حكم أقاليم الدولة إليهم . ولما أفلس الحوارزميون من هذا وذاك ، لم يجدوا أمامهم إلا ألقاب الشرف فأسرفوا فى إعطائهم إياها ، كما حدث فى عهد كل من علاء الدين خوارزم شاه وجلال الدين منكشيرتى .

<sup>(</sup>١) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى، س ٣٠ ـــ ٣٢ ، س ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق ، س ١٧٢ .

ومن الثابت أن الحروب المستمرة التي سادت عصر الحقوار زميين ، كان لها أثرها في حياتهم العامة في مدنهم المختلفة ، فنراهم يحيطون هذه المدن بالآسوار المنيعة ، ويشيدون قصورهم ومبانيهم داخل هذه الآسوار ، وفضلا عن ذلك شيدوا القلاع داخل المدن لتيلجأ إليها السكان المدنيون والعسكريون إذا ما هدد المدينة خطر خارجي ، ولذلك لم يقتصر الآهالي على تشييد الشكنات العسكرية فيها ، بل امتلات هذه القلاع بالمنازل التي أعدت خصيصا لإيواء الآهالي إذا ما دعا الداعي ، وكان غالبية السكان من أثرياء المدينة وفقر اثها ، يملكون المنازل في هذه القلاع ، واحتفظ السلطان لنفسه بقصر جميل في كثير منها (۱).

إذا انتقلنا إلى قصور سلاطين الدولة الخوارزمية ، ثرى أنهم رغم انشخالهم بالحروب فى الداخل و الحارج ، لم ينسو ا أن يحيطوا أنفسهم بأنواع من الأبهة والعظمة ، كالم ينسوا أن يملتوا قصورهم بكل مباهج الحياة ومسراتها ، كا ملتوا قصورهم بالآدباء والشعراء من الفرس والعرب ، وكان لهؤلاء نصيب كبير من عنايتهم وتشجيعهم رغم أن سلاطين الدولة الحوارزمية كانوا لايعرفون من اللغات إلا اللغة التركية ، وإن كان بعضهم يعرف من اللغتين العربية والفارسية النفر اليسير ٢٦ . ولم ينس الحوارزميون أن يملتوا قصورهم أيضاً بالأعداد الكبيرة من الماليك الذين اشتروهم من أسواق النخاسة ، وكان أكثرهم من الأتراك عن اشتهروا بحمال الحلقة ، وكان يقوم بالإشراف على هؤلاء رجل سمى و مشرف المماليك ، يتولى النظر فى الأمور المتعلقة بهم، ويتولى الحكم فيهم (٣) ومن الوظائف الهامة فى قصور الحوارزميين وظيفة و مقدم الفراشية ، (٤)، وهو الذى يشرف على و بيت الفراش ، الذى يحوى وظيفة و مقدم الفراشية ، (٤)، وهو الذى يشرف على و بيت الفراش ، الذى يحوى وظائف قصور الخوارزميين أيضا و الطشت دار ، (٥) ، وهو أحد الموظفين الذين وظائف قصور الخوارزميين أيضا و الطشت دار ، (٥) ، وهو أحد الموظفين الذين

<sup>(</sup>١) النسوى: سيرة السلطان حلال الدين منكبرتن ، ص ٠٠٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، س١٣ ، ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٣) الفلقشندي : صبح الأعشى في صناعه الإنشاء ج ٤ س ٢١ والنسوى : س ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى، ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٥) الرجع السابق ، ص ٢٣.

يعملون في والطشت خاناه ، أي المكان ألذي يحوى الطشت الذي تغسل فيه الآيدي ، والطشث الذي تغسل فيه الآقشة (١) .

وقد حرص الحوارزميون على أن يلحقوا بقصورهم بيوتا عرف كل منها باسم وبيت الركاب ، ويحوى خيل السلطان وحاشيته ، والعربات التي كان يستعملها هؤلا السلاطين في تنقلانهم . وعاهو جدير بالذكر هنا أن السلطان الحوارزي كان يحرص ، إذا انتقل من مكان إلى مكان ، على أن يحيط نفسه بمظاهر الآبمة والعظمة ، فيركب عربته يتقدمها حرسه الحاص كما يتقدمه رجل يدعى و مقدم الجاويشية ، (٢) مهمته ، إفساح الطريق أمام عربة السلطان ، وتنبية الناس إلى شخصية راكها ،

ولم يفت سلاطين الخوار زميين أن يقيموا الاسمطة والولائم فى مختلف المناسبات ، يدعون إليها وزراءهم وكبار رجال دولتهم ، وكانت هذه الاسمطة تمد غالبا فى المواسم والاعياد وعند استقبال سفراء الملوك ، وفى هذه الحالة كان «الساقى ، هو الذى يشرف على مدالسماط و تقطيع اللحوم و تقديم الماء والمشروبات أثناء الطعام و بعده (٣) . أما أموال السلطان فكان يشرف عليها رجل يعرف باسم «أستاذ الدار» أو والاستادار» ، ترد إليه الاموال من خزانة الدولة ومن ولاياتها المتعددة ، فيتولى هو الصرف على المخابز والمطابخ والاصطبلات وجرايات الحاشية (٤) ، و بمعنى آخر كان هذا الرجل يتصرف فى كل ما يحتاجه بيت السلطان من النفقات والكساوى إلى غير ذلك (٥).

<sup>(</sup>۱) كان « العلمت خاناه » يحوى ملابس السلطان وكذا المقاعد والمخاد والسبتاد الذي يصلى عليه السلطان ؛ ويُبعرف الصيان الذين يعملون في هذا المكان بالطلت دارية ، ويعرف بعضهم بالرختوانية . العلمة القلقتندي: صبح الأعشى، م ٤ ص ١٠ - ١١ .

 <sup>(</sup>۲) النسوى : س ۱۳۳ . والجاويش أو الشاويش أو الجاووش لفظ تركى وجمه جاويشسية .
 والجاويش أيضا جندى من رتبة بسيطة يكلفه مخدومه بحمل الرسائل وتبليغها .

أنظر المريزى : السلوك لمرفة دول الملوك ، ج ١ قسم ٣ س ٨٧٠ حاشية ٢ .

<sup>(</sup>٣) القلقشندى: صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء ج ف س ٤٦١ . ومما هو جدير بالذكر أنه كالت توجد هناك وظيفة أخرى تتعلى بطعام السلطان وهى وظيفة « الجاشنكير» يموهو الذي يقوم بذوق أسناف الطعام والشراب المختلفة قبل أن يأكل منها السلطان ، خوفا من أن يكون هذا الطعام أو الشراب مسموما . وتتركب هذه السكلمة من تعظين فارسيين « جاشنا » ومعناه الذوق والثانى « كير » ومعناه المتعاطى • القلقشندى : صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، ج ه م ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٤) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منسكيرتى ، س ١٧٨ – ١٧٩ .

<sup>(</sup>٥) القلقشندى: صبح الأعفى في صناعة الإنشاء ج ٤ س ٢١ .

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن الحجابة كانت من أهمميزات السلطنة عندالخوارزميين، وخاصة فى أواخر أيامهم (١) فقد كان للحوارزميين حجاب مهمتهم حجب السلطان عن العامة وغلق بابه دونهم أو فتحه لهم فى الأوقات المناسبة، وليس هناك من شك فى أن ذلك من أكبر الادلة على ضعفهم.

وإن ما نراه فى قصور سلاطين الحوارزميين مظاهر الآبهة والترف ، وما نراه فيها من وظائف اقتبسوها عن البلاد التى آلت إليهم بعد اتساع رقعة دولتهم ،كل ذلك نراه ظاهراً واضحاً ولكن بصورة مصغرة فى قصور الوزراء وحكام المقاطعات فى الدولة الحوارزمية ، إذ لم يتردد هؤلاء الوزراء والحكام فى أن يسيروا سيرة سلاطينهم ، وعاصة بعد أن تبينوا ضعفهم ، وأصبحت سلطتهم فى أقاليم الدولة لا تكاد تعدو السلطة الإسمية ، وكان هؤلاء الوزراء والحكام فى الاقاليم يتحكمون فى موارد الدولة ، ولا يبعثون إلى خزانة السلطان إلا ما يجودون به . وقد أسس كل حاكم فى ولاية أومدينة دواوين متعددة ، ولكن على عاذج مصغرة ، تحاكى دواوين السلطان نفسه .

ومما هو جدير بالذكر أن سلاطين الدولة الخوارزمية لم يستقروا فى بلد واحد يشرفون منه على شئون دولتهم المتساعدة الاطراف ، ولسكن على العكس من ذلك اتخذوا لانفسهم أكثر من عاصمة ، فنراهم تارة فى مرو عاصمة خراسان ، وتارة أخرى فى سمر قند عاصمة بلاد ما وراء النهر ، وتارة ثالثة نراهم يقيمون فى أصفهان كبرى مدن العراق العجمى . وكانت تنقلاتهم الكثيرة من العنروريات التى أملتها عليهم سياستهم الخارجية وحروبهم المتواصلة .

ويما هو جدير بالذكر أيضاً ، أن سلاطين الحوارزميين كانوا في حاجة إلى أن يوطدوا علاقاتهم السياسية مع أمراء دولتهم ومع الحكام المجاورين لهم، بكثير من الروابط التي تضمن لهم ولاءهم ، وكانت أهم هذه الروابط هي رابطة الزواج من بنات هؤلاء الحكام ، وسنري أن جلال الدين منكبرتي قد رحب بالزواج من بنات أتابكة كرمان وفارس ويزد وغيرهم ، توطيدا لأواصر الصداقة بينه وبين هؤلاء الحكام ، وتعزيزا للروابط السياسية بينه وبينهم .

<sup>(</sup>١) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ٥ ص ٢٠٠

## (ب) نظام الحكم

على الرغم من أن العصر الذى قامت فيه الدولة الحوارزمية ، كان عصر اسادت فيه الحروب كما سادت فيه الحروب كما سادت فية القلاقل والثورات فى قلب الدولة ، فإن ذلك لم يمنع الحوارزميين من أن يحاولوا إصلاح شئون دولتهم فى الداخل ، فأخذوا تلك النظم التى وجدوها فى البلاد التى آلت إلى حكمهم ، واقتبسوا الكثير من نظم السلاچقة بوجه خاص .

علمنا أن السلاحِقة دخلوا بغداد لينقذوا الخلفاء العباسيـين من تلك الآلام التي قاسوها على أيدى البويهيين ، واستطاءوا فعلا أن يزيلوا سلطانهم وأن يفكوا تلك الأغلال التي وضعها البويهيون في أيدى الخلفاء ، على أن السلاچقة بعد أن استقر لهم الأمر فىالعراق وفارس، أخذوا هم بدورهم يلعبون مع الخلفاء نفس الدور الذى لعبه البويهيون،معهم، ومن ثم أصبح الخلفاء العوبة في أيديهم، يُتعزلون ويشر دون إذا حاولو ا الحد من سلطة آل سلچوق ، بل استطاع السلاچقة أن يقتلوا أو يو.عزوا بقتل من يحاول أن يرفع من شأن الخلافة . وعلى الرغم من ذلك فن الشـــابت أن البويهيين والسلاحِقة ، مع عظم نفوذهم في الدولة العباسية ، لم يحاولوا أن يزيلوا الخلافة ، بل على العكس حرصوا على بقائها ،كما حرصوا على أن يتقلدوا السلطة بتفويض من الخلفاء باعتبار الخليفة مصدر قوة المسلمين، وبذلك يمكنهم أن يكسبوا حكمهم صفة شرعية في نظر الشعوبالمحكومة (١) . وعلى هذا الأساس كان الخليفة العباسي يمثل الساطة الدينية في الدولة ، وكان البؤيميون والسلاجقة يمثلون السلطة الزمنية ، وهذا يشبه من بعض الوجوه مأحدث في أوروبا في العصور الوسطى ، حين كان الاباطرة يمثلون السلطة الزمنية وكان البابوات يمثلون السلطة الروحية . ويشبه النزاع الذي قام بين الآباطرة وبين البابوات في أوروبا، النزاع الذي قام بين الحلفاء العباسيين من جهة وبين البويهيين والسلاجقة من جهة أخرى .

ورث الحوارزميون أملاك السلاچةة كما رأينا، وورثوا أيضا ذلك النزاع التقليدى بين السلطتين الزمنية و الدينية حين نشأ الصراع بينهم وبين الحلافة العباسية ، على أن

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم حسن : النظم الإسلامية ، س ١٠٠ .



صحن من الحزف السلچوق ذى الزخارف المحفورة والمتعددة الألوان ، من القرن الحامس الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) فى متحف كليثلاند

( عن كتاب الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي للدكتور زكى محمد حسن )

الخوارزميين كانوا يحرصون فى كل دور من أدوار النزاع على بقاء الحلافة ، وأكثر من ذلك نراهم يحرصون على أن يعترف الحلفاء بسيادتهم على الأملاك التي تؤول إليهم يحد السيف (۱). وإذا كان الحلاف قد استفحل بين الحوارزميين أيام علاء الدين خوارزم شاه ، وبين الحليفة النباصر لدين الله العباسي ، وحاول الحوارزميون إزالة الحلافة العباسية من بغداد ، فأنهم لم يشرعوا فى تنفيذ هذه الفكرة إلا بعد أن أقادوا خليفة من صنائعهم ، استندوا إلى شرعية سلطته ، على الرغم من أن هذا الحليفة كان شيعيا . وبعد أن استند الحوارزميون إلى ذلك التفويض الذي منحهم الحليفة الجديد إياه ، شرعوا فى تنفيذ خطتهم التي ترى إلى إزالة الحلافة العباسية من بغداد . على أن الحوارزميين أصيبوا فى ذلك بغشل ذريع كما رأينا، فاضطروا بعد ذلك إلى الاعتراف بسلطان الحليفة العباسي الشرعي على دولتهم ، كما حرصوا على إرسال الهدايا إلى بلاط بعداد ، كيما يبعث إليهم الحلفاء الحلم والهدايا فى شي المناسبات .

من كل ما سبق نرى أن الحوارزميين وجدوا ألا سبيـل إلى استقرار الحكم فى دولتهم إلا بالاستناد إلى سلطة دينية شرعية ، تقوى من مركزهم فى نظر الشعوب التى حكوها ، هذا على الرغم من تجدد النزاع بين الطرفين كما سنرى .

وقد سار الخوارزميون في حكم دولتهم ، وفق النظم التي وجدوها في البلاد التي هخلت تحت أيديهم ، والتي تعاقبت الآسرات الإسلامية المختلفة على حكمها ، منذ قيام الدولة العباسية ، فلا عجب إذا رأينا بعض نظمهم مقتبساً عن السلاچقة ، والبعض الآخر كان نتيجة لتطور هذه النظم في الدولة الإسلامية . فنظام السلطنة كان نظاماً وراثياً كاكن الحال في عصر السلاچقة ، وقد احترم الحوارزميون هذا النظام ، وحرصوا على أن الحال في عصر السلاچقة ، وقد احترم الحوارزميون هذا النظام ، وحرصوا على هذه القاعدة إلا الارشد من أبناء السلطان الراحل ، ولم يشذ الحوارزميون على هذه القاعدة إلا في عهد علاء الدين خوارزم شاه ، حين اضطر هذا السلطان أن يعهد بالملك من بعده لابنه أزلاغ شاه متخطياً ابنه الاكبر جلال الدين منكبرتى ، وكان في ذلك مدفوعا بنفوذ أمه ممتركان خاتون ، ومع ذلك عاد علاء الدين خوارزم شاه إلى

<sup>(</sup>٠) ان الأنهِ : "كامل ، ج ١٢ س ٧٢ -

صوابه وهو على فراش الموت ، وعهد بولاية العهد لابنه خلالاالدين منكسرتى حرصاً منه على مصلحة دولته (١).

ولم يظهر السلطان الخوارزى بمظهر الحاكم المستبد فى دولت. ، لذلك استعان بالوزراء فى تصريف الامور . وقد أحاط الحوارزميون وظيفة الوزارة بكل مظاهر الهيبة والجلال ، وليس أدل على هيبة هذا المنصب عنسدهم من أنهم كانوا يعظمون وزراءهم ويجلسونهم على يمينهم فى المجالس العامة ، هذا فضلا عن أن الوزير كان لا يقف لمن يدخل عليه وهو فى دست الوزارة مهما هلت منزلته (٢) .

وقد عهد الخوارزميون بحكم أقاليم دولتهم إلى رجال أطلقوا على الكثيرين منهم لقب دوزير، ، فكان لكل مدينة أومقاطعة حاكم يُسلقب فى غالب الآحيان بهذا اللقب . وكان الوزراء يعيشون فى الآقاليم التي تسند إليهم الوزارة فيها ، من إقطاعات خاصة يمنحهم السلطان إياها ، فيستولون على دخلها ، وتنكون لهم بمثابة ضيعات خاصة ، هذا إلى جانب مرتباتهم بحكم الوظيفة (٣) ، أما ما يدفعه الوزير لحزانة الدولة سنويا فكان فى العادة عشر خراج الإقليم الذى يحكمه (١) .

وكان منصب الوزارة أكبر عون المخوار زميين طالما كان السلطان الحوار زميمينا على شئون الدولة ، ولكن لما ازداد نفوذ الاتراك وتحكمت تبركان عاتون وعشيرتها في الدولة بحيث أصبحت تنافس نفوذ السلطان نفسه ، صار هذا المنصب من أكبر عوامل إضعاف الدولة الحوار زمية ، إذ خرج الوزراء على طاعة السلطان واستبدوا بموارد الدولة وثرواتها ، وأصبحوا لا يرسلون إلى خزانة الدولة إلا ما يتصدقون به على السلطان . ومما هو جدير بالذكر في هذا المقام أن عبلاء الدين خوارزم شاه لما انعدمت ثقته في وزرائه ، أمر بتشكيل مجلس يتكون من ستة من كبار رجال الدولة وأسند إليهم تصريف شئونها ، ولكن شرط عليهم ألا يبتوا في أمر إلا بإنجاع الآداه (٥٠) .

<sup>(</sup>١) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، س ٥٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، س ٤ .١ .

<sup>(</sup>٣) المرجم نفسه . ص أ ١٤٩ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ، س ١٥٣ .

<sup>(</sup>٥) المرحم نفيه ، ص ٣٢ .

ولا شك أن هذا يدلنا على عدم ثقة الحوارزميين فى وزراء الدولة ، عندما اتسعت رقمتها وتدخل الآثراك فى الحكم .

اتسعت الدولة الخوارزمية على نحو ما رأينا ، وأصبح الخوارزميون بحكم موقع دولتهم ومجاورتهم لسكثير من الدول والإمارات والاتابكيات ، فى حاجة إلى تنظيم علاقاتهم الحارجية ، إما بإرسال مبعوثيهم وسفرائهم إلى همذه القوى ، وإما بنبادل المعاهدات معها . وقد أوجد الخوارزميون ديوان الإنشاء (۱) ليكون وسيلتهم فى تنظيم هذه العلاقات وكان رئيسه عندهم يسعرف ، كايقول النسوى ، بصاحب ديوان الإنشاء ، أما من كان يتولى المكتابة فى هذا الديوان فكان يلقب بكاتب الإنشاء (۲).

وقد رأينا كم من معاهدة عقدها الخوارزميون مع الدولة الغورية ودولة السلاچقة ودولة الخطأ قبل زوالها ، ومع أتابكيتي فارس وأذربيجان فضلا عن الحلافة العباسية وطائفة الإسماعيلية ، بل ومع المغول أنفسهم قبل أن يكتسحوا هذه الدولة . ومن أشهر السفراء الذين عرفناهم في الدولة الحوارزمية ، محمد النسوى مؤرخ حياة السلطان جلال الدين منكبرتي ، والذي كان سفيرا له لدى الحلافة العباسية وطائفة الإسماعيلية وغيرهما .

أما نظام الدولة المالى فقد أفرد الخوارزميون له ديواناً حاصاً (٣) يشرف عليه

<sup>(</sup>۱) كان ديوان الإنشاء أول ديوان وضع في الإسلام ، إذ كان النبي في حاجة إلى أن يكاتب أمراء وأصحاب سراياه ، كما كان في حاجة إلى الكتابة إلى الملوك المديدين بنية دعوتهم إلى الإسلام ، وكان يقوم بالكتابة في عبد النبي أبو بكر الصديق ، وعلى بن أبي طالب ، على أن السكتابة فوضت إلى كاتب مختص في عبد الأمويين ، ومن أشهرهم عبد الحميد السكاتب ، فلما جاءت الدولة العباسية كان ديوان الإنشاء يُسفاف تارة إلى الوزارة وتارة يعهد إلى كاتب يختص به ، وفي الحالة الأولى أضيف لقب الكتابة إلى الوزارة ، أما في الحالة الثانية ، فقد عرف هذا الديوان بديوان الرسائل ، وكان من يتولاه يسمى صاحب ديوان الرسائل أو متولى ديوان المسائل ، وربحا قيل صاحب ديوان المسكتابات أو متولى ديوان المكاتبات؟ وقد عرف هذا الديوان في أحيان أخرى بديوان الإنشاء ، وفي هذه الحالة لقب من يتولاه بساحب ديوان الإنشاء ، ومن أشهر كتاب العباسيين ووزرائهم ، يحيى بن خالد البرمكي ، وابن المقفع مترجم كتاب كلية ودمنة .

القلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء ج ١ س ٩١ -- ١٠٤ ، ج ٣ س ٩٠ -- ٤٩٠، ج ه س ٤٦٤ -- ٢٥٤ . والمقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ، ج ١ قسم ١ س ٢٤٥ حاشية ٢٠. (٢) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى ، س ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) الديوان كلة فارسية معناها سجلأو دفتر، ثم تطور استمال هذا اللفظ فأطلق من باب المجازعي =

رجل عرف بالحازن (١) أو الحازندار ، لإساعده موظفون مختصون يقومون بتسجيل الوارد والمنصرف من الأموال. أما مو ارد الدولة فكانت فى العادة عبارة عن الصرائب التى يفرضها السلطان على أقاليم الدولة المختلفة ، وكانت هذه الضرائب تختلف باختلاف ثروة الآقاليم . ويجب أن نذكر ، من باب إحقاق الحق ، أن الجزء الآكر من الضرائب المفروضة على أقاليم الدولة كان يذهب إلى جيوب الحكام ولا يصل منه إلى خزانة الدولة إلا النذر اليسير ، وخاصة بعد أن زالت هيبة سلاطين الدولة الحوارزمية ، وأصبح حكام الآقاليم شبه مستقلين عن السلطان ، ولا يبعثون إلى سيد الدولة إلا ما يجودون به ، وكان السلطان لا يملك إلا أن يوافق بجراً . وفضلا عن هذا المورد الصئيل ، كان الحوارزميون يجمعون بعض المال من البلاد التي تدخل تحت أيديهم بحد السيف ، سواء أكانت هذه البلاد من التي دخلت تحت حكم الحوارزميين المباشر ، أو التي ترك الحوارزميون حكامها في مناصبهم نظير جزية سنوية ، كأتابكيتي فارس وأذربيجان ، وكان كل ما يتجمع لدى الحوارزميين يصرف في العادة إما في قصور السلاطين على نحو ماذكرنا ، وإماعلى شئون الدولة العامة وعلى الاخص على الجيوش ، السبب استمرار الحروب مع القوى المختلفة المحيطة بالدولة الحوارزمية .

وكان ، ديوان الجيش ، من أهم دواوين الدولة الحوارزمية ، ففيه يدبركل مايلزم الجيش من أسلحة وذخائر وعتاد وأموال ، ويتبع هـذا الديوان ، بيت السلاح ، الذى تحفظ فيه الاسلحة المختلفة ، ويقوم بالعمل فيه عدد كبير من الصناع يشتغلون في إصلاح الاسلحة (٢) ، ويشرف على هذا البيت رجل عـرف ، بالسلاح دار ، (٣) . أما جيوش الدولة فكان ينظر في شأنها رجل عرف ، بصاحب الجيش، (٤) ، فيعرض أما جيوش الدولة فكان ينظر في شأنها رجل عرف ، بصاحب الجيش، (٤) ، فيعرض

<sup>=</sup> المسكان الذي تحفظ فيه السجلات الحاصة بأمور الدولة المختلفة. وقد اقتبس عمر بن الحطاب نظام الدواوين. في الدولة الإسلامية بعد أن اتسمت الفتوحات في عهده ، وأصبحت الحاجة ماسة إلى ضبط أمور الدولة ، فأ نشأ ديوان الجد لسكتابة أسماء الجند، وديوان الحراج لتدوين مايرد إلى بيت المال من أموال ، ثم السعت هذه الدواوين وتعددت في عصر الدولتين الأموية والعباسية .

الدكتور حسن ابراهيم حسن : النظم الإسلامية ، س ٢١٥ --- ٢٢٣ .

<sup>(</sup>١) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، س ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) القلقشندى: صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، ج ٤ ص ١٢٠

<sup>(</sup>٣) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، س ١٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) الرجع نفسه ، ص ٢٠١.

الاجناد وخيولهم إذا ما خرجوا للقتال . ويجب ألا نفهم من هذه الصورة أن الخوار زميين كان لهم جيش ثابت قوى ، فالحقيقة أن جيشهم كان يتكون كا ذكرت في مواضع أخرى من عناصر متباينة لا يربطها رابط ، فلم يستطع الخوار زميون أن يثقوا بجيوشهم كل الثقة ، وكان السلطان في الغالب يقود الجيوش بنفسه ويلازمه حرسه الخاص .

وكان النظام القضائى فى عصر الدولة الحوارزمية من الأمور التى أو لاها سلاطينهم عناية كبيرة ، فعينوا لكل مدينة قاضياً يحكم فى الناس حسب الشريعة الإسلامية (۱) . وفى المدن الكبرى التى ببدو فيها الاختلاف المذهبي بين السكان واضحاً ، كان الحوارزميون يعينون فيها أكثر من قاض لينظر كل فيها يعرض عليه من قضايا ويحكم فيها وفق مذهبه . وكان القضاة ، إلى جوار النظر فى القضايا ، يقومون بتدريس العلوم الدينية فى المدارس والمساجد (۲) .

وكان نظام الحسبة عند الخوارزميين من المسائل التي ترتبط بنظامهم القضائي (٣) ، وكان المحتسب يقوم بمراقبة حركة البيع والشراء ، فكان يسير في صحبة بعض رجال الشرطة في الأسواق ، يراقب المكاييل والموازين ويضبط من يحاول الغش فيها ، كذلك كان يراقب المأكولات المختلفة ويوقع العقوبات على من يبيع طعاماً فاسداً ، وفضلا عن ذلك كان عليه أن يحافظ على النظام في الأسواق ، وأن يحول دون بروز الحوانيت في طرقاتها ، مما يعوق نظام المرور (٤) . ونلاحظ أن المحتسب كان ينظر في القضايا التي تتعلق بالنظام العام والجنايات أحياناً ، مما يحتاج الفصل فيها إلى السرعة وهدذا يخالف اختصاصات القضاة الذين كانوا يقومون بغض المنازعات التي ترتبط بالدين بوجه عام . (٥)

<sup>(</sup>١) النسوى: سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٧) للرجع علمه ، ص ٤٩ - (٣) للرجع علمه ، ص ٩٤ ،

<sup>(</sup>٤) كانت وظيفة المحتسب من الوطائف ذات الثان عند المسلمين بوجه عام وعند الفاطميين بوجه عام ، و إذ كان للمحتسب نواب يطوفون في الأسواق فيفتشون القدور واللحوم وأعمال الطهاة ويلزمون رؤساء المراكب ألا يحملوا أكثر بما يجب حله من السلم ، ويعرفون على السقايين لضمان تنطيتهم القرب ، ولبس السر اويل بما لاينافي الآداب السامة ، ويمنمون معلى الكتاتيب من ضرب الصفارضربا مبرطا ... واقسمت السر اويل بما لاينافي الآداب السامة أن يقوموا بتنفيذ أحكامه » . الدكتور حسن ابراهيم حسن : النظم الإسلامية من ١٥٠٥ .

وقد أدخل الخوارزميون في نظمهم , ديوان المظالم , (۱) وهو هيئة قضائية عليا تشبه محكمة الاستثناف في الوقت الحاضر ، ويسمى رئيس هذا الديوان , صاحب المظالم ، ، وكانت سلطته أعلى بكثير من سلطة القاضى (۲) . أما القضايا الكبرى التي يكون لها أهمية خاصة ، فكان السلطان في الغالب ينظر فيها بنفسه ، إذ يعرضها عليه رجل يدعى رائقصه دار ، ، في ليلة الجمعة من كل أسبوع .

وليس معنى ما تقدم أن نظام الحكم عند الحوارزميين كان نظاماً مستقراً ؛ فإن انصراف الحوارزميين إلى الحروب الداخلية والحارجية كان له أكبر الآثر في انصرافهم عن الاهتمام بحالة الدولة الداخلية وأدّى ذلك إلى اضطراب نظم الحكم في دولتهم .

### ( ج ) الحياة التقافية

وسط الحروب الدامية التي سادت الشطر الأكبر من حكم الحوارزميين ، نرى كثيرين من الأدباء والشعراء والسكتاب يبرزون في عهود سلاطينهم المختلفة ، بفضل تشجيع الحوارزميين أنفسهم ، وبفضل الحروب نفسها التي تكون في كثير من الاحيان من أكبر العوامل وأقواها في نشاط الشعراء والادباء ، إذ يكثر في أثنائها الشعر الحاسى ، كما يكثر مديح الانصار وهجاء الاعداء .

وعلى هدذا الأساس نرى الخوارزميين على الرغم من انشغالهم بتلك الحروب المتواصلة ، يولون العلم والآدب شطرا من عنايتهم ، فبرز كثيرون عن كتبوا باللغة الفارسية في شتى النواحي ؛ وكان عدد كبير منهم قد نزح إلى أقاليم هذه الدولة بدعوة من الفارسية في شتى النواحي ، وكان عدد كبير منهم قد نزح إلى أقاليم هذه الدولة بدعوة من سلاطين الحوارزميين أنفسهم ، ومن هؤلاء ، زين الدين أبو ابراهيم اسماعيل بن حسن الجرجاني، الذي قصد خوارزم سنه ٤٠٥ه (١١١٠م) ، بغية الإقامة فيها ، على أثر دعوة وجهها إليه قطب الدين محمد خوارزم شاه (٩٠٠ – ١٠٢٥ ه = ١٠٩٦ – ١١٢٧م) وقد عاش هذا الرجل في كنف الخوارزميين ردحا طويلا من الوقت ، إلى أن توفى سنة ١٥٥ ه (١١٢٠ م) ، وألف كتابا عرف باسم و ذخيرة خوارزم شاه ، ، وهو من كتب الطب الشهيرة ويبحث في الأمراض المختلفة وتشخيصها ، كا يبحث في

<sup>(</sup>١) النسوى: سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) الحكتور حس ابراهيم حس : تاريخ الإسلام السياسي ، ج ٣ س ٢٩٨ .

الآدوية والسموم وغيرها (١) . ومن الكتاب البارزين أيضا رشـــيد الدين محد عبد الجليل البلخي، الذي لقب بالوطواط بسبب قصر قامته و قبح منظره (٢)، وقد دخل هذا الرجل في خدمة الخوارزميينمنذ أيام السلطانأتسز خوارزمشاه (٧١هـ-٥٥١ه == ١١٢٧ – ١١٥٦م)، فاتخذ منه رفيقا خاصاً ، كما جعله شاعراً للبلاط في أيامه (٣). وقد عمل الوطواط منذ دخل في خدمة الحوارزميين على أن يكيل المديح للسلطان أتسز في بعض المناسبات ، ويكيل الهجاء لاعدائه في بعض المناسبات الاخرى . ومن أبرز حده المناسبات ، ماحدث في أثناء الصراع الطويل الذي قام بين الخوارزميين وعلى رأسهم السلطان أتسر من جهة ، وبين السلاچقة وعلى رأسهم السلطان سنجر منجهة أخرى ؛ فني ذلك النزاع الذي أفضنا الكلام عنه ، لم يقتصر الطرفان المتحاربان على تبادل التراشق بالسهام والنبال ، بل تعديا ذلك الميدان إلى ميدان الشعر ، فاتخذ كل فريق شاعرا اختص بمديح صاحبه وهجو عدوه، فكان رشيد الدين الوطواط شاعر الحقوارزميين ، لا يني عن كيل المديح لصاحبه أقسز وذم عدوه سنجر ؛ ولم يختلف الموقف بالنسبة للا نوري شاعر السلطان سنجر (٤) .

ومن المناسبات التي ظهرت فيها المباريات الشعرية واضحة جلية ، ما حدث في خريف عام ٥٤٢ هـ (١١٤٧ م ) حين ذهب السلطان سنجر لمحاربة عدوه السلطان آتسز خوارزم شاه وحاصر إحدى قلاعه المسهاه هزاراسب(٥) ، إذ نظم الأنورى، شاعر سنجر ، قصيدة ألقاها في سهم على القلعة المحاصرة جاء فيها :

كل مذكك بالأرض في داحتيكا بمجد ألق الزمام إليكا بحيش يموج في جانبيكا

أيهـاذا المليك ذو التاج يامن قدّر الله أن تسود بني الدنيا فانتزع في الهجو محصن هزار اسب

<sup>(</sup>١) الدكتور رضا زاده شفق : تاريخ الأدب الفارسي ، س ١٢٤ .

Browne: A Literary History of Persia, Vol. ii. p. 309. (\*)

lbid, p. 309. (r)

<sup>(</sup>٤) ولد أوحد الدين محمد الأنوري في قرية من قرى خراسان ، وذاع صيته في أيام السلطان سنجر . وقد تنقل الأنورى في أغلب مدن خراسان وأقام في كثير منها وخاصة في مدينة بلح . وكان فضلا عن أنه من أعظم الشعراء في ذلك العصر ، واسم الاطلاع في علوم الفلك . الدكتور رضا زاده شفق : تاريخ الأدب الفارسي ، س ۲۱ - ۹۳ .

<sup>(</sup>ه) هزاراسب قلمة حصينة بخوارزم غربي نهر جيعون . القلقشندي : صبح الأعمى في صناعـــة الإنشا، ج ؛ س ٥ ه ؛ ،

مئة الالف من مهارى خوارزم أراها الغداة بين يديكا (١) ولما أرسلت هذه القصيدة ، رد عليها الوطواط بقصيدة قذفها في سهم على عسكر الخوارزميين جاء فيها :

إذا كان رستم (٢) ياذا المليك ، أهاج لحربك نقعا (٣) مثارا فدون هزاراسب شم الجبال ، وصيد الكواكب دون المهارى أيحلم في ألفك الصافنات و (٤) ويعجز ، لو رام منها حمارا (٩) ١١٥

اغتاظ السلطان سنجر لسماعه هذه الآبيات ، وأقسم إلا أن يقتل هذا الشاعر إن هو وقع فى يده ، فلما ساعده الحظ وتمكن من أسره ، أمر بقتله والتنكيل به ، وذلك بأن يقطع إلى سبعة أجزاء ؛ على أن السلطان سنجر ما لبث أن عفا عنه حينها قال له أحد خواصه مازحاً ، إن الوطواط طائر صغير لا يحتمل أن يقطع إلى سبع ، فر أن يقطع إلى سبع ، فر أن يقطع إلى قطع ين فقط . فلما سمع سنجر هذا القول ابتسم وصفح عنه (١) .

وعما هو جدير بالذكر فى هذا المقام أن تشجيع السلطان أبسز خوارزم شاه لرشيد الدين الوطواط، كان أكبر حافز له على تأليف كتابه المسمى و حدائق السحر فى دقائق الشعر ، و هو من أقدم المؤلفات الفارسية المعروفة التى تعالج صناعة الشعر (٧) . ويجب أن نذكر هنا أن الوطواط لم يكتب بالفارسية فحسب ، بل كتب باللغة العربية أيضا ، وله فى ذلك رسائل معروفة (٨) . وقد استمر الوطواط فى خدمة باللغة العربية أيضا ، وله فى ذلك رسائل معروفة (٨) .

<sup>(</sup>١) نلاحظ أن هذه القميدة ألفت بالفارسية وترجمها براون Browne إلى الانجليزية ، وقد حاولت قدر الإمكان أن أنقلها إلى شعر عربي لايختلف في معناه عن الشعر الفارسي ؟ أما الأصل الفارسي لهـــذه الأبيات فهو :

أى شاه ! همه مملك زمين حسب تراست وز دولت وإقبال جهان كسب تراست أمروز بيك حمله هزاراسب تراست

<sup>(</sup>۲) رستم ، من أشهر أبطال الفرس ، وكان الشعراء يكثرون من ذكره فى أشــعارهم ويضربون الأمثال ببطولته . أنظر مقال الدكتور عبدالوهاب عزام عن « الصلات بين العرب والفرس وآدابهما فى الجاهلية والإسلام » فى عدد أكتوبر سنة ١٩٣٨ من مجلة المقتطف س ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) النقع = التراب (١) الصافنات = الحيول. (٥) الأُسُل الفارسي لهذه الأبيات هو: كرخم تو، أي شاه، شود رسم كرد يك خـرز هزاراسب تو نتواند برد

Browne: A Literary History of Persia vol. ii. pp. 309-310. (1)

<sup>(</sup>٧) الدكتور رضا زاده شفق : تاريخ الأدب الفارسي ، س ١٢٤ .

<sup>(</sup>٨) أنظر مقال الدكتور عبد للوهاب عزام عن « الصلات بين العرب والفرس وآدابهما في الجاهلية والإسلام » في عدد أكتوبر سنة ١٩٣٨ من مجلة المقتهاف س ١٥٩ .

الخوارزميين فى عهدكل من السلطانين أيل أرسلان ( ٥٥١ – ٥٦٨ هـ = ١١٥٦ – ١١٧٢ م) ، وفراه ١١٧٢ م) ، وابنه علاء الدين تكش (٥٦٥ – ٥٩٦ هـ = ١١٧٢ – ١١٩٩م) ، وفراه عدم تكش بكثير من أشعاره عند توليه السلطنة . وعلى الرغم من تلك الحروب المتواصلة التى استفرقت عهد السلطان تكش ، فقد طرق بابه كثيرون من الشعراء والآدباء والعلماء .

أما فى عهد علاء الدين خوارزم شاه ( ٥٩٦ – ٦١٧ هـ = ١٦٩٩ – ١٦١٩ م)، فقد برزكثيرون من الشعراء والأدباء وعلى رأسهم محمد بن قيس الذى كتب كتاب المعجم فى معايير أشعار العجم، وهو من أهم الكتب الفارسية التى تبحث فى العروض والقو افى ونقد الشعر، وقد ذكر المؤلف كثيرين من الشعراء المعاصرين له ، كما ذكر المكثير من أشعارهم ، وقد كُتب هذا الكتاب بالعربية ثم ترجم إلى الفارسية (١) .

وما يدل على اهتمام علاء الدين خوارزم شاه وابنه جلال الدين منكبرتى بالعلم والآدب، أنهما كانايقلدان من يبرز منالعلماء والآدباء والشعراء بعص مناصب الدولة الهامة ، ومن هؤلاء نصرة الدين حمزة بن محمد ، الذى تقلب فى مناصب الدولة المختلفة ومن بينها حكم مدينة ونسسا، . وكان هذا الرجل يجيد نظم الشعر العربي والفارسى ؛ فن أشعاره تلك القصيدة التى نظمها عند ما ألقت به المقادير فى أحد السجون (٢) : م

وإنى لنى قيد هذا الزمان لكالدر إذ بات حشو الصدف تحلى بقد درى جيد العلى ونظم فضلى عقد الشرف وإنى على الرغم من حسدى الاسلافي الصيد نعم الحلف وإن كان أنكر قدرى الزمان فذا هفوة صدرت عن حرف

<sup>(</sup>۱) كان محمد بن قيس من أهالى مدينة الرى ، وعاش ردحا من الزمن فى خد،ة علاء الدبن محمد خوارزم شاه . ولما هاجم المغول بلاد الدولة الخوارزمبة أخذ يتنقل من مدينة إلى أخرى إلى أن استقر في أتمابكية فارس ودخل فى خدمة الأتابك سعد بن زنكى سنة ٦٢٣ ه ( ١٩٢٠م )، وفى خدمة ابنه أبي بكر من بعده . الدكتور رضا زاده شفق : تاريخ الأدب الفارسى ، ص ١٩٥٠ . (٢) النسوى : سيرة السلطان جلال آلدين منكبرتى ، ص ١٠٥ . ولم يذكر هذا المؤلف مع الأسم الطروف التي أحاطت بهذا الشاعر والتي كانت سببا في سجنه .

فعن أمَم تنجلى غمتي كبدر الدجى بعد ما قد خسف وتاتى المقــــادير منقادة يقولون عفوك عما سلف

وليس أدل على احترام الخوارزميين لذوى المكانة العلمية ، من رعايتهم لأسرة الجوينى ، التى عظم نفوذ أفرادها فى عهدهم ، ووصل كثيرون منهم إلى أرق مناصب الدولة فى عهد علاء الدين خوارزم شاه وجلال الدين منكبرتى<sup>(۱)</sup> . ولا يفوتنا أن فشير هنا أن محمد النسوى الذى كتب عن الدولة الحوارزمية فى عهد جلال الدين منكبرتى كان بمن شملهم هذا السلطان برعايته ، كما ذكرت فى مواضع أخرى .

ولم يقتصر تشجيع الحوارزميين على كبار رجال الآدب والعلم، بل نراهم يهتمون بتثقيف الطبقات الدنيا من الشعب، فأسسوا المدارس في مدن الدولة المختلفة، أو على الآقل في أمهات مدنهم. وكان يقوم بالتدريس فيها كبار الفقهاء والآدباء في الدولة، ومن هؤلاء شهاب الدين أبو سعد بن عمران، الذي برز في عهد كل من علاء الدين خوارزم شاه وجلال الدين متكثيرتي، وكان من المتضلعين في أصول المذهب الشافعي، كاكان أيضا من المتضلعين في اللغة والطب؛ ولعلو منزلته في الدولة، عُنهذ إليه بالتدريس في خس مدارس بمدينة خوارزم؛ وفضلا عما تقدم كان لهذا الرجل فعنل كبير في تأسيس دار للكتب في هذه المدينة (٢).

من كل ماسبق يتضم لنا أن الحوارزميين على الرغم من انشغالهم بمشاكلهم الحربية مع القوى المختلفة المتعددة فى داخل دولتهم وخارجها ، لم ينسوا أن يوجهوا طرفا من عنايتهم إلى العلم والعلماء .

<sup>(</sup>۱) تنتسب أسرة الجويني إلى نقاطعة جوين من نواحي خراسان . وكان لهذه الأسرة من المكانة في فارس ما كان لأسرة البرامكة في بغداد في عهد هارون الرشيد . وعقب غزوات چنكيزخان استمان حكام الغول في فارس بأفراد هذه الأسرة في حكم البلاد الإسلامية ، ومن هؤلاء بهاء الدين الجويني الذي تولى تصريف شئون المغول المالية في فارس في عهد مانجوخان ، ومن المحتمل أن يكون ابنه علاء الدين عطا ملك الجويني، وفستمر يشغله إلى أن توجه هولا كو بحملته إلى غرب آسيا فرافته في حدده الجمله . وكان عطنف هولا كو على هذه الأسرة عظيا 4 فعين شمس الدين محد — أخا علاء الدين عطا ملك سه وزيرا له كما عين علاء الدين نفسه حاكما عظيا 4 فعين شمس الدين محد — أخا علاء الدين عطا ملك سه وزيرا له كما عين علاء الدين نفسه حاكما على العراق العربي وخوزستان ، واستمر في حكم هاتين المفاطعتين طياة عهد كل من هولا كو وابنه أباقاخان من على العراق العربي وخوزستان ، واستمر في حكم هاتين المفاطعتين طياة عهد كل من هولا كو وابنه أباقاخان من جمل العراق العربي وخوزستان ، واستمر في حكم هاتين المفاطعتين طياة عهد كل من هولا كو وابنه أباقاخان من جمله العراق العربي وخوزستان ، واستمر في حكم هاتين المفاطعتين طياة عهد كل من هولا كو وابنه أباقاخان من جمله العربي وخوزستان ، واستمر في حكم هاتين المفاطعتين طياة عهد كل من هولا كو وابنه أباقاخان من جمله العربي وخوزستان ، واستمر في حكم هاتين المفاطعتين طياة عهد كل من هولا كو وابنه أباقاخان من بالمنه على العربي وخوزستان ، واستمر في من من من من من وي المنان جلال الدين منكبرتي ، س من من من المنوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، س من من وي المنان جلال الدين منكبرتي ، س من من من المنان جلال الدين منكبرتي ، س من حول المنان جلال الدين منكبرتي ، س من من من المنان جلال الدين منكبرتي من من من الدين من من المنان جلال الدين منكبرتي ، س من عرب المنان جلال الدين منكبرتي ، س من حول المنان جلال الدين منكبرتي ، س من حول المنان علي المنان جليلة الدين من من من المنان جليلة المنان علي المنان عليان المنان عليان المنان المنان عليان المنان عليان المنان عليان المنان عليان المنان عليان المنان المنان عليان المنان عليان المنان عليان المنان المنان المنان عليان المنان المنا

# البائب إيثاني

# جنكيزخان وغزو الدولة الخوارزمية

- ١ ـــ الشرق الإسلامي إبان غزوات المغول.
  - ٣ ـــ المغول قبل غزو الدولة الخوارزمية .
    - ٣ ــ المغول في بلاد ما وراء النهر .
- ع ـ خصوع الاقاليم الغربية من الدولة الحوارزمية .
  - المغول في إقليم خوارزم.
    - ٣ ـــ المغول في خراسان
    - ٧ ــ المغول في إقليم غزنه .

# البائيثاني

## جنكيزخان وغزو الدولة الخوارزمية

## ٧ – الشرق الإسلامي إبان غزوات المغول

كان العالم الإسلامى وما أصابه من تدهور تدريجى بطىء ، من أكبر العوامل التي ساعدت المغول على نجاحهم عندما هم چنكيزخان بغزو الدولة الخوارزمية . لذلك كان لزاما علينا أن نصور حالة الشرق الإسلامى فى ذلك الوقت لنرى كيف مهدت الحوادث التاريخية فى الدولة الإسلامية لهذا الغزو . وأقصد بالشرق الإسلامى هذا ، بلاد العراق وفارس ، ومصر وبلاد الشام . ورغم أن الحوادث التاريخية فى هذه الفترة التي تعنينا فى هذا المسرح الجغرافى متشابك بعضها بيعض ، فقد حاولتا أن نميز أبرز الحوادث التاريخية كلا على حدة . فتكلمنا عن الحلافة العباسية وما أصابها من هنعف ، ثم تكلمنا عن الحلال الدولة الإسلامية فى داخل نطاق البظام السلچوقى ، كا محكمنا عن مصر وبلاد الشام .

نشأت الدولة العباسية كما نعلم نشأة فارسية ، إذ أجتمد الحلفاء العباسيون على المعنصر الفارسي في تصريف شئون دولتهم ، ووصل هذا العنصر إلى ذروة المجد في عهد الرشيد حينها تحكت أسرة البرامكة في الدولة ، ثم بدأ الجلفاء ينحرفون عن العناصر الفارسية عند ما أدركوا أن زمام الآمور قد أفلت من أيديهم . على أن الحلفاء بدلا من أن يعودوا إلى العنصر العربي ، سلبوا مقاليد الآمور في دولتهم إلى العنصر التركي الذي أخد يتغلغل في الدولة . وربعتبر الحليفة المعتصم أول من ألتي بهؤلاء الآتراك في ميدان السياسة ، وربما كان في ذلك متأثراً بأمه التركية الآصل (۱) . وقد تفاقم أمر الآتراك في بغداد في عهد المعتصم نفسه ، وأصبح هؤلاء يدوسون النساء

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي ، ج ٢ س ١٧١ .

والاطفال بخيولهم . فلما شكا أهل بغيدًاد للمعتصم بني لهم مدينة سامرا سنة ٢٢١ هـ (٨٣٦م) وأسكنهم فيها (١) . ولما استفحل أمر الاتراك ، استعان الخلفاء عليهم بالبويهيين الذين استولوا على بغداد سنة ٣٣٤ه ( ٩٤٥ م ) ، وكان الخلفاء في ذلك كمن استجار من الرمضاء بالنار . وإذا تتبعنا تاريخ بني العباس في عهد البويهيين وجدناه عباره عن سلسلة من المنازعات لا تنتهى بين هؤلاء وأولئك . على أن نتائج هذه المنازعات كانت واحدة دائما ، وهي الفوز للبويهيين يؤازرهم الاتراك ، والذلة للخلفاء . وكان الخليفة في ذلك العهد لا يملك إلا ذكر اسمه في الخطبة و نقشة على السكة . وفضلا عن ذلك كان البويهيون يتحكمون في الخلفاء أنفسهم فيضعون في كرسي الخلافة من عن ذلك كان البويهيون يتحكمون في الخلفاء أنفسهم فيضعون في كرسي الخلافة من يأنسون فيه الضعف ، ويخلمون منها من يحاول الخروج على طاعتهم ، هذا فضلا عما كان يلاقيه الخلفاء المعزولون من قتل وتعذيب وتشريد .

ولم يكن الخلفاء آحسن حالا في عهد سلاطين السلاچةة الذين دخلوا بغداد سنة الإلاي المناسبين قد ضعف أمام نفوذ الحلفاء العباسيين قد ضعف أمام نفوذ السلاچةة الذين استبدوا بالسلطة ، فإن الفترة الواقعة بين دخولهم بغسداد ووفاة السلطان ملكشاء سنة ٥٨٥ ه ( ١٠٩٢م ) ، كانت من أزهى العصور الإسلامية ، السلطان ملكشاء سنة ٥٨٥ ه ( ١٠٩٢م ) ، كانت من أزهى العصور الإسلامية ، إذ استطاع السلاچقة أن يوحدوا علما إسلاميا لم يكن بالامس غير أجزاء متناثرة متعادية ، بل إنهم أخدوا يوسعون أملاك المسلين تعريجيا ، فاستطاع طغرلبك أن يحد نفوذه على بلاد الجزيرة وأرمينية ، كما استطاع خلفه ألب أرسلان أن يحد نفوذه على حساب الدولة الروما نية الشرقية ، حتى امتدت الدولة السلچوقية إلى بحر مرمرة بعد أن أوقع الهزيمة بالإمبراطور البيزنطي رومانوس Romanus وتمكن من أسروف موقعة ملازكرد (٢) . ثم تمكن ملكشاه من أن يخضع سوريا وجورجيا في الغرب، موقعة ملازكرد (٢) . ثم تمكن ملكشاه من أن يخضع سوريا وجورجيا في الغرب، وبخاري وسمرقند وخوارزم في الشرق . ومن الحق أن نعترف بأن السلاچقة إذا كان مم من فضل على العالم الإسلامي ، فهو أنهم أزالوا الدويلات الصغيرة القائمة في ذلك الوقت ، وأوجدوا عالما موحدا يأتمر بأمرة حاكمواحد دفعوا به البيزنطيين إلى الوراء

<sup>(</sup>١) ابن طباطبا : الفخرى في الآداب السلطانية ، س ٢٠٠ - ٢٠٦ .

Defremery: Histoire des Seldjoukides. p. 437. (Y)
(Journal Asiatique, Avril - Mai. 1848.)

كا أنهم أوجدوا جماعة من المحاربين المسلمين يرجع إليهم إخفاق الصليبيين ، وهـذا ماجعل للسلاچقة أهمية كبرى فى التاريخ الإسلامى (١) .

وفى وسط هذه الظروف والآحوال التى تمتع فيها السلاچقة بمنزلة كبرى فى العالم الإسلامى، نرى الحلفاء العباسيين فى المرتبة الثانية من الآهمية، ذلك أن حالة هؤلاء الحلفاء فى ذلك العصر لم تختلف اختلافا كبيرا عما كانت عليه فى أيام البويهيين، فإذا كان البويهيون قد استبدوا بالسلطة، وغلوا أيدى الحلفاء، فإنهذه السلطة انتقلت إلى أيدى السلاچقة ففعلوا بهؤلاء الحلفاء ما فعله البويهيون والاتراك بهم من قبل. ومما يدل على ضعف الحلفاء العباسيين فى هذا العصر، أنهم كانوا يعيشون من إقطاعات مقررة يستولون على دخلها (٢)؛ ولم يبق لهم من سلطانهم القديم سوى ذكر اسمهم فى الحلية ونقشه على السكة. كما نلاحظ أن الحلفاء قد انصر فو اللى الترف وحياة الدعة حتى قبل دخول السلاچقة بغداد، فبنوا القصور الفخمة واحتجبوا عن الناس (٣)؛ وليس هناك من شك فى أن مغالاتهم فى اتخاذ الحجاب تعدمن أقوى مظاهر ضعفهم.

ويرجع ضعف الخلفاء العباسيين في هذا العصر إلى السلاچقة أنفسهم ، فإن هؤلاء لم يحاولوا منذ دخلوا بغداد أن يأخذوا بأيدى الحلفاء ، بل على العكس وضعوا نصب أعينهم أن يسيروا في سياستهم مع الخلفاء على غرار البويهيين ، فحدوا من نفوذه ، حتى إذا ما حاول أحد الخلفاء استعادة نفوذ أجداده ، سلطوا عليه جام غضبهم ، فعزلوه أو طردوه من بغيداد ، ودسوا إليه من يقتله . وهكذا نرى أن السلاچقة إذا كانوا قد حطموا تلك الأغلال التي وضعها البويهيون في أيدى الخلفاء ، فإنهم صنعوا من الإغلال القديمة أغلالا بجديدة قيدوا بها الخلافة من جديد .

على أن ذلك ليس معناه أن الحلفاء العباسيين ركنوا إلى الذلة والمسكنة ، بل إنهم أخذوا منذ أيام الحليفة المسترشد (١١٥ – ٢٩٥ ه == ١١١٨ – ١١٣٥م) يثورون لكرامتهم التي سلبت ، فانتهز الحلفاء منذ ذلك الحين ماآل إليه السلاچقة من ضعف

Browne: A Literary History of Persia, Vol. ii. p. 165. (1)

 <sup>(</sup>٢) ابن الأثير : سريخ دول الأتابكة ؛ ملوك الموصل ، س ٩١ - ٩٢ .

Le Strange: Baghdad During The Abbasid Caliphate, p. 327. (\*)

وما آات إليه دولتهم من انحلال ، وأخذوا يعملون لانفسهم غير مبالين بما يترتب على على خلك من نتائج . وقد أثر عن الخليفة المسترشد أنه قال :

أمورنا إلى آل سلچوق فبرزوا علينا، فطال عليهم،

و الأمسيد ، فقست قلوبهم ، وكثير منهم فاسقون ، (١) .

لذلك لا نعجب إذا وجدنا الحليفة المسترشد يعمل منذ البداية وفق الحطة التي رسمها لنفسه ، فنجرأ على محاربة السلطان محمود السلجوق في سنة ٥٢٠ه (١١٢٦م) (٢٠٠ وعلى هدذا النحو ، استمر الحلفاء العباسيون فيا بعد في صراعهم حتى نجحوا في إذالة نفوذ السلاچقة من العراق نها ثيا بالقضاء على طغرلبك آخر سلاطينهم هناك في سنة ٥٩٠ه (١١٩٣م) .

على أن السلاچقة أنفسهم كانوا قد أخذوا فى الضعف منذ وفاة ملكشاه سنة ١٨٥هـ ( ١٠٩٢م) لاسباب متعددة ، فإذا تركنا جانبا ذلك الصراع الذى نشب بين أبناء ملكشاه وأحفاده من جهة و بين الخلفاء العباسيين من جهة أخرى ، نرى أن هذه الدولة قد انهارت نتيجة عوامل ثلاثة :

١ ـــ النزاع بين أفراد البيت السلچوقي .

٢ ــ استفحال شأن طائفة الإسماعيلية إلى كانرائدها هدم جميع القوى الموجودة
 في ذلك اله قت .

٣ – اتساع نطاق النزعة الإستقلالية بين دول الاتابكة بإذ أن الضعف السيامى الذي أصاب دولة السلاچقة ، ولد حركة انفصالية كان لها أكبر الاثر في زيادة ضعف الدولة السلچوقية عاصة والعالم الإسلامي عامة . ويجب ألا يغيب عن بالنا أثر العوامل الخارجية الني شغلت أذهان سلاطين السلاچقة ومن أهمها الحروب الصليبية وظهور الدولة الخوارزمية الفتية ، التي بدأت تعمل لمصلحتها على حساب الدولة السلچوقية .

أورث السلطان ملكشاه لابنائه إمبراطورية كبيرة ،كما أورث للعالم الإسلامي

Nidhami - i - Arudi - i - Samarqandi : The Chahar Maqell, p. 38. (1)

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير ۽ الڪامل ، ج ١٠ س ٢٧٠ ــ ٢٧٠ .

أبناء لم يستطيعوا أن يحافظوا على هذه الإمبراطورية ، فقد أعتهم المصلحة الشخصية فأسكرتهم فانشقوا على أنفسهم ، واستهوتهم الحروب الداخليه حتى أعمتهم عن النظر في مصالح تلك الإمبراطورية التي تعب الأولون في تكوينها . فني فارس والعراق ، تزى أبناء ملكشاه يتنازعون فيها بينهم كل يريد السلطة لنفسه ، وفي بلاد الشام طمع تتش بن ملكشاه في مد ففوذه على مملكة أبيه ، وأدى ذلك إلى قيام حروب داخلية طال أمدها . وكان من أثر استمرار النزاع بين أبناء ملكشاه أن تفككت القوى الإسلامية وتحطمت ، وساعد ذلك على نجاح القوى الخارجية الطامعة في اغتصاب ما تستطيع اغتصابه من العالم الإسلامي .

أما العامل الثانى الذي أدى إلى اضمحلال الدولة السسليوقية فهو طائفة الإسماعيلية (۱). فنذ أن استتب الأمر للفاطميين في مصر أخذوا يروجون للمذهب الشيعي في بلاد المشرق، وكانوا يرمون من وراء ذلك إلى إضعاف الحلاقة العباسية إذا لم يتمكنوا من القضاء عليها . غير أنه حدث أن انقسم أنصار هذه الدعوة منذ أيام الخلافة المستنصر الفاطمي (+٤٨٧ه = ٤٩٠١م) ، فادعي بعض أنه أوصى بالخلافة من بعده لابنه نزار، وادعي بعض آخر أنه أوصى بها لابنه المستعلى، واتخذت الفرقة الأولى من بلاد المشرق مهدا لها ترعامة الحسن بن الصباح ، أما الفرقة الثانية فقد ظل أتباعها في مصر . ولا يعنينا من تتبع تاريخ هذه الجاعة أن نتحدث عن دعوتهم الدينية إلا بالقدر الذي يعيننا على إيضاح هدفتا الأولى ، وهو تأثير هذه الطائفة فيها أصاب بلاد المشرق من ضعف .

لم يأت الحسن بن الصباح إلى بلاد المشرق ليضعف العالم الإسلامي ولسكنه استطاع أن ينتهز فرصة ما كان عليه هذا العالم من ضعف ، ليقوى هو يمذهبه ، فكانت النتيجة أن نشأ عامل جديد من عوامل إضعاف المسلمين ، عامل عنيف أدى إلى زيادة التفك والانحلال ، إذ كانت السياسة المرسومة لنجاح هذه الطائفة تهدف إلى تقويتها على حساب

<sup>(</sup>۱) سمیت هذه الطائنة بالإسماعیلیة لأن أتباعها كانوا یدینون بإمامة اسماعیل بن جغر الصادق ؛ كا عرفوا بالباطنیة لأمهم كانوا یبطنون خلاف ما یخلهرون ؛ وسموا بالملاحدة لأن مذهبهم یقوم علی الالحاد . الفلهشندی : صبح الأعمى ، سج ۱۳ س ۲۶۰ ؛ وقد سموا أیضا بالحمیشیة لاسمادهم علی مادة مخسدرة فی نصر مذهبهم .

الإنقسام الذي حدث في قلب الدولة إذ ذاك ، سواء أكان ذلك الإنقسام دينيا أم عنصريا(۱). وكان لمدارس الدعوة الشيعية في القاهرة الآثر الآكبر في نجاح الدعوة لآنها كانت ترسل دعاتها إلى بلاد فارس رغم أنهم كانوا موضع اضطهاد العباسيين ، وعرضة الهلاك أنى وجدوا ، وهذا أدى إلى تماسك هذه الفئة وتكاتفها ، شأنها في ذلك شأن كل أقلية مضطهدة . وكان البطل الذي استغل كل هذه الظروف لمصلحته ومصلحة جماعته ، هو الحسن بن الصباح الذي استطاع أن يكو ن قوة لم يستطع المسلمون أن يقفوا في تيارها . ويعتبر السلطان ألب أرسلان السلحوق مسئولا إلى حد كبير عن نجاح هذه الدعوة ، لانه ألني نظام البريد الذي كان سائدا في الدولة الإسلامية ، فلم يتمكن السلاحة من استقصاء أخبار دولتهم . وقد اتخذ الحسن بن الصباح من قلعة وألموت ، القي بناها ملكشاه مركزا لنشر مذهبه ، ومنها كان يرسل الدعاة للدعوة للخليفة المستنصر القاطعي ، ولابنه نزار من بعده (۲) . ومن ذلك الوقت شرع الحسن بن الصباح في الاستيلاء على كثير من البلاد والقلاع المجاورة في قوهستان وخوزستان ، مستعملا اللين تارة والعنف تارة أخرى، كما أكثر من بناء القلاغ فوق الجبال، وأصبح يهدد منها اللين تارة والعنف تارة أخرى، كما أكثر من بناء القلاغ فوق الجبال، وأصبح يهدد منها اللين تارة والعنف تارة أخرى، كما أكثر من بناء القلاع فوق الجبال، وأصبح يهدد منها اللين تارة والعنف تارة أخرى، كما أكثر من بناء القلاع فوق الجبال، وأصبح يهدد منها الليد الاسلامة في غرب آسيا (۳).

وسوا. أكان الحسن بن الصباح يعمل لنفسه كما يقول فون هامر Von Hammer ممان يعمل للخليفة المستنصر شملابنه نزار من بعده، فإنه كان هو وأتباعه يهدفون إلى إسقاط الخلافة العباسية بطرق القتل والإرهاب وسفك الدماء فى كل ناحية من نواحى البلاد الإسلامية ، وساعده على ذلك جماعة الفدائيين الذين اختارهم من الشبان المتحمسين والذين كانوا لا يترددون فى التضحية بأنفسهم فى سبيل طاعة رئيسهم طاعة المتحمسين وقد أصبح هؤلاء أداة للانتقام ، فأوقعوا الرعب فى قلوب السكان مما جمل لهذه الطائفة قؤة ونفوذا فى بلاد المشرق (٥) . وقد مهر الفدائيون فى فن التخفى واستعال

<sup>(</sup>١) يتجلى الإنسام المنصري في النزاع بين الأتراك والفرس والعرب . م

<sup>(</sup>٢) القلقشندي: صبع الأعدى في صناعة الإنشاء ج ١٣ س ٢٣٧ و ٢٤٤٠.

Bretschneider: Mediæval Researches From Eastern Asiatic Sources, (r) vol. i. p. 116.

Von Hammer: Histoire de L'ordre des Assassins, p. 84. (1)

Sykes: A History of Persia, p. 55. (\*)

السلاح، كما مهروا في معرفة اللغات الاجنبية ، وكانو ايقتلون المسلمين أيام الجمع في المساجد، كَمَا كَانُواْ يَقْتَلُونَ الْأَمْرَاءُ المُسْيَحِينَ فِي الْسَكَنَائُسُ عَلَنَا (١) .

على أن شرطائفة الإسماعيلية لم يستفحل إلا بعد وفاة ملكشاه، تتيجة لانصراف أبنائه إلى الحروبالأهلية(٢) ؛ فانتهز زعماء الإسماعيلية هذه الفرصة وأخذوا يروجون لمذهبهم بطرق فوضوية قاسية ، منها خطف من يخالف مذهبهم وقتله . وعلى الرغم من انصراف السلاچقة إلى مشاكلهم الداخلية والخارجية ، فإنشا نلاحظ أن سلاطينهم المتعاقبين لم يتوانوا عن التنكيل بأفراد هذه الطائفة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، وأدى هذا الاضطهاد من جانب السلاجقة إلى تماسك طائفة الإسماعيلية ، وتفاني أتباعيا في خدمة مذهبه .

ولما نشب ذلك الصراع الطويل بين السلاجقة والحلافة ، نتيجة لرغبة الخلف. العباسيين في استعادة نفوذهم الذي سلبهم السلاجقة إياه ، بدأ السلاچقة أنفسهم ــ وقد صعفت قوتهم فىذلك الوقت \_ يستعينون بطائفة الإسماعيلية على خصومهم الخلفاء، من ذلك أنه لما دب الخلاف بين الحليفة المسترشد والسلطان مسعود، أوعز الآخير إلى الإسماعيلية بقتل الحليفة ، وتم له ذلك سنة ٢٩٥ هـ (١١٣٤م ) (٣) ، ومثلوا بهبأن قطعوا أنفه وأذنيه (٤) . ويدلنا مقُتل الخليفة المسترشد على مبلغ استهتار الإسماعيلية بأكبر رأس في قلب الدولة الإسلامية . ولما حاول الخليفة الراشد أن يثأر لمُقتل أبيه قتلوه أيضاً في سنة ٣٢٥ هـ ( ١١٣٧م ) في مدينة أصفهان (٥٠) .

وكثيرا ماكان يقوم أفراد جماعة الإسماعيلية بحروب أشب ما تكون بحروب العصابات على المدن والقرى ، بغية إثارة الذعر والرعب في قلوب المسلمين، فحدث مثلا سنة ٥٥٣ هـ ( ١١٥٨ ) أن أغاروا على البلاد القريبة من قلاعهم في قوهستان ؛ بقصد السلب والنهب، وسي النساء، وأسر الأطفال، واحراق مالا يستطيعون حمله. وقد نجحوا في مهمتهم إلى حد كبير (٦) كما نراهم لا يدخرون وسعا في مهاجمة التجار والحجاج (٧)،

Browne: Literary History of Persia, vol. ii. p. 209. (1)

Browne: Account of a Rare Manuscript History of Seljuqs, p 39. (Y)

<sup>(</sup>٣) السيوطي : تاريخ الحلفاء ، س ٢٨٩ .

<sup>(1)</sup> الديار بكرى : تارخ الخيس في أحوال أخس غيس، ج ٢ س ٣٦٢ .

<sup>(</sup>١) ابن الأُنير : عاريخ أهولة الأمابكية ؟ ملوك الموصل ، م ٩٨ .

<sup>(</sup>٦) أَبْنَ الأَثْبَرِ : الكَالَمِل ، ح ١١ س٩٧٠

<sup>(</sup>٧) الرَّجِع السابق ، ج ٢٠٠ ص ١٦٤ وج ١١ ص ١١٣٠.

وأصبحوا بذلك لا يختلفون عن قطاع الطرق، فانتشر الذعر في البلاد، ولم يعدالتاجر يأمن على بضاعته، ولا الفرد العادى يأمن على حياته. وإذا كانت الدولة السلجوقية قد زالت من بلاد المشرق بعد وفاة السلطان سنجر سنة ٢٥٥٨ ( ١١٥٧م ) وقامت الدولة الحوارزمية على أكتافها، فإن عداوة سلاطين الحوارزميين لهذه الطائفة لم تقل عن عداوة أسلافهم السلاحقة، كما لم يتوانزعماء الإسماعيلية في محاربة الدولة الحوارزمية الفتية ومناهضتها، فنراه يتقربون إلى المغول الذين بدأوا يظهرون على المسرح التاريخي، وهكذا نرى من هذه العجالة، أن طائفة الإسماعيلية كانت من أقوى العوامل التي أضعفت الدولة السلجوقية خاصة والشرق الإسلامي عامة، مما سهل على المغول مهمتهم عندما شرعوا في اكتساح الدولة الحوارزمية.

ومن أهم الاسباب التي أدت إلى ضعف الدولة السلچوقية ، وبالتالى إلى ضعف الشرق الإسلامي ، نظام الاتابكة الذي ابتدعه السلاچقة أنفسهم .

ذكرنا من قبل ، أن الحلفاء والامراء المسلمين وكذا سلاطاين السلاچةة قد أكثروا فى بلاطهم من الاتراك الدين اشتروهم من أسواق النخاسة ، وأسندوا إليهم الوظائف الرئيسية فى قصورهم ، منها رئاسة الحدم . ومن الاتراك من كان يلتحق بحرس الحليفة أو السلطان ، فإذا أظهر أحدهم كفاءة خاصة أو صفة حربية بمتازة وصل إلى أعلى المراتب فى الجيش وفى البلاط . وقد يسعد الحظ أحد هؤلاء فيتسند إليه حكم إقليم من أقاليم الدولة ، ومن أقرب الامثلة على ذلك نوشتكين الذى ينتسب إليه حكام الدولة الحوارزمية ، فقد كان يشغل وظيفة الساق (١) فى بلاط ملكشاه السلجوق . وليس من المعقول أن يظل هذا الحاكم خاملا فى مدينته ، بل يعمل على أن يتوسع على حساب جيرانه ، وقد ينجح فيؤسس لنفسه دولة ، وإذا فشل فيكون أن يتوسع على حساب جيرانه ، وقد ينجح فيؤسس لنفسه دولة ، وإذا فشل فيكون قد نجح في إلقاء بذور الفوضى والانقسام فى جزء من أجزاء الدولة .

كان نظام الاتابكة عنصراً هاماً من عناصر النظم الإجتباعية والسياسية عنسد السلاچقة . أما لفظ أتابك فعنساه الامير الوالد(٢) . والاصل في ذلك أن سلاطين

<sup>(</sup>١) أنظر ماكتبناه عن وظيفة «الساقي» في س ٧٨.

<sup>(</sup>۲) السيوطى : تاريخ الحُلُماء ، س ۲۷۹ . ويلاحظ أن لفظ أتابك مكون من مقطعين « بك » ومعناه أمير و دأتما ، وممناه أب . وقد ذكر نظام الملك ف كتابة « سياسة نامة» أن الأتابكة كانوا ===

السلاچقة كانوا يعهدون فى تربية الأمراء من أبنائهم إلى المقربين إليهم من الآتراك الذين ترعرعوا فى كنفهم ، فإذا عين السلطان أحد أبنائه على مدينة من المدن ، ذهب معه هذا التركى ( الوالد ) ليعينه بما أوتى من حكمه على حكم هذه المدينة ، ويسدى إلى حذا الأمير الصغير ما يراه من النصائح . على أن السلاچقة توسعوا بعد ذلك فى معنى هذا اللقب ، بحيث أصبح يمنح كلقب من ألقاب الشرف لـكبار رجال الدولة وقواد الجيوش (١) . والمهم أن الحكام من الاتابكة ، سبواء أكانوا مربين للأمراء من السلاچقة ، أم من قواد جيوش الدولة السلچوقية ، فقد جاء وقت أصبحوا فيه أصحاب النفوذ الفعلى فى البلاد التى يحكمونها ، وكانوا يعملون مستقلين عن سلاطين السلاچقة فى بغداد ، كما اتخذوا الانفسهم الالقاب التى استحسنوها (٢) ، وأحاطوا أنفسهم بكل فى بغداد ، كما اتخذوا الانفسهم الالقاب التى استحسنوها (٢) ، وأحاطوا أنفسهم بكل مظاهر الآبة والعظمة .

ولم يكن هناك من خوف على الدولة السلجوقة خاصة والمعرى الإسلاى عامة من نظام الأتابك و المحام مسلطين السلاحة من القوة بحيث يستطيعون فرض سيطرتهم ونفوذهم على هؤلاه الحكام، وما دام فى الدولة جيش قوى تسيطر عليه قوة واحدة ولكن الحوف كل الحوف أن يضعف سلاطين السلاحةة فتضعف دولتهم، وينفرد كل حاكم من هؤلاه الحكام بحكم ما بيده من البلاد وهذا ما حدث فعلا، إذ أنه لما ضعفت الدولة السلحوقية بعد وفاة السلطان ملكشاه للأسباب التي بيناها، استقل كل أمير بما فى يده سواه أكان مقاطعة بأسرها أم مدينة صغيرة ، بل لقد تسابق الأتابكة فى توسيع رقعة البلاد التي كانت تحت أيديهم، كل على حساب جاره، ولذلك قام الصراع بين هؤلاه الحكام، فى الوقت الذى قام فيه الصراع بين أفراد البيت السلحوق . وهكذا أصبحت أقاليم فارس والعراق مفككة الأوصال ، لا تأتمر بإسرة حاكم واحد . وإن نظرة واحدة إلى خريطة الشرق الإسلاى بعد عصر

<sup>==</sup> لا يختارون من بين أفراد البيت السلجوق، إذ آن كل سلجوق كان يعتبر نفسه مساويا لاسلطان نفسه ولايقل عنه . وعلى هذا الأساس كان سلاطين السلاچةة يختارون الأتابكة من بين رعايا دولتهم المخلصين .

<sup>(</sup>۱) ابن العبرى: تاريخ مختصر الدول ، س ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن الفلانسي : ذيل تاريخ دمشق ، س ٢٨٤ . ومن الألفاب التي انخذوها لفب « شاه » كا حدث في بلاد خوارزم

ملكشاه ، ترينا كيف تجزأ الشرق الإسلام بين هؤلاء الاتابكة في الوقت الذي قامت فيه الإمارات الصليبية في بلاد الشام (١١) ، كما نستطيع أن تتبين من هذه الحريطة أيضاً كيف انكبيست أملاك الحلفاء العباسيين وأصبحت مقصورة على العراق المعرى وخوزستان.

إذا تركنا أقاليم العراق وفارس ، وانتقلنا إلى ، صبر وبلاد الشام ، نرى أن هذا الجزء من العالم الإسلامي قد أعملت فيه الأحداث التاريخية وحطمت قوته ، حتى إذا ما جاء العصر المغولي نرى حكامه لا يستطيعون أن يمدوا يد المساعدة إلى إخوابهم في الشرق ، كما نرى هذا الجزء من العالم الإسلامي لا يقوى على الوقوف في وجه هو لا كو عندما عزم على غزوه . ولو لا تطور الاحداث التاريخية في بلاد المغول نفسها ، تلك الاحداث التي اضطرت هو لا كو إلى العودة إلى بلاده ، لحل بمصر ماحل بسائر بلاد الشرق الإسلامي في ذلك الوقت .

انفصلت مصر عن إلدولة العباسية منذ أيام الطولونيين ، واستطاع أحمد بن طولون أن يستولى على البسلاد الشامية سنة ٢٦٤هـ ( ٨٧٧ م ) . ثم زالت الدولة الطولونية وحلت محلما الدولة الإخشيدية ، فسار محمد بن طغج الإخشيد على منوال

(۱) الأتابكيات التي قامت على مسرح الشرق الإسلامي هي:

اتابكية دمشق : ۲۹۷ - ۲۵۰ ه = ۲۱۱ - ۱۱۱۱ م.

اتابكية حلب : ۲۱۰ - ۲۱۰ ه = ۲۱۱ - ۱۱۱۱ م.

اتابكية الجزيرة /: ۲۷۰ - ۲۶۰ ه = ۲۱۱ - ۲۲۲۱ م.

اتابكية للوصل : ۲۱۰ - ۲۰۰ ه = ۲۲۱ - ۲۲۲۱ م.

اتابكية لربل : ۲۰۰ - ۲۰۰ ه = ۲۱۱۱ - ۲۲۲۱ م.

اتابكية اربيل : ۲۰۰ - ۲۰۰ ه = ۲۰۱۱ - ۲۰۲۱ م.

اتابكية أرمينيه : ۲۰۰ - ۲۰۰ ه = ۲۰۱۱ - ۲۰۲۱ م.

اتابكية أخريبجان : ۲۰۰ - ۲۰۱ ه = ۲۰۱۱ - ۲۰۲۷ م.

اتابكية الورستان : ۲۰۰ - ۲۰۱ ه = ۲۰۱۱ - ۲۰۲۷ م.

اتابكية لورستان : ۲۰۰ - ۲۰۱ ه = ۲۰۱۱ - ۲۰۲۷ م.

اتابكية لورستان : ۲۰۰ - ۲۰۱ ه = ۲۰۱۱ - ۲۰۲۷ م.

اتابكية لورستان : ۲۰۰ - ۲۰۱ ه = ۲۰۱۱ - ۲۰۲۷ م.

Zambour : Manuel de Généalogie et.de Chronologie. أنظر كتابي Lane - Poole: The Mohammadan Dynasties. الطولونيين ، فوطد نفوذه في مصر ، ثم مدهذا النفوذ على سوريا وفلسطين ومكة والمدينة ، ولم يكن هناك من منافس لهذه الدولة سوى الدولة الحدانية ، التي استطاع أحد أمرائها وهو سيف الدولة الحداني أن يستولي على حلب من الإخشيد سنة ٣٣٣هـ ( ٩٤٢ م ). ثم ورث الفاطميون أملاك أسلافهم الإخشيديين في مصر وفي بلادالشام وفي مكة والمدينة ، وأصبح الفاطميون ينافسون بغداد ، بل طمعوا في السيطرة عليها . على أن الضعف الذي أصاب الدولة الفاطمية منذ عهد الخليفة المستنصر الفاطمي ( ٤٢٧ — ١٠٢٥ = ١٠٢٥ – ١٠٩٤ م)، نتيجة للثورات التي قام يها الأتراك الدين أتلفوا قصور الحلفاء وخربواكل ما وصل إلى أيديهم ، ونتيجة لانتشار المجاعات والآوبثة ، كل ذلك أدى إلى انتقال الأملاك الحجازية والشامية من أيدى الفاطميين للى أبدى العباسيين، وذلك بفضل مساعدة السلاجقة، الذين عملوا منذ دخلو ابغدادسنة ٤٤٧ ه (١٠٥٥م) على توسيع املاكهم شرقا وغربا وكان التوفيق حليفهم . في سنة ١٤٦٤هـ ( ١٠٦٩ م ). أرسل أمير مكة إلى السلطان ألب أرسلان السلحوق يخبره بقطع الخطبة للخليفة المستنصر الفاطمي في بلاده وإقامتها للخليفة العباسي القائم (١) ؛ وفيالسنة التالية تمكن العباسيون من فرض سلطانهم على حلب وإقامة الخطبة للخليفة القائم العباسي وللسلطان ألب أرسلان (٢) ، وفي سنةَ ٤٦٨ ﴿ ١٠٧٥ م ﴾ استولى السلاچقة على حمشق في عهد الحليفة المقتدى ، وأبطلت عبارة الفاطميين المشهورة • حي على خير العمل ۽ من الآذان . (٣)

وهكذا أدى صعف الفاطميين وما قابله من قوة السلاچقة إلى صياع البلاد الشامية من أيديهم . ومما هو جدير بالذكر أن السلطان ملكشاه أقطع بلاد الشام أخاه تتش في سنة . ٤٧ هـ (١٠٧٧ م) ، فاستطاع أن يوطد نفوذه في حلب ودمشق (٤) .

على أن الدولة السلچوقية نفسها أخذت في الضعف بعد وفاة ملكشاه كاذكرنا، وكان من المنتظر أن يعود الهدو. إلى بلاد الشام بعد مقتل تش سنة ٤٨٨هـ(١٠٩٥م)،

<sup>(</sup>١) السيوطي . تاريخ الحلفاء ، ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>۲) ابس الأثبر الكامل ، ج ١٠س ٢٦ .

 <sup>(</sup>٣) السيوطى تاريخ الحلقاء ، من ٢٨٠٠.

<sup>(</sup>١) بن الأثير الكامل ، ح ، س ع ٠٠ .

ولسكن الصراع عاد بين المنيه رضوان ودقاق ، واستولى أولها على حلب ، وخطبه المخليفة المستعلى الفاطمي في بلاده، بغية اجتذاب المصريين إليه في نزاعه ضد أخيه الذي حكم في دمشق (١).

وفي وسط هذا الاضطراب الذي انتشر في قلب الدولة السلجوقية في العراق وفارس وشمل بلاد الشام ، وفي الوقت الذي أخذت فيه الدولة الفاطعية في التدهور ، وفارس وشمل بلاد الشام ، وفي الوقت الذي أخذت فيه الدولة الفاطعية في التدهور ، ظهر عدو أشد خطراً وهو الصليبيون . فقد استجاب البابا لاستغاثة الإمبراطور البيزنطي أاسكسيوس كومنين Commenus ، الذي استصرخه لإنقاذه من السلاحقة الذين أوقعوا به الهزيمة وأصبحوا يهددون القسطنطينية بعدد موقعة ، ملازجرد ، ، وانتهى الأمر بغزو الصليبيين بلاد الشام ، ومجى ، الحملة الصليبية الأولى سنة ، و عدم المرات الصليبية الأولى الأربع ، وهي بيت المقدس وأنطاكية وطرابلس والرها ، كاضاعت المدن الساحلية من أيدي المسلمين ، ولم يبق في أيديهم إلا بعض المدن الداخلية كدمشق وحلب (٢٠) . ومنذ ذلك الوقت طمع الصليبيون في الاستيلاء على مصر ذاتها ، ولو لاظهور عمادالدين زنكي في الميدان ، لسهل على الصليبين تحقيق ما رنوا إليه .

وقد أخذ عماد الدين زنكى يقاوم نفوذ الصليبيين ، وكان استيلاؤه على الرهاسنة ١٩٥٥ ه ( ١١٤٤ م ) ضربة أصابت الصليبيين ، عا أدى إلى قيام الحلة الصليبية الثانية ( ١٤٥ سـ ١٤٥ هـ ١١٤٥ م ) ، في عهد نور الدين محمود بن زنكى ، ولكن هذه الحلة فشلت لانحراف زعمانها عن غرضهم الآصلي وهو استرداد الرها ، إلى محاولة الاستيلاء على دمشق ، مع أن هذه المدينة كانت الحليف الوحيد للصليبيين في بلاد الشام ، ولم يكسب زعماء هذه الحلة أكثر من الاساءة إلى سمعة الصليبيين (٣٠). وكان نورالدين محمود، منذ آل إليه القسم الغربي من مملكة أبيه ، قد أخذيو سع نفوذه في بلاد الشام ، فاستولى على دمشق سنة ٩٤٥ ه (١١٥٤ م ) » كما طمع في الاستيلاء

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : الكامل ، ج ١٠١ \_ ١١١ – ١١١ ـ

Barker: The Crusades, pp. 25-32. (Y)

Ibid, p. 54. (v)

على مصر ، ووجد فى ضعف الحلفاء الفاطميين فرصة للاستيلاء عليها ، وقد تم له ذلك فى سنة عرده ( ١١٦٨ م ) بمساعدة أسد الدين شيركوه .

وقد أدت الحوادث التاريخية بعد ذلك إلى استقلال صلاح الدين الأيوبي بمصر ، وكانت سياسته ترمى إلى توطيد نفوذه في مصر أولا ، ثم توحيد جميع القوى الإسلامية في مصر والشام ثانيا، لتوجيها ضدالصليبين. وقد نجح صلاح الدين في النهاية في الاستيلاء على دمشق وحلب وبلاد ما بين النهرين بما في ذلك مدينة الموصل ، كما نجح في توجيه هذه القوى مجتمعة لمحاربة الصليبيين . وقد أدت هزيمة الصليبين في حطين سنة ٥٨٥ هـ (١١٨٧ م) ، إلى دخول صلاح الدين بيت المقدس وهذا أدى بدوره إلى قيام الحملة الصليبية الثالثة (٥٨٥ - ٨٨٥ هـ = ١١٨٩ - ١١٩٢ م) ، بقيادة فر دريك بربونسا إمبراطور ألمانيا ، وريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا ، وفيليب أغسطس ملك فرنسا .

ترك صلاح الدين بعد وفاته سنة ٥٨٥ ه (١٩٩٧ م) إمبراطورية موحدة الأركان يخشاها المسلمون كا يخشاها المسيحيون، ولكن سرعان ما أصبحت هذه الإمبراطورية المتهاسكة الموحدة تتهددها عوامل التفكك والإنحلال، لأسسباب يرجعاً كثرها إلى الأيوبيين أنفسهم، فقد أراد أبناء صلاح الدين وأخوته أن يقتسموا أملاكه ،وأصبح كل يريد نصيبا فيها حسب نظام الوراثة في الشريعة الإسلامية ، على أن أحداً من هؤلاء لم يرث عن صلاح الدين عبقريته. ومهما يكن من شيء ، فإنه لما مات صلاح الدين كان ابنه ، الأفضل ، حاكما على دمشق وأواسط سوريا ، وابنه «العزيز ، في مصر ، كان ابنه ، الظاهر ، يحكم حلب ، وعلى هذا المنوال وزع بقية أعضاء البيت الآيوبى أنفسهم على حماه وحمص وبعلبك وبلاد ما بين النهرين ، وكان النزاع على أشده بين أعضاء الآسرة الآيوبية ، عما هدد الدولة بالضياع ، ولا سيما أن بيت المال في مصر كان قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس (۱).

لما رأى العادل أخو صلاح الدين ما آلت إليهالدولة الآيوبية من انحلال ، عوَّل على توحيدها تحت إمرة رجل واحد ، واختار نفسه ليكون هذا الرجل . وقد سلك

Marcel : Egypte Depuis la Conquète des Arabes Jusqu'a la (1)
Domination Française, p. 145.

العادل فى سبيل هذا الغرض مسالك مشروعة وغير مشروعة، ولم يبال بشىء ما دامت هذه الأساليب المشروعة وغير المشروعة ستوصله إلى غايته . من ذلك أنه أخذ يوقع بين أبناء صلاح الدين ويوغر صدور بعضهم على البعض حتى يضعف الجميع فير تفع هو على أشلائهم . وفى النهاية استطاع أن يفرض سيادته على مصر ( ٥٩٧ – ٦١٥ = = أشلائهم . وفى النهاية وبلاد ما بين النهرين ، وبذلك أصبح يسيطر على معظم أملاك صلاح الدين .

وقد أدى العادل بتوحيد هذه الآملاك للعالم الإسلامى أجل الحدمات، إذ أنه انتشل بلاد الشام ومصر من الانقسام، ولولاه لحل بهما ما حل بالدولة السلچوقية في أواخر أيامها ، عندما انقسمت إلى الدويلات الآتابكية التي رأيناها . وليس معنى ذلك أن العادل وخلفاءه(١) كانوا يهيمنون على كل ما تركه صلاح الدين من أملاك ، بل نرى أن الدولة الآيوبية ظلت منقسمة إلى أقسام سبعة رئيسية (٢) .

وهكذا نرى أن مصر وبلاد الشام كانتا فى الفترة السابقة للغزو المغولى على يد چنكيزخان ، بل وفى أثناء هذا الغزو ، فى حالة ضعف شديد نتيجة لقيام الشقاق بين حكام هذا الجزء من العالم الإسلامى ، وقد زاد هذه الحالة سوءاً ما أحدثه الصليبيون من تأثير سي، من الناحيتين السياسية والاقتصادية فى هذا المسرح التاريخى ، مما جعله يشارك بلاد العراق وفارس فيما أصابهما من ضعف ووهن ، فلم يستطع حكام مصر والشام أن يمدوا يد المساعدة للدولة الحوارزمية خاصـة والشرق الإسلامى عامة عند ما زحف المغول إلى الغرب ، بل وقف حكام مصر كما وقف الحلفاء العباسيون ينتظرون ما سيحل بهم على يد هؤلاء الطغاة

<sup>(</sup>۱) الكامل : ۲۱۱ - ۱۳۰ م = ۱۲۱۹ - ۱۲۳۸ م. العادل الثانى : ۱۳۵۰ - ۲۳۷ م = ۱۲۳۸ - ۲۶۰ م. العبالح أيوب : ۲۳۷ - ۲۶۲ م = ۱۲۶۰ - ۱۲۴۸ م. المعظم طورانشاه : ۲۶۷ - ۲۶۸ م = ۱۲۶۹ - ۱۲۰۰ م.

<sup>. (</sup>٢) هي مصر ودمشق وحلب والاد مابين النهرين وحماه وحمن وبلاد العرب . وكانت دمشق مسد وقاة العادل تخضم خضوعا إسميا لمصر ، وكذلك كانالحان بالنسة لبلاد ما بينالنهرين ، إذ كان حكامها من أبناء العادل . أما حلب وحماه وحمن وبلاد العرب فكانت مستقلة تماما . ونلاحظ أن هذه البلادجيمها ت

المنلكات الصليب في بلاد الشام سنة ٢٥ه (١٤١٠م)



خريطة ع

## ٣ -- المغول قبل غزو الدولة الخوارزمية

كانت الاقاليم الشهالية الشرقية من آسيا منذ فجر التاريخ، المورد الذي انبعثت منه الهجرات القبلية المتعددة التي غزت أقاليم آسيا المختلفة ، ونرى بعض القبائل الآسيوية تندفع صوب غربي آسيا ، وأدى ذلك إلى هجرة كثير من القبائل التي اندفعت إلى القارة الاوروبية ، وكانت من العوامل الهامة التي قوضت أركان الإمبراطورية الرومانية (١٠ ولسنا هنا في معرض التحدث عن الهجرات الآسيوية التي انبعثت من شمال شرقي آسيا ، ولسنا هنا في معرض انذكر أن هذه الجهات كانت بوجه خاص زاخرة بالقبائل الرحل ، التي تنتقل من مكان إلى مكان نتيجة لظروف البيئة المحلية في هذه الجهات ومن هذه القبائل ، فيائل المغول التي نحن بصدد التحدث عنها .

نشأ المغول في الهصبة المعروفة باسم هضبة منغوليا شمالي صحراء جوبي، وهي أراض واسعة تنعدم المياه في بعض جهاتها، وتكوش حاجزا منبعا بين الآقاليم الصينية الحارة، وبين الآراضي الباردة في سيبيريا، وإن الظروف الجغرافية في هذا الإقليم قد جعلت منه إقليما قفرا، فإن الجبال المحيطة بهذه الهضبة تمنع عنها الرياح الدافئة الممطرة في فصل الصيف، وأما في فصل الشتاء فنرى مناخها شديد البرودة، وكان من أثر ذلك أن انعدمت الزراعة في أكثر جهاتها، بحيث لم تشاهد إلا في أماكن متفرقة. وهكذا نرى أن ظروف البيئة تملي على سكان هذه البلاد أن يعيشوا عيشة رعوية، وأن ينتقلوا من ظروف البيئة تملي على سكان هذه البلاد أن يعيشوا عيشة رعوية، وأن ينتقلوا من مكان إلى مكان وعدم الاستقرار مكان إلى آخر، سعيا وراء الرزق (٢)؛ فالهجرة من مكان إلى مكان وعدم الاستقرار في مكان معين، قد أصبحا من أمم الصفات التي يمتاز بها الشعب المغولي؛ وتنيجة لذلك نرى المغولي بكره الزراعة كرها شديدا. وعلى الرغم من أن المغول كانوا يحتلون بعض نرى المغول الخصبة أحيانا، فانهم لم يحاولوا زراعتها، بل كانوا يهاجرون من السهول إلى السهول إلى المنول الخصبة أحيانا، فانهم لم يحاولوا زراعتها، بل كانوا يهاجرون من السهول إلى

Lane-Poole: The Mohammadan Dynasties, pp. 77 - 79.

Hart: Mongol Compaigns, p. 705. (1)

<sup>(</sup>Encyclopædia Britannica, vol. XV.)

Little: The Far East, p. 171. (1)

الجبال فى فصل الصيف ولا يتركون هذه الجبال إلاإذا انعدم العشب فيها ، وأصبح من المتعذر عليهم البقاء مع ماشيتهم (١).

هكذا كان يسكن هذه الآقاليم ، القبائل الرحل التي لاتعرف معني لحضارة ، والتي لاهم لها إلا التنازع والتنافس على مو ارد الرزق القليل من العشب . على أن كل قبيلة من هذه القبائل كانت تسكو ن وحدة متهاسكة من ناحية الجنس واللغة (٢) . ونجد هذه القبائل ، ومن بينها قبائل المغول، تعيش عيشة بربرية بحتة وتتوق إلى تعرف كنه الحضارة الصينية المتاخمة لهافى الجنوب، فنراه يغيرون عليها ، وينهبون كل ما تصل إليه أيديهم (٣). وهذا هو السر فى بناء سور الصين العظيم الذي بناه أهل الجنوب في عصور التاريخ الأولى حفعا لغارات المتبربرين من الشهال (٤) . ومن هذه القبائل المختلفة المتعددة ، القبائل المغولية وكانت في العصر الذي نتحدث عنه ، تحتل الأراضي الواقعة بين بحيرة بيكال المغولية وكانت في العصر الذي نتحدث عنه ، تحتل الأراضي الواقعة بين بحيرة بيكال الغرب ، وجبال كنجان على حدود منشوريا في الشرق (٥) .

وليس من المعقول أن يستقر الكيان السياسي في هذه البلاد ، وهي على هذه الحال من الفوضي السياسية والاضطراب الاجتماعي . وكانت الحالة هناك تستلزم ظهور شخصية قوية توحد القبائل المغولية أولا، وتسيطر على سائر القبائل المبعثرة هنا وهناك نئانيا . ولم تكن هذه الشخصية إلا شخصية شاب مغولى ، مات أبوه وهو في الحادية عشرة من عمره . وكان من أثر وفاة أبيه وهو في هذه السن المبكرة ، أن انفضت من حوله القبائل المغولية التي كانت خاضعة لحكم أبيه . وظل هذا الفتي شريدا تتلقفه أيدي من يشفق عليه من أصدقاء أبيه ، حتى إذا ما بلغ السابعة عشرة ، بدأ نجمه يلمع ، إذ استطاع بفضل ذكائه وحنكته أن يجتذب إليه كبار رجال المغول من أتباع أبيه ، حتى إذا ما أقنع أفراد عشيرته بالانضواء تحت لواته ، عو ال على إخضاع القبائل المنتشرة في صحراء جويي (٢) .

Huntington: The Pulse of Asia, p. 313. (1)

Grenard: Gengis - Khan, p. 8. (7)

Ibid, p. 7. (Y)

Little: The Far East, p. 184. (1)

Lamb: Genghis Khan; The Emperor of All Men, p. 25. (\*)

Ibid, p. 26 & seq. (1).

ولن يدخل فى نطاق هذا البحث أن نتتبع أدوار هذا النزاع ، بل إن كل ما يمكن أن يقال فى هذا الصدد ، إن وتيمو چين الشاب استطاع بدها ته وذكاته ، أن يوحدكل أهالى أقاليم آسيا الشرقية شمالى بلاد الصين تحت لواته ، فتراه يستعين بالقبيلة ضدالآخرى و يتحالف مع القوى منها على الضعيف فيهزمه . وأخيرا تربع تيمو چين على عرش هذه القبائل جميعها فاختارته إمبر اطورا عليها . وبعد أن تم له ما أراد ، سمى نفسه باسم چنكر خان أى و أعظم الحكام ، The greatest of rulers أو ورم ، حاضرة لملكه .

بعد أن تربع چنكيزعان على هذا العرش ، رسم لنفسه سياسة واضحة ترمى إلى التوسع فى الجنوب على حساب البلاد الصينية ، ثمالتوسع فى الغرب لاخضاع بعض أعدائه الذين فروا من وجهه ، وكانت قبائل الحظا التى أفضنا الحديث عنها فى الباب السابق ، أهم هذه القبائل . على أن چتكيزعان قد وضع لشعبه ، قبل أن يبدأ بتنفيذ هذا البرنامج الواسع النطاق ، دستوراً اجتماعيا قويا، ودستوراً حربياً لايقل عنه قوة . فني اجتماع عام عقده چنكيزخان سنة ٢٠٠٣ه (٢٠٠١م) ، أعلن قانون واليساق ،، هو قانون مختصر بسيط ، ولتكنه حازم صارم ، أساسه الطاعة العمياء ، وقوامه احترام المجتمع المغولى ، واحترام الصغير لقدر الكبير (١) . ونستطيع أن نجمل قانون اليساق فى أمور ثلاثة : الحقضوع لجنكيزخان ، والاتحاد فى قبيلة واحدة ، والعقاب الصارم فى أمور ثلاثة : الحقضوع لجنكيزخان ، والاتحاد فى قبيلة واحدة ، والعقاب الصارم فى أمور ثلاثة : الحقود على عنه المعارم ، أساسه الطاعة العمار ، والعقاب الصارم فى أمور ثلاثة : الحقود على المعارم ، أساسه الطاعة واحدة ، والعقاب الصارم فى أمور ثلاثة : الحقود على المعارم ، والاتحاد فى قبيلة واحدة ، والعقاب الصارم فى أمور ثلاثة : الحقود على المعارم ، والعقاب الصارم .

أما نظام چنكيزخان الحرب، فكان قوامه الطاعة العمياء، بحيث يحترم الصغير من يعلوه فى الرتبة العسكرية، كما سنعقو بات لكلمن يخالف واجبهمن العنباط (٢٠). وقد زود هذا الجيش بما استطاع أن يقتبسه من نظم حربية من البلاد الأكثر حضارة كالبلاد العينية (٣). وبهذا النظام الحربي والنظام الإجتماعي، وإصل چنكيزخان

Orenard: Oengis - Khan, pp. 65 - 68. (1)

De Guignes: Histoire Générale des Huns, des Turcs, des Mongols et (Y) des autres Tartares Occidentaux, tom. iii. p. 73.

<sup>(</sup>٣) أنظر ماكتبناء عن نظم المنول الإحماعية والحربية في الناب الراس .

سياسته التي تهدف إلى إخصاع أقاليم آسيًا الشرقية ، وفرض سلطانه على أعدائه الذين فروا من وجهه ناحية الغرب ، فقاده هذا إلى الاصطدام بالعالم الإسلامى، حيث هدمت معاول المغول خصارة المسلمين .

وإذا رجعنا إلى القرن الأول الهجري ( السابع الميلادي ) تجد بلاد الصين تحت حكم أسرة تائج Tang ، ولكن الانتخلال التدريجي بدأ ينخر في عظام هذه الاسرة ، إلى أن انهارت سنة ٢٩٥ هـ ( ٧٠٧م ) وحل محلها عدة أسرات (١) ، وبذلك أصبحت البلاد الصينية لا تفترق عن العصر الإقطاعي في أوروبا في العصور الوسطى، وعن دويلات الأنابكة في أواخر العصر السلجوقي. على أن هذه البلاد ما لبئت أن توحدت من تجديد ولكن على يد أسرة جديدة هي أمنرة سونج Sung (٣٤٩ – ٥٢١ هـ == نه، ١١٢٧ م) ، التيما لبثت أن أخذت بدورها تتدهور تدهوراً تدريجياً . وكانت بعض القبائل والجماعات تنتظر الفرصة المواتية الموثوب على هذه الدولة الضغيفة الواهنة بشيء من الأعتبام ، فاندفست أسرة جديدة تدعى أسرة كين Kin من إقليم مغشوريا في الشهال ، واستطاعت أن ترغم دولة سونج على السماح لها بالسكني في ذاخل شور العناين ، في الإقليم الشهالي من بالإد العين ؛ واضطرت أسرة سومج بعد ذلك أن تَدَوْعَ لَاسَرَةً كَانِ جَزِيَةً سَنُويَةً . وتما هو جدير بالملاحظة أن أسرة كين حكت هذا الجزء الشيال من بلاد الصين بالإصافة إلى أملاكها الاصلية في منشوريا (٢). ولم تعد البلاد الصينية جنوبي سور الصين النظيم بلاداً الوحدة كما كانت من قبل، بل أصبعت موزعة بين حكام أسرة سومج ، حكام البلاد الاصلين ، وبين حكام أسرة كين المغتصبين (١).

هكذا كان الحال في البلاد الصيفية عندما هم چنكيرخان باجتياحها. وقد ذكرنا من قبل أن تيمو چين توسيج في سنة ٦٠٣ هـ (١٢٠٦م) على عرش المغول، وسمى نفسه بيخنكيز خان، ومنذ ذلك الحين أخذ يستعد للإغارة على البلاد الصيفية في الجنوب(٤).

Wells, H. G.: Outline of History, vol ii. p. 473. (1)

Fitzgerald : China, A Short Cultural History, pp. 386 - 388. (\*)

Douglas: The Story of Nations, China, p. 22. (r)

Giles: The Civilization of China, p. 182. (1)

ولا يخنى علينا أن الحضارة الصينية من أقدم الحضارات المعروفة فى التاريخ ؟ وقد بهرت هذه الحضارة المغول المتبربرين وجذبتهم إليها ، فبدأوا يشنون حروباً خاطفة على أعدائهم فى الجنوب ، بغية اختبار قوتهم ومعرفة مدى استعدادهم للحرب على أن أخبار البلاد الجنوبية ، كان يحملها إلى چنكيز خان بعض الجنود الذين يقعون فى الأسر ، والذين كان المغول يختطفونهم من الحدود الصينية . وعن هذا الطريق إستطاع چنكيز خان أن يقف على مدى ضعف أسرة كين ، كما عرف الكثير عن الحضارة الصينية ، وماكانت عليه تلك البلاد من ثراء لا حدله . وقد شجعت هذه الاخبار جنكيز خان وجنوده على المضى فى تنفيذ خطتهم دون تردد .

وبعد أن تأكد چنكبزخان من تفوقه على أعدائه ، سار بجيوشه جنوبا ، وبدأ أولى حملاته فى سنة ٢٠١٨ م) ، ثم تبعتها حملات أخرى حتى سنة ٢١١ هـ ( ١٢١٤ م ) . على أن المغول لم يوفقوا فى حملتهم الأولى ، إذ لم يستطيعوا أن ينفذوا إلى إمبراطورية كين إلا عن طريق منفذ واحد ، وعن طريق الحنيانة . وكل ما أفاده چنكبزخان من هذه الحملة ، أنه عرف الكثير عن أحوال هذه الإمبراطورية ومدنها العامرة (١) . ولم تنقطع حملات المغول على هذه البلاد ، حتى إذا ماحل عام ٢١١ هـ (١٢١٤ م)هاجم چنكبزخان إمبراطورية كين من نواح متعددة، ولم تكن الجيوش المغولية على شيء من القوة حتى أن قوادهم فكروا فى الصلح . وقوبلت هذه الفكرة قبولا حسناً من ، واى وانج ، Wai Wang إمبراطور كين ، الذى نراة يبعث بالهدايا إلى حنكيزخان ، كما بجث إليه نووجة من أسرته .

والظاهر أن إمبراطور كين لم ترقه فكرة الصلح ولم يطمئن إلى المغول ، بدليل أنه فكر في الرحيل عن خاضرته بكين ، إلى حاضرة أخرى في الجنوب ، رغم معارضة قواده ورجال حاشيته . وقد ترك ولده بادى والامر للدفاع عن حاضرة ملسكه ، شمعاد فاستدعاه وترك هذه المهمة الاحد قواده . وقد أدى رحيل هذا الملك إلى قيام ثورة دامية في أنحاء الإمبراطورية ، كما أدى إلى حدوث اضطراب شديد ساعد جنكيزخان على التوغل في هذه البلاد ، والاستيلاء على بكين حاضرة إمبراطورية كين في سنة

Hart: Mongol Compaigns, p. 706. (1) (Encyclopædia Britannica, Vol. XV.)



رسم يمثل اجتماع زهماء المغول للمناداة بچنكيزهان خاقانا عليهـــم. في مخطوط من كتاب جامع التواريخ لرشيد الدين.

( Blochet : Musulman Pajating. من كتاب )

717 ه ( 1710 م ) (1). وقد أتخذ المغول من مدينة بكين حاصرة لهذه المستعمرة المغولية الجديدة مدة نصف قرن تقريباً (1). وبعد أن وضع چنكيزخان يده على كل أملاك إمبراطورية كين في الأشهر التالية لهذا الانتصار، لجأ دواى وانج، Wai Wang إلى الجنوب حيت أسرة سونج ، عدوته بالامس القريب (1).

امتدت الفتوحات المغولية بعد هذا النصر حتى وصلت حدود الدولة المغولية إلى نهر هوانهو . على أن چنكيزخان اكتنى بهذا القدر مؤقتاً ، وعاد إلى حاضرة ملكه ، قره قورم ، ، تاركا أحد قواده لحسكم هذه البلاد التى آلت إلى المغول بحد السيف ، ولحفظ الآمن فيها (3) . ومها تكن النتائج التى ترتبت على غزو المغول الإمراطورية كين ، فقد استفاد المغول كثيرا من هذا الغرو ، فأثروا بما استولوا عليه من كنوز الصينيين ونفائسهم ، التى لم يكن للمغول بها عهد من قبل . وفرى هذا الثراء واضحاً في الحيام التى صنعها المغول من الحرر بعد خروم البلاد الصينية ، وفي سيوفهم التى كانوا يرصعونها بالجواهر (٥) . كذلك تراهم يقتبسون عن الصينيين استعمال البارود (١) ؛ وما هو جدر بالذكر أن الصينيين عرفوا استعمال البارود منذ القرن الآول الهجرى (١ السابع الميلادى) (٧) .

وقد حرص چنكيزخان فوق ما تقدم على الاستفادة من هقول كبار المفسكرين

Bretschneider: Recherches Archeologiques et Historiques Sur Pekin (1) et Ses Environs, p. 14.

<sup>(</sup>٧) وبما هو جدير بالذكر ، أن أباطرة أسرة كين أنخسفوا من مدينة بكين حاضرة لهم في سنة و٧) وبما هو جدير بالذكر ، أن أباطرة أسرة كين أنخسفو الأقاليم التي اقتطعوها من أسرة سونج ، أنظر المرجم السابق والصفحة .

Lamb: Geghis - Khan; The Emperor of All Men, pp. 99 - 103. (r)

Hart, B. H. L: Mongol Compaigns, p. 706. (1)

<sup>(</sup>Encyclopædia Britannica, vol. XV.)

Fitzgerald: Chima, A Short Cultural History, p. 429 & seq. (\*)

Wells, H. O.: The Outline of History, vol. ii. p. 473. (1)

Giles: The Civilization of China, p. 118. (v)

ويرى بعض المؤرخين أن البارودكان يستعمل فى ذلك الوقت فى شكل قنابل يقذف بهسا الفرسان على الجيش المادى . ولم يستعمل الصينبون البارود فى المدافع إلا بعد أن علمهم الأوربيون هذه العلريقة ، بعد العصر الذى نتحدث عنه بثلاثة أو أربعة قرون .

Lamb; The Crusades; The Flame of Islam, p. 338.

الذين لقيهم في البلاد المفتوحة، ومن أشهر هؤلاء وفي لو شو تساى المدينة الذي أسره چنكيزخان في مدينة بكين سنة ٢١٢ه ( ١٢١٥ م ) ، وظل سجينا لدى المغول حتى وقف چنكيزخان على كفايته ومقدرته ، فاتخذه وزيراً له ، يستشيره في كل مهام دولته وكان من حسن الحظ أن صحبه في غزواته للبلاد الإسلامية ، فقد وصف لنا هذا الرجل فتوحات چنكيزخان وغزواته للدولة الحوارزمية وصفاً يعد من أدق ما كتب في هذا الموضوع (١) . وهكذا نرى أن المغول في عهد چنكيزخان يستفيدون كثيراً من حضارة الصيفيين المادية والآدبية ، بالقدر الذي ساعدهم على النجاح فيا بعد . ولم تسلم البلاد الصيفية من التخريب ، كالم يسلم سكانها من النشريد والتعذيب والقتل ، حتى أننا نرى أن الغزو المغول يكلف الصيفيين خسين ملبوناً من ولم يأل چنكيزخان جهداً منذ عودته إلى حاضرته قره قورم ، في الاستعداد ولم يأل چنكيزخان جهداً منذ عودته إلى حاضرته قره قورم ، في الاستعداد عن السكيد له . و هكذا دفعت الظروف چنكيزخان إلى التوجه بجيوشه إلى الغرب ، ما السكيد له . و هكذا دفعت الظروف چنكيزخان إلى التوجه بجيوشه إلى الغرب ، رغبة منه في القضاء على هؤ لا ـ الأعداء ؛ ومن هؤ لا ـ كشلوخان الذي تبوأ عرش دولة ويق على حدود البلاد الإسلامية (٣) .

وقد رأينا كيف نجح چنكيزخان فى القضاء على غريمه كشلو ووضع يده على دولته ، وأصبحت مملكته الواسعة تجاور أملاك الدولة الحوارزمية . كذلك رأينا كيف أن چنكيزخان قد حاول منذذلك الحين ، أن تسكون علاقته بالدولة الحوارزمية علاقة وفاق ، ومن أجل هذا عقد مع علاء الدين خوارزم شاه هذه المعاهدة السلبية ، التى فتحت الطريق عبر آسيا لتجار الدولتين . ثم وقعت حادثة مقتل التجار فى مدينة أترار فأفسدت تملك العلاقة السلبية وأصبحت الحرب بعد ذلك حقيقة واقعة لم يستطع الحوارزميون ولا المغول دفعها . وتأهب چنكيز خان لاكتساح هذه الدولة وتحطيمها كما سنرى .

Bretschneider: Mediæval Researches From Eastern Asiatic Sources, (1) vol. i. pp. 9 — 10.

Fitzgerald: China, A Short Gultural History, p. 431. (Y)

De Guignes: Histoire Générale des Huns, des Turcs, des Mongols (\*) et des Autres Tartares Occidentaux, tom. iii. pp. 39 —41.

## ٣ – المفول في بلاد ماوراء النهر

كانت الفترة التى اكتسح فيها چنكيزخان الدولة الحوارزمية فترة قصيرة جداً بالنسبة إلى عظم المساحة التى اخضعها المغول، فهى لا تزيد على سنوات أربع، إذوصل چنكيزخان إلى الحدود الحوارزمية سنة ٦١٦ه ه (١٢١٩ م) وأتم إخضاع هذه الدولة ثم عاد فعبر نهر سيحون عائداً إلى منغوليا سنة .٣٠ ه ( ١٢٢٣ م ).

رأينا من قبل كيف أن الجيوش المغولية استولت على أملاك دولة الحطا، واتصلت بذلك أملاك المغول بأملاك الدولة الحوارزمية ، كارأينا كيف تبدلت علاقة الصداقة التي قامت بين المغول والحوارزميين بعد مقتل التجار في مدينة أترار . لذلك بدأ چنكيز خان يعد جيوشه لملاقاة أعدائه من المسلمين منذ سنة ٦١٥ ه (١٢١٨ م)، وهي السنة التي قتل فها التجار في أترار (١).

وكان الغزو المغولى للعالم الإسلامى عنيفاً كل العنف ، فقد خرب المغول كل شىء و نكلوا بالمسلمين و تفننوا فى تعذيبهم بشتى الوسائل والأساليب . وقد وصف كلمن عالج هذا الموضوع من مؤرخى المسلمين حوادث المغول وصفاً يعبر تعبيراً صادقا عما حل بالعالم الإسلامى فى ذلك الوقت من تخريب و تقتيل و تعذيب . كا أبدى بعض المؤرخين من الأوربيين آراءهم فى هذا الموضوع ، وصو روا ما قاساه العالم الإسلامى على أيدى المغول أدق تصوير .

ويعتبر ابن الآثير عمدة مؤرخى المسلمين الذين عاصروا هذه الحوادث وكتبوا عنها ؛ ويتضع من كتاباته فداحة الخطب ، كما تتضح آلام المسلمين النفسية ، وضعف حالتهم المعنوية ، حتى أن ابن الآثير نفسه كاد يقلع عن سرد حوادث هذا الغزو كما يتبين ذلك من هذه العيارة :

« لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة ، إستعظاماً لها ، » وكارها لذكرها ، فأ نا أقدم رجلا وأؤخر أخرى ، فن الذي يسهل عليه » و أن يكتب نعى الإسلام والمسلمين ، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك ، »

<sup>(</sup>١) الديار بكرى: تاريخ الخيس في أحوال أغس غيس ، ج ٢ س ٣٦٨٠٠

« فياليت أمى لم تلدني و ياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا . . . . ثم » ورأيت أن ترك ذلك لا بجدى نفعاً . . . . . . هذا الفعل يتضمن ، « ذكر الحادثة العظمي و المصيبة السكبري . . . . . . . فلو قال قائل إن » « العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلو ا بمثلها لـكان، وصادقاً ؛ فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها . . . . . . « وهؤلاء لم يبقوا على أحد ، بل قتلوا النساء والرجال والأطفال » , وشقوا بطون الحوامل، وقتلوا الاجنة، فإنا لله وإنا اليه راجعون، « ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ؛ لهـذه الحادثة استطار » • شررها ، وعم ضررها ، وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته ، و الريح (١).

أما السيوطي فقد عبر عن هذه المأساة بقوله :

« هو حديث يأكل الاحاديث ، وخبر يطوى الأخبار ، وتاريخ ينسي» و التواريخ ، ونازلة تصغر كل نازلة ، وفادحة تطبق الأرضوتملؤها ، < ما بين الطول والعرض ع<sup>(٢)</sup>

ولن يفوتنا في هذا المقام أن نأتي بمثالين من أقوال المؤرخين الأوربيين الذين عالجوا الغزو المغولي ، ووصفوا ما لحق بالعالم الإسلامي من تخريب؛ فنرى هارولد لام Harold Lamb يشبه هذه القوة البدائية بالريح العاصفة والزلزال العالمي ، فقد استطاعت هذه القوة البشرية أن تصل إلى حدود آسيا الشرقية والغربية ، وأن تعبر سفوحها الوعرة بعقل لا يختلف عن عقل الحيوان، الذي لا يكترث لتعذيب البشر، الشره لكل ما هو جديد براق، والذي يندفع اندفاع الاطفال الذين لا يدركون معنى المسئولية (٣). ونرى سيكس Sykes يُسرجع حب المغول للتخريب إلى طبيعتهم البدائية، بحيث كانوا إذا احتكوا ببلد من البلدان المتحضرة، اندفعوا إلى تدمير حضارته بسبب

<sup>(</sup>۱) ابن الأثبر : الكامل ، ج ۱۲ س ۱۹۶ --- ۱۹۰ . (۲) السيوطى : تاريخ الحلفاء، س ۳۱۰ .

Harold Lamb: The Crusades; The Flame of Islam, p. 337. (r)

خوفهم منها، لذلك نرى المغول وقد احتكوا بالبلاد الصينية ولمسوا طرفا من حضارتها، يندفعون إلى كراهية المخلوقات المجاورة لهم. فيهاجونها، وينكلون الرجال والنساء والأطفال، ويحرقون القرى، ويحولون المدن العامرة إلى صحزاء جرداء، بحيث لم يتركوا وراءهم إلا بلدانا بحربة مكتظة بجثث القتلى(١). وعن طريق هذا التحليل النفسانى نستطيع أن نلس السبب الذى حدا بالمغول إلى تخريب المدن الإسلامية العامرة بسكانها ومبانها، التى تفنن الصناع المسلمون فى تزيينها.

وبهذه الروح المخربة ، سار چنكيزخان لغزو البلاد الإسلامية فبلغها سنة ٦٦٦ه (١٢١٩ م) . ومن الحطأ أن نعتقد أن چنكيزخان سار إلى هذه البلاد على غير خطة رسمها لنفسه، بل الواقع أن نظامه الحرب كان من أهم الآمور التى وضعها نصب عينيه ، فاستطاع بهذا النظام وبفضل خططه الهجومية على البلاد الإسلامية ، أن يحرز ما أحرزه من نجاح . فقد استولى أولا على كل البلاد الواقعة بين نهرى سيحون وجيحون ، ثم وزع أمر الاستيلاء على أقاليم الدولة الخوارزمية المختلفة بين أبنائه وقواده ؛ فبينا توجه جيش إلى إقليم خوارزم، توجه جيش آخر إلى خراسان ، بينما كان چنكيز خان يتم إذلال المدن الواقعة في أعالى نهرى سيحون وجيحون ويمهد للاستيلاء على إقليم غزنة . وفي الوقت نفسه كان قواد المغول الذين طاردوا علاء الدين خوارزم شاه وألجأوه إلى الفرار إلى إحدى جزر بحر قزوين حيث مات ، يعيثون في أقاليم العراق العجمى وأذر بيجان وجورجيا (٢) .

بلغ چنكيزخان بحيوشه ، كا ذكرنا ، نهر سيحون على مقربة من مدينة أترار Otrar ، وهناك أخذ يستعد لغزو بلاد ما وراء النهر ، وهى البلاد الواقعة بين نهرى سيحون وجيحون ، والتي يفصلها عن إقليم خوارزم من جهة الغرب إقليم صحراوى . وكان يسكن هذه البلاد أقوام من الترك والفرس والدرب ، كانوا يعمرون مدمها إبان الغزو المغولى . وقد وضع چنكيزخان لغزو هذا الإقليم خطة محكة ، فلم يشأ أن يهاجمه من جهة واحدة ، بل رأى أن ينقض عليه من جهات أربع ؛ لذلك نراه يقسم ما جهات أربع ؛ لذلك نراه يقسم

Sykes: A History of Persia, pp 55 -- 56. (1)

<sup>(</sup>٢) أنظر خرطة و الدولة الحوارزمية في أقصى اتساعها ٠.

جيشه إلىفرق أربعة ، عهد إلى كلفرقة بمهمة الاستيلاء على جز . معين من هذا الإقليم ؛ وبهذه الخطة أخذ چنكيزخان أعداءه على غرة ، ولم يترك لهم فرصة كافية للاستعداد .

أما أول هذه الجيوش فكان تحت قيادة ابنيه وجعتاى، Tchagatar و وأجتاى، Ogtar Ogtar ، وقد ألقي چنكيزخان على عانق هذا الجيش إخضاع مدينة أترار . أما الجيش الثانى فكان تحت قيادة وچوچى، Djoutchi الابن الاكبر لچنكيزخان ، وكان عليه أن يخضع مدينة و جُند ، إحدى الحصون الإسلامية الهامة على نهر سيحون . أما الجيش الثالث فقد أمّر عليه چنكيزخان ثلاثة من كبار قراده ، وكان على هذا الجيش الاستيلاء على مدينتي و بنكت ، و و و خنجندة ، ، وكانا من أهم المعاقل والمنافذ على نهر سيحون (۱۱) . أما رابع هذه الجيوش فكان تحت قيادة چنكيزخان نفسه ومعه ابنه تولوى Touloui . وقد اتجه چنكيزخان بجيشه إلى قلب إقليم ما وراه النهر ، حتى إذا ما سيطر على مدن هذا الإقليم ومن أهمها بخارى و سمر قند ، استطاع أن يحول دون وصول علاء الدين خوارزم شاه إلى المدن المحاصرة على نهر سيحون في الشرق (۲) .

من هذا نرى أن خطة چنكيزخان كانت خطة محكة ، ترمى إلى الاستيلاء دفعة واحدة على أهم الثغور والمدن فى بلاد ما وراء النهر، حيث تتجمع الجيوش الحنوارزمية ، ولكى يضمن قطع الإمدادات والمؤن عن هذه المدن المحاصرة، توجه بنفسه للاستيلاء على قلب هذا الإقليم، وحال بذلك دون وصول جيوش علاء الدين إلى المدن المحاصرة على نهر سيحون .

ولماكانت مدينة , أترار ، Otrar هى المدينة التى حدثت فيها مذبحة التجار التى أدت إلى هذا الغزوكما كانت مفتاح إقليم ما وراء النهر ، لذلك كان هجوم المغول عليها عنيفاً . فقد كانوا يتوقون للثأر من « ينال خان ، حاكم هذه المدينة وقائل التجار . وقد أسرع هذا الرجل فأصلح حصون المدينة وقلعتها ، وزو دها بحامية كبيرة ، وأسلم شئون المدينة عنها الى أحد قواده المهرة . وقد حاصر كل من أجتاى و ججتاى المدينة خسة أشهر ، فقد الخوار زميون فيها رباطة جأشهم ، حتى أن القائد الخوار زميون فيها رباطة جأشهم ، حتى أن القائد الخوار زميون فيها رباطة جأشهم ،

 <sup>(</sup>١) أنظر و خريطة الدولة الحواررمية في أقسى اتساعها ٥ .

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tem. i. pp. 217 - 219. (1)

وقد أدرك المغول أن قائد الجيوش الخوارزمية في المدينة وكذا من يريد التسليم من جنود الحامية ، لم يفكروا في التسليم إلا خوفاً من المغول ، محبث أنهم قد لا يتورعون عن أن يقلبوا لهم ظهر الجن إذاسنحت لهم الفرصة، ولذلك لم يقبل المغول خضوعهم (١). ومن الأمور الطبيعية ألا يوافق. ينال خان ، على فكرة تسليم المدينة للمغول فهو يعرف المصير الذي ينتطره إذا هو وقع في أمديهم فهو لا محالة هاللُّك ، جزاء له على قتل التجار ورسل چنكيزخان ، لذلك أعلن ينال خان أنه سيدافع عن هذه المدينة إلى النهاية رغم ما أبداه القائد العسكرى من ميل إلى التسليم ، تظاهراً منه بالاخلاص لعلاء الدين خوارزم شاه . على أن المغول ما لبثوا أن استولوا على المدينة عنوة سنة ٦٦٦ هـ ( ١٢١٩ م ) ونهبوها وطاردواسكانها . وقد تقهر ينال خان إلى قلعة المدينة واحتمى بها نحواً من شهر (٢) فقد في أثنائه مُعظم رجاله ، ومع ذلك ظل يدافع دفاع الياتس المستميت . ولما وجد نفسه محاصراً من كل جانب قذف بنفسه إلى سقف أحد المنازل، فتبعه جنديان مغوليان وهولا بملك أن مدافع عن نفسه الا بقذفهما بالحجارة التي كان يناوله إياها بعض النسوة . وأخير أوقع في أيدى المغول الذين قادوه إلى معسكر چنكبرخان الذي كان في ذلك الوقت أمام مدينة سمرقند . ولكي ينتقم چنكبزخان منه حمد إلى التنكيل به فأمر بعض رجاله أن يصهرواكية من الفضة ويسكبوها في عينيــه وأذنيه،وهكذا نفذ چنكىزخان وعيده فى قاتل تجاره ورسله . وبسقوط مدينة أترار سقط مفتاح بلاد ما وراه النهر٣٠.

أما عن الجيش الثانى الذى كان تحت قيادة چوچى أكبر أبناء چنكبرخان، فكانت قبلته مدينة و جند ، Djend إحدى معاقل المسلمين على نهر سيحون ، وقد وصل هذا القائد إلى هذه المدينة بعد أن استولى على كثير من المعاقل والمدن الواقعة على نهر سيحون ، وتمكن بذلك من السيطرة على كل مجرى هذا النهر تقريبا . فلما اقترب من مدينة جند ، فادر ها حاكم ليلا تاركا لسكانها أمر الدفاع عن أنفسهم وعن مدينتهم . وقد نصب خادر ها حاكم ليلا تاركا لسكانها أمر الدفاع عن أنفسهم وعن مدينتهم . وقد نصب المغول المجانيق حول المدينة استعداداً لتحطيم أسوارها . وأزاء هذا الاستعداد من قبل

Douglas: The Life of Jenghis- Khan, p. 16. (1)

<sup>(</sup>٢) ذكرنا في موضع آخر أنه كانت توجد بكل مدينة قلعة حصينة ، تشبه قلعة الجبل التي بناها صلاح الجدين الأيوبي في مصر ، ليحتمى فيها السلطان الحوارزمي وأفراد حاشيته إذا هدد المدينة عدو ما . راجع ص٧٧. D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom, i. pp. 219. — 221. (٣)

المغول القسم الاهالى على أنفسهم ، فرأى فريق منهم ضرورة الدفاع عن المدينة ، ورأى فريق آخر أنه لا فائدة من الدفاع وآثر أن يسلم المدينة فى الحال ، لعل الاهالى يحدون فى ذلك خير شفيع ينجيهم من الوقوع تحت سيوف المغول . والظاهر أن هذا الرأى كان يناصره أكثرية السكان بدليل أن المغول لم يجدوا مقاومة ما داخل المدينة وهم يدكون أسوارها من جميع جهاتها . وأخيراً سلمت المدينة وسلم من سالم من أهلها ، وقائل من قاتل المغول . وبعد أن وضع چوچى على المدن المفتوحة حكاماً عناصين ، أصدر أوامره لجنوده بالعبور إلى إقليم خوارزم (١) .

أما ثالث جيوش چنكيز عان التي سير ها للاستيلاء على بلاد ماوراء النهر فقد سار إلى مدينة و بنكت، على سرسيحون و وخروسندة و إلى الجنوب منها . وقد يمكن المغول من دخول مدينة بنكت بعد أن سلمها الاهالى ، وكان المغول قد أمنوه على حياتهم ولكن هؤلاء المغول الذين لا يعرفون معنى للعهود و المواثيق ، لمادخلوا المدينة فصلوا الجند عن المدنيين وأعملوا القتل فى رقاب الفريق الآول ، واختاروا من الفريق الثانى خيرة شبابه لينتفعوا بهم فى أعمالهم الحربية . ثم سارت هذه الفرقة المغولية نحوالجنوب ميممة شطر مدينة مخرجندة الواقعة على نهر سيحون ، وهى مدينة جميلة اشتهرت بحداثها وانتماش التجارة فها ، كما اشتهرت بشجاعة أهلها وقوة بأسهم (٢) ، وعما يسترعى النظر جنوده إلى جزيرة صغيرة فى وسط النهر ، بعيدة عن شاطئيه ، حتى يكون فى مأمن من خارات المغول ، وعلى بعد كاف من مرى سهامهم .

وقد سار مايزيد على عشرين ألف جندى مغولى ، من أولئك الذين انتصروا انتصارا مبينا على الخوارزميين في مدينة أترار وغيرها من المدن ، يتبعهم خمسون ألفامن خيرة شباب الخوارزميين ، لمساعدة هذه الفرقة المغولية التى كانت تحاصر وتيمور ملك». وقد كلفت هذه الجوع بإحضار الأحجار من الجبال المجاورة وإلقائها في النهر ، ليكو نوا بذلك طريقا يستطيع المغول أن يعبروا منه إلى هذا الخوارزمى الذي كان معتصما فى جزيرته على أن وتيمور ملك، صمم على إفساد خطتهم ، فصنع إثنى عشرة سفينة كبيرة

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 221 - 223. 1)

Howorth: History of the Mongols, Part. i. p. 77. (Y)



صورة تمثل فرسان چنكيزخان بعد غارة موفقة في آسيا الوسطى ، ترجع في الغالب إلى سنة ١٦٦٤ هـ ( ١٧٥٠ م )

( عن كتاب Harold lamb : Genghis-Khan. )

غطى جدرانها بالجلود؛ وكان يرسل فىكل يوم ستا من هذه السفن للإغارة على المغول الذين كانوا يعملون فى هذا الطريق الموصل إلى الجزيرة، فيرمونهم بسهامهم. ولكن وتيمور ملك، وجد فى النهاية أن مقاومته لن تجدى نفعا فصمم على الهرب؛ وبعد أن شحن جنوده وأمتعته فى سبعين مركبا، سار فى النهر متجها نحو الشهال، على أن المغول كانوا يراقبونه من جاني النهر، وقد علم وهو يسير فى النهر أن چوچى بن چنكيز خان قد حشد قوة كبيرة من المغول على مقربة من مدينة و جند، على جاني نهر سيحون، وأنه مد هذا النهر بقنطرة من السفن، فاضطر وتيمور ملك، أن يترك النهر إلى الساحل حيث المتطلى جواده، وقاتل أعداء وقال اليائس. ومع ذلك استطاع أن يخدع مطارديه، وأن يصل فى النهاية إلى مدينة خوارزم حيث كان يرابط جلال الدين متكبرتى بن علاء الدين يصل زم شاه (۱).

أما الجيش الرابع الذي كان يقوده چنكيزخان وابنه تولوى ، فقد توجه إلى مدينة بخارى . وقد استطاع چنكيزخان أن يستولى على المدن التي مسادفته في طريقه إلى هذه المدينة وأن يعين على كل منها حاكما من قبله ، وكان قد جرد هذه المدن عافيها من ذهب وفضة . كذلك نلاحظ أن چنكيزخان انتق من يصلح من سكان هذه المدن المفتوحة ليستعين بهم في حصار مدينة بخارى . وقد بدأ چنكيزخان حصار هذه المدينة سنة ٦٦٦ه ليستعين بهم في حصار مدينة بخارى . وقد بدأ چنكيزخان حصار هذه المدينة سنة ٦١٦ه المين بهم في حصار مدينة بخارى . وقد بدأ چنكيزخان حصار هذه المدينة سنة ١٦٦ه بلغت عشرين ألف رجل ، فان هذه القوة مالبثت أن انهارت أمام استعداد المخول وقوة روحهم المعنوية وما يقابل ذلك من ضعف في الروح المعنوية عند المسلمين .

وقد هاجم المغول هذه المدينة أياما متنالية شعر المدافعون في أثنائها باليأس وقرروا الانسحاب ليلا ، علهم يجدون مخرجا من هذا المأزق . ولسكي يخترق المسلمون صفوف المغول قاتلوهم قتالا عنيفا حتى أرغموهم على الارتداد ولسكن بدلامن أن يتتبع الخوار زميون أعداءهم الفارين فضلوا طريق الهرب ، فعاد المغول وطاردوا أعداءهم الهاربين واشتبكوا معهم في قتال عنيف بالقرب من نهر سيحون ، وكان النصر حليف المغول (٢) . ولما وجد الخوار زميون الذين بقوا في المدينة أنه لم يعد لهم حول ولاقوة

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 224 - 6. (1)

Abulgasi: Histoire Généalogique des Tatars, p. 255. (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن المبرى : تاريخ مختصر الدول ، ص ٧ + ٤ ٠

ولاسيا بعد أن غادرها خيرة الجنود، ضُعفت نفوسهم فأرسلوا قاضى المسدينة وهو وبدر الدين قاضيخان، ، رسو لا لچنكيزخان يعرض عليه تسليم المدينة و يطلب الآمان لمسكانها . قلما أجابه چنكيزخان إلى طلبه «فتحت أبو أب المدينة للمغول؛ وكان ذلك في غض السنة التي حاصروها فيها ( ٦١٦ه = ١٢١٩ م ) (١)

دخل چنكيزخان المدينة ، ومر أمام مسجدها ثم دخله متطيا جواده ، وسأل عما إذاكان هذا هو قصر السلطان ، فلما قبل له إن هذا إنما هو بيت الله ، نزل إلى أرض المسجد وصعد المنبر ، وصاح قائلا بأعلى صوته . « لقد قطع العلف إعطوا الحبيل طعاماً » وقد فهم المغول من هذه العبارة أن چنكيزخان يشير على جنده بأن ينهبوا المدينة . وقد حمل المغول إلى فتاء المسجد عدة صناديق تحوى نسخا كثيرة من القرآن السكريم وقعت تحت حوافر الحبيل ، كما أهان مؤلاء البرابرة الدين الإسلامى بإحضارهم قرب الجر إلى المسجد كما أحضروا المغنين من المدن المختلفة ، وأخذوا يشربون ويطربون وأعيان البلد وكبار الائمة بمسكون بعنان خيو لهم ،

خرج چنكيزخان بعد ذلك وجمع سكان المدينة وطلب منهم أن يعينو اله أكثر هذا الجمع ثراء . فعينو الله مائتين وعشرين ، بينهم ثمانون من الأغراب، فطلب منهم أن يقتر بوا منه وأخذ يتحدث إليهم ، وبعد أن بين لهم أن الغرض من حملته هو أن يثأر من السلطان الحوارزي قال :

ولقد ارتسكبتم خطأ فاحشاً ، وإن الرؤساء هم المجرمون ، وإذا سألتمونى ، وعن نفسى قلت لسكم إننى نقمة الله على الأرض ، فإذا لم تسكونوا ، وجرمين فإن الله ماكان يسمح لى بأن أعاقبكم (٢) ،

وبعد أن فرغ چنكيزخان من حديثه أمرهم بأن يخرجوا كنوزهم المدفونة ، وأن لا يبالوا بما ليس مدفونا لانه يستطيع أن يعتر عليه . وقد ترك چنكيزخان كلرجلمن هؤلاء الاغنياء في حراسة رجل مغولى ، على أنه وجد أن هناك أربعا ثة فارس خوارزى لم يخرجوا من المدينة مع سائر رجال الحامية فأرغهم على الالتجاء إلى القلعة . وقد جند المغول من سكان المدينة من يقدر على حمل السلاح وساروا إلى القلعة وحاصروها، وبعد أن أحدثوا في حوائلها عدة ثغرات دخلوها ، وحينتذ لم يتركوا فيها شخصاً و احدا على قيد

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل ، ج ١٣ س ١٦٨٠.

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. p. 231. (7)

الحياة . على أن هذه الحامية الضعيفة دافعت عن نفسها بكل شجاعة أحدعشر يو ماوقتلت عدداً كبيراً من المغول ، كما قتلت عدداً كبيراً من السكان الذين استخدمو افى الحصار (۱) . ويظهر أن چنكيزخان ركب رأسه عند ما سقط عدد كبير من المغول صحايا في ساحة القتال ، فأمر جميع السكان أن يخرجوا من المدينة بجردين من أمو الهم ، لا يحمل أحد منهم غير ملابسه التي يرتديها ، ثم دخل المغول المدينة فأعملوا فيها النهب وقتلوا من صادفهم من السكان . وقد وصف ابن الأثير يوم سقوط المدينة بقوله :

« وكان يوما عظما من كثرة البكاء من الرجال والنساء والولدان ،

- « و تفرقوا أيدى سبأ ، وتمزقوا كل بمزق ، واقتسموا النساء أيضا وأصبحت »
- و مخاراً (كذا في الأصل) خاوية على عروشها ، كـأن لم نغن بالأمس . .
- و ألقوا النار في البلد و المدارس و المساجد وعذبوا الناس بأنواع العذاب ،
  - و من طلب المال ، <sup>(۲)</sup> .

ومما هو جدير بالذكر أن المغول أشعلوا النار في المدينة فاحترقت بأسرها إذ أن معظم مبانيها كانت من الحشب؛ ولم يبق من مباني المدينة إلا تلك المبنية من الآجر، وأخيراً نزح من بتى من أهلها إلى إقليم خراسان (٢)، وهكذا شرد المغول أهالي مدينة بخارى الذين اشتهروا بولعهم بالعلوم والفنون، وعاهو جدير بالذكر أن أحد سكان هذه المدينة لماوصل إلى إقليم خراسان، أجمل ما أحدثه المغول في مدينته في هذه العبارة المقصيرة التي عبر فيها تعبيراً صادقا عما حدث:

م أنوا فخربوا وأحرقوا وقتلوا وهبوا ، ثم ذهبوا<sup>(٤)</sup> .

They came, destroyed, burnt, Murdered, robbed, and went.

وقد أصبحت مدينة بخارى أطلالا بالية واستمرت على هذا النحو حتى آخذ چنكيزخان نفسه فى إصلاحها وإعادة بنائها ، قبل موته بزمن قصير (٠٠) .

وقد ترك چنكيزخان أنقاض مدينة بخارى وسار إلى مدينة سمرقند حاضرة إقلم ما وراء النهر ، وصحب معه عدداً كبيراً من الاسرى الذين أسرهم من مدينـة بخارى

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. 1. pp. 231 — 232. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: السكامل ، ج ١٢ س ١٦٨ - ١٦٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن العبرى : تاریخ مختصر اله.ول ، س ٤٠٨ .

Vambery: History of Bokhara, p. 130. (¿)

Abulgasi: Histoire Généalogique des Tatars, p. 266. (\*)

ليستعين بهم في حصار هذه المدينة الجديدة ؛ على أنه قتل منهم في الطريق عدداً كبيراً ، وخاصة هؤلاء الذبن ظهر عليهم علامات التعب ولم يقروا على مواصلة السير (١).

لم تكتسب سمرقند شهرتها من أنها كانت حاضرة بلاد ما وراء النهر فحسب، بل لانهاكانت فى ذلك الوقت من أعظم مدن العالم النجارية ، وكانت محاطة بأسوار عليها أبراج للدفاع عنها ، ولها إثنا عشر باباً من الحديد . أما حامية الدفاع فكانت على ما ذكره الجويني (٢) تتألف من ستين ألفاً من الاتراك وخسين ألفاً من الفرس . ويرى ابن العبرى (٦) أن حامية المدينة كانت تتكون من أربعين ألف فارس . أما ان الاثير (٤) ، فقد ذكر أنها كانت تتألف من خسين ألفا . ويما هو جدير بالذكر أنه كان بالمدينة عشرون فيلا أعدت للدفاع (٥) . ومهما يكن عدد الحامية التي كانت بالمدينة فى وقت شريع ، على الرغم من مناعة حصونها وقلعتها (١) .

سارت الجيوش المغولية بقيادة چنكيزخان كما قلنا لحصار هذه المدينة وانضم اليهاكثير من رجال الفرق المغولية الثلاثة الآخرى وكانت قد أخضعت بلاد ما وراء الهر ، كما ضم المغول إلى جيوشهم عدداً كبيراً من الاسرى الذين يصلحون للخدمة العسكرية . وقد سار الفرسان ( الخيالة ) فى مقدمة الجيش ، ولم يظهر المشاة والاسرى الا فى اليوم التالى . وقد قسم المغول الاسرى إلى فرق صغيرة وأعطوا كل عشرة منهم علما ، فظن الخوارزميون أنهم أمام جيش مغولى لا قدرة لهم على الوقوف فى وجه ، وبذلك دب الذعر فى نفوس المحاصرين (٧) .

وقد قضى چنكيزخان اليومين الآولين فى اختبار حصون المدينة ، وفى صباح اليوم الثالث أمر الأسرى من المسلمين وكذا جند المغول بالتقدم ، وفى هذه الفترة خرج جماعة من ذوى البأس من قلعة المدينة لمحاربة المغول ، ولكن هذ الجيش الخوارزمى حلت به

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: السكامل ، ج ١٦ من ١٦٩ .

Barthold: Turkestan Down to the Mongol Invasion, p. 411. (7)

<sup>(</sup>٣) ابن المبرى : تاريخ مختصر الدول ، سر ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : السكامل ، ج ١٧ ص ١٦٩ .

Howorth: History of the Mongols, part i. p. 79. (\*)

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. p. 235. (7)

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير : السكامل ، ج ١٢ س ١٦٩ .

الهزيمة ، وكان لذلك أكر الآثر في إثارة مخاوف الجنود المحاصرين ، ولما كانت أكثُّرية الحامية الحوارزمية من القبائل التركية التي تقيم على حدود الدولة الحوارزمية الشيالية ، رأى هذا الفريق من الجند أن يستسلم للبغول ويعرض الصلح على أساس أنهم هم والمغول من أصل تركى واحد . فلماعر ضواهذه الفكرة على چنكىز خآن، وعد بإدخالهم في خدمته ، ومن ثم خرجو امن المدينةمع عائلاتهم وانضموا إلى المعسكر المغولي ،وفي اليوم الرابع للقتال ، خرج قاضي المدينة يتبعه كبار رجال الدين فيها ، وذهبوا إلى معسكر چنكيزخان ليعرضوا عليه تسلم المدينة بشرط أن يؤمنهم على حياتهم . وقد وعدهم چنكىزخان بإجابة رغبتهم، وحينئذ فتحت الابواب. على أن المغول كما قلنا كانوا لا يقدرُون قيمة العهود والمواثيق ، لذلك لا نعجب إذا أمر چنكيزخان السكان -- على عادته -- بالحروج من المدينة ، وأعمل القتل فى رقاب الذين لم يخرجوا . ولما دخل الجيش المغولي المدينة استولى على قلعتها ، وذبح عدداً كبيراً من السكان ، بعد أن اختار چنكيزخان عدداً كبيرا منهم أهداهم أولاده وحريمه وقواده، وبعــدأن اختار عددا كبيرًا منهم للانتفاع بهم في الأعمال الحربية . وأخيرًا سمح لخسين ألفا من السكان بالعودة إلى المدينة بعد أن دفعوا مائة ألف قطعة ذهبية (١). وقد قدر ابن العبرى هذه الفدية بمائتي ألف دينار قام بجمعها إثنان من كبار رجال سمرقند (٢). وهَكَـذَا تُم استيلاء المغول على هذه المدينة في أوائل سنة ٦١٧ هـ ( ١٢٢٠ م ).

وصنف ابن الآثير (٣) ما أحدثه المغول في المدينة فقال :

<sup>«</sup> فلما كان اليوم الرابع ، نادوا في البلد أن يخرج أمله جميعهم ومن »

<sup>«</sup> تأخر قتلوه ، فخرج جميع الرجال والنساء والصبيانِ ، ففعلوا مع ،

و أهل سمر قند مثل فعلهم مع أهل بخار ا (كذا في الأصل) من النهب،

<sup>«</sup> والقتل والسي والفساد ، ودخلوا البلد فنهبوا مافيهوأحرقوا الجامع،

<sup>. . . . . . .</sup> وافتضوا الابكار وعذبوا الناس بأ نواع العذاب،

<sup>«</sup> فى طلب المال وقتلو ا من لم يصلح للسبى · ،

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 239 — 236. (١) علا عن كتاب جهان كشاى لعلاء الدين الجويني ، وكتاب جامع التواريخ لرشيد الدين .

<sup>(</sup>۲) أبن العبرى : تاريخ مختصر الدول ، س ۲۰۹ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : الكامل ، ج ١٢ س ١٦٩ .

ورغم ما حدث من تخريب فى هذه اللدينة فقد فرض چنكيزخان على أهلها جزية سنوية قدرها ثلاثمائة ألف دينار (۱) هذا فضلا عن أن چنكيزخان قاد إلى وقره قورم، حاضرة المغول ثلاثين ألفا من العال والصناع من أهالى هذه المدينة ليعملوا هناك لحساب المغول. وقد اتبع المغولهذه السياسة التقليدية فى كل بلد غزوه. وكان لذلك أثر كبير فيا أعاده المغول من حضارة المسلمين وصناعاتهم وفنونهم (۲).

ولكى ندرك ما حل بحاضرة بلاد ماورا النهر إثر الغزو المغولى ، نورد ما ذكره شانج شون Chang Chun ، وهو أسقف صينى صحب چنكيز خان فى غزواته ، وكتب مؤلفا بالصينية عن هذه الرحلة . فقد ذكر أن مدينة سمر قند كانت قبل اكتساح الدولة الخوار زمية تضم أكثر من مائة ألف أسرة ، ولكن بعد استيلا المغول على هذه المدينة لم يبق فيها سوى ربع عدد سكانها .كذلك ذكر أن كثيرين من العمال الصينيين انتشروا في هذه المدينة ، ورغم أن الممتلكات ظلت في أيدى المسلين فإن إدارتها كانت تحت إشراف جيش الاحتلال المغولي المخول .

وبانهيار هذا الجزء الهام من الدولة الخوارزمية ، انهارت الخطوط الدفاعية التي اعتمد الخوارزميون عليها ، وسهل على المغول بعد ذلك ، الاستيلاء على أقاليم الدولة الحوارزمية الباقية من غير عناء .

Abulgasi: Histoire Généalogique des Tatars, p. 278. (1)

Cahun, M.L.: Gengis - Khan et L'Empire Mongol, p. 944. (7)

<sup>(&#</sup>x27;Lavisse et Rambout : Histoire générale, tom. ii. )

Bretschneider: Mediæval Researches From Eastern Asiatic Sources, (\*) vol. i. p. 35 & 78.

ويلاحظ أنالمؤلَّف الذي كتبه « شامجشون » والذي يسمى Si yu ki عباره عن يوميات هذا الأسقف التي كتبها في أثناء هذه الرحلة ، كما يلاحظ أنه لم يهتم بالكتابة عن الناحية التاريخية بقدر اهمامه بالكتابة عن جغرافية البلاد التي مر بها .

## ٤ - خضوع الأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية

لما وصل چنكيزخان إلى سمر قند على ما ذكر نا ، أرسل جيشين فى إثر علاء الدين خوارزم شاه ، يتكون كل منهما من ألف فارس ويقو دهما قائدان من أمهر قواده يدعى أحدهما شبى Tchébé والثانى سوبو تاى Souboutai . وقد أمرهما چنكيزخان بالسير رأسا فى إثر علاء الدين، فإذا وجداه على رأس جيش كبير فليتجنبا الاصطدام بجيوشه انتظارا لوصول المدد من الجيوش المغولية ؛ أما إذا ركن علاء الدين إلى الفراد فيجب عليهما أن يتبعاه بلا تردد . وقد أخذ هذان القائدان يبحثان عن السلطان الهارب ، وأبقيا على واستوليا عن المدن التي صادفاها فى الطريق ، وخربا المدن التي قاومت ، وأبقيا على تلك التي لم تقاوم (۱).

وبينها كان المغول يكتسحون بلاد ما وراء النهر ، صمم علاء الدين على الابتعاد عن مسرح السياسة والحرب معاً ، وكان يبدو عليه اليأس الذى ما لبث أن تسرب إلى رجاله . وقد بدأ رحلته في طريقه إلى الهرب من مدينة سمرقند وعول على الرحيل إلى الاقاليم الغربية من بلاده . وفي ذلك الوقت عقد مجلساً من وزرائه وكبار قواده التشاور فيها يفعله الخوار زميون لمواجهة الموقف ، فانقسم المجتمعون في الرأى ، فريق منهم يرى أنه لم يعد هناك من الوقت ما يتسع لحماية بلاد ما وراء النهر ويجب على الخوار زميين أن يركزوا جهودهم لحماية الاقاليم الواقعة غربي نهر جيحون ، وفريق آخر يرى وجوب انسحاب علاء الدين إلى غزنة ، وهناك يجمع جيوشه المتفرقة ويواجه بها القوات المغوليه ، وإذا حلت الهزيمة بالجيش الخوار زمى تمكن من الانسحاب إلى بلاد الهند . وقد فضل علاء الدين الرأى الثاني وسار في طريقه إلى غزنة ، ولكن حدث وهو في مدينة بلخ ما دفعه إلى تغيير خطته والاتجاه نحو العراق العجمى ، فقد التتى في هذه المدينة بالوزير ، عماد الملك ، الذى أوحى اليه بالعدول عن الذهاب إلى غزنة والانجاه نحو العراق العجمى ، فقد التتى في والانجاه نحو العراق العجمى ، فقد التي في والعراق العجمى ، فقد النكر أن

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. p. 240. (1)

<sup>(</sup>٢) كان دعماد الملك ، وزيراً لركنالدين بن السلطانعلاء الدين خوارزم شاه ، الدىكان يحكم

فريقا من جيش علاء الدين تآمر فى ذلك الوقت على قتله ليلا ، فلما علم السلطان الخوارزمى بهذا النبأ ، أسرع فغير خيمته فى الليل ، ومن الغريب أنه وجد فى الصباح أن تلك الخيمة التى تركها ليلا قد رشقها أعداؤه بالسهام (١١) .

وصل علاء الدين إلى نيسابور ، إحدى مدن خراسان ، وبعد أنقضى هناك بعض الوقت ، علم أن المغول قد عبروا نهر جيحون وأنهم يجدون فى البحث عنه ، ولذلك بادر إلى مغادرة المدينة ويمم شطر العراق العجمى . ومما هو جدير بالذكر أن المغول عبروا نهر جيحون بطريقة طريقة ، إذ أنهم لما اقتربوا من النهر ، لم يجدوا هناك سفنا تصلح للعبور ، فصنعوا أحواضاً من الخشب ، وكسوها بجلود البقر لئلا يتسرب الماء إليها ، ثم وضعوا فيها أسلحتهم وأمتعتهم وألقوا بخيو لهم فى الماء وتعلقوا بأذنابها بعد أن شدوا تلك الاحواض إلى أجسادهم و فكان الفرس يجذب الرجل ، والرجل يجذب الحوض المملوء من السلاح وغيره ، فعبروا كلهم دفعة واحدة ، (۲) .

سار المغول إلى نيسابور ، وأرسلوا رسلهم إلى المدن التى صادفتهم يعلنون قدوم چنكيزخان بحيشه العظيم ويطلبون منها التسليم ، ويتوعدون من يرفض الإذعان لمشيئتهم من حكامها ، فإذا خضعت مدينة ما ، عين المغول عليها حاكما من قبلهم . ويلاحظ أن المغول أخضعوا المدن الصغيرة التى أبت التسليم وخربوها ، أما المدن الكبيرة الحصينة التى رفضت التسليم فإنهم تركوها إلى حين ، إذ أن مهمتهم الاصلية كانت تنحصر في مطاردة السلطان علاء الدين خوارزم شاه والقبض عليه .

ولما استولى المغول على نيسابور، تابعوا السير للحاق بعلاء الدين، واستطاع القائدان شي وسوبوتاى أن يستوليا على ماصادفهما من البلاد، حتى وصلا إلى العراق العجمى، واستوليا على مدينة الرى كما سنفصله. وكان لنبأ سقوط هذه المدينة وقع أليم فى نفوس الخوارزميين، فقد أيقن الامراء وقواد الجيوش أنه لا فائدة

<sup>=</sup> إقليم العراق العجمى من قبل أبيه . فلما وجد حرج مركز أبيه أرسل المههوزيره ليستفيد من خبرته فى ذلك الوقت العصيب . ولما كان إقليم العراق العجمى هو الموطن الأصلى لهذا الوزير وبه أسرته وأولاده ، رعب ألا يبتمد عنه واستطاع أن يغرى علاء الدين بتغيير خطته ، وأن يتجه إلى العراق العجمى ، وأوهمه أنه سيجد هناك المال والرجال الذين يساعدونه على صد المغول .

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. p. 243. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : الكامل ، ج ١٣ س ١٧٠.

من الدفاع ، وأخذ كل منهم يفكر فى الطريق الذى ينجيه من الهلاك ، وانصرف كل إلى شأمه ، وهكذا تفرقت بقايا الجيش الحوارزى واستولى الفزع على نفوس الجيع (١) . وقد فكر علاء الدين فى الرحيل إلى بغداد عله يجد مخرجا من هذا المأزق عند الحليفة العباسى ، الذى كان عدوه بالآمس القريب ، غير أمه اضطر إلى العدول عن هدنه الفسكرة عند ما علم أن المغول يتابعونه ، وأن الفرصة ضاعت ، ولم تعد تسنح له بتحقيق هذه الحفطة (٢) ، لذلك سار إلى إقليم ، مازندران ، جنوبى بحرقزوين ووصل وحيداً معدماً ، ولكنه كان موضع احترام أمراء هذه الجهات . ولما سأل علاء الدين خو ارزم شاه عن قلعة أمينة يمكنه أن يحتمى فيها ، أشاروا عليه بالالتجاء إلى إحدى الجزر فى بحر قزوين لا تبعد كثيرا عن ساحل مازندران .

وقد رأى علاء الدين أن يعمل بهذه النصيحة ، وانتظر عدة أيام في إحدى القرى الواقعة على ساحل البحر ، ولكن المغول لم يلبثوا أن هجموا عليها فركب إحدى السفن وتو ارى عن الساحل وبذلك تخلص من الخطر . وقد أراد بعض الحيالة المعول أن يلحقوا به ، ورموا بأنفسهم في الماء فابتلعتهم الأمواج .

وقد وصف النسوى(٣) حالة علاء الدين وهو في هذه السفينة في العبارة الآتية :

- حدثني غير واحد عن كانوا مع السلطان في المركب ، قالوا : كنا ،
- « نسوق المركب وبالسلطان من علة ذات الجنب ما أيسه من الحيوة »
- « (جعله ييأس من الحياة) ، وهو يظهر الاكتباب ضجيرا ويقول : لا
- ولم يبق لنا بما ملكناه من الأرض قدر ذراعين نحفر فنقبر ، فما الدنياء إ
- « لساكنها بدار لا ركونه إليها سوى انخداع واغترار ، ما هي إلا »
- « رباط يدخل من باب ويخرج من باب ، فاعتبروا يا أولى الآلباب . »

وقد وصل علاء الدين أخيرا إلى إحدى الجزر الصغيرة طلباً للأمان ، وأقام فى الحدى الحيام . على أن الآهالى الذين يقيمون على شاطىء مازندران كانوا يأتونه بما يلزمه من مأكل وما بحتاجه من ضرورات الحياة ، وفى نظير ذلك كان السلطان يوصى

Curtin: The Mongols' History, p. 116. (1)

D'ohsson; Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 251 - 252. (Y)

 <sup>(</sup>٣) النسوى: سيرة السلطان جلال الدين منكرتى ، ص ٢٤ - ٤٧ -

بإقطاعهم الإقطاعات . ولما استعاد جلال الذين منكبرتى أملاك أبيه بعد بضعة سنين ، أقر هذه الإقطاعات لاصحابها . و نلاحظ أن كل من كان معه علامة من علاء الدين ، كان جلال الدين منكبرتى يقطعه إقطاعاً .

لما أحس علاء الدين أن المرض يشتد عليه يوما بعد يوم ، وأن أمه تركا ن خاتون قد وقعت أسيرة فى أيدى المغول ، استدعى أبناءه جلال الدين منكبرتى وأزلاغ شاه وأق شاه ، ووكل أمور دولته إلى ابنه جلال الدين ، بعد أن أعلن أنه هو الوحيد الذي يستطيع حماية الدولة الجوارزمية . وعا قاله لابنائه ، هذه العبارة التي ذكرها النسوى : (١)

د إن عرى السلطنة قد انفصمت ، والدولة قد وهنت قواعــدها ،

« وتهدمت ، وهذا العدو قد تأكدت أسبابه ، وتشبئت بالملك أظفاره ،

« وتعلقت أنيابه ، وليس يأخذ بثأرى منه إلا ولدى منكبرتى ، وها أنا ،

« موليه العهد ، فعليكما بطاعته » .

وبعد أن قضى علاء الدين فى هذه الجزيرة شهرا ، قضى نحبه ودفن فيها (٢) ، (سنة ٣٦٧ه == ١٦٢١م) . ومما يؤسف له أن أتباعه عجزوا عن إيجاد كفن يكفنونه به ختى أن شمس الدين محمود \_ وكان من المقر بين إليه \_ خلع قيصه وكفنه به (٣) ، ويروى السيوطى أنه كفن بشاش فراش كان معه (٤). وقد وصف ابن الوردى (٥) حالة السلطان علاء الدين خوارزم شاه فى أواخر أيامه فقال :

وفارق المسلختين أوطانه وملحه ممتحنا بالمرض وحت محوى من جوهر مثمن فما فدى الجوهر هذا العرض وقد ذكر النسوى الذى عاصر هذه الحوادث، وخدم فى بيوتات الحوارزميين.

<sup>(</sup>١) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منهنكبرتي ، س ه ه .

Bretschneider: Mediæval Researches From Eastern Asiatic Sources, (Y) vol. i. p. 288.

<sup>(</sup>٣) النسوى: سيرة السلطان جلال الدين منسكبرتي ، س ٤٨ .

 <sup>(</sup>٤) السيوطى : تاريخ الحلقاء ، س ١١٣٨ .

<sup>(</sup>٠) ابن الوردى : تَتَمَة المُحْتَصِر في أَخْبَارِ البشير ، س ٥٠٥٠

معض أبيات تصوِّر حال علاء الدين في أيام سطوته الأولى وحاله بعد أن مالت به الآيام أبدع تصوير (١):

وصير كل عزيز ذللا وزفوا إليه رعيلا رعيلا ومسارت له الارض إلا قليلا إذا رامه ارتد عنه كللا أتتسه المنيسة مغتاظة وسلت عليه حساما صقيلا فلم تغن عنمه حماة الرجال ولم يجد قيل عليه فقيلا كذلك يفعل بالشامتين ويفنيهم الدهر جيلا فجلا

أذل الملوك وصاد القروم وحف المىلوك به خاضعمين فلما تمكن من أمره وأوهمه العز أن الزماري

أما عن القائدين شي وسوبوتاي الذين كانا يقتفيان أثر علاء الدين خوارزم شاه حتى أوصلاه إلى هذا المصير، فإنهما استوليا على كل ما كان يحمله السلطان من كنوز وأحجار كربمة وآنية فضية وبعثا بهـا إلى جنكيزخان(٢) كما نجد أنهما استوليا على ما مرا به من الأقالم الغربية من الدولة الخوارزمية أثنا. مطاردتهما للسلطان . وقد استولى هذان القائدان على مازندران جنوبي بحر قزوين سنة ٦١٧ ه ( ١٢٢٠ م ) ، رغم مناعة هذا الإقلىم وقوة قلاعه . ولماكان استيلاء المغول علىهذا الإقلىم قد حدث في الفترة التي كانوا يواصلون البحث فيها عن ذلك السلطان الهارب ، فإنهم صبوا جام غضبهم على كل ما امتدت إليه أيديهم ، فقتلوا وسبوا ونهبوا وأحرقوا كل ما صادفهم فیه (۳) .

وبعد أن سيطر المغول على هذا الجزء من الدولة الحوارزمية ، ساروا إلى مدينة والرى، ، إذ ترامى إلى مسامعهم أن السلطان يقيم في هذا الجزء الغربي من الدولة . وفي الطريق عثروا صدفة على تشركان خاتون والدة السلطان التي أرادت أن تعتصم في العراق

<sup>(</sup>١) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منسكبرتي ، ص ٤٨ .

<sup>(</sup> الغروم جمع قرم وهو السيد العظيم في قومه . وكليلا == ضعيفاً ) . ``

Bretschneider: Mediæval Researches From Eastern Asiatic Sources, (Y) vol. i. p. 288.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثر: الكامل ، بر ١٧ س ١٧٠٠

العجمى فأسروها ، ووضعوا أيديهم على ما معها من نفائس وكنوز وجواهر ، و بعثوا بهذا كله مع أسيرتهم إلى چنكيزحان (١) .

وصل المغول إلى مدينة الرى ، وكانت الحالة الداخلية فيها خير معين لهم على الاستيلاء عليها ، فقد اختلف أصحاب المذاهب الإسلامية الآربعة في تفسير بعض نصوص القرآن ، وانضم أصحاب المذهبين الحنني والشافعي بعضهما إلى بعض ووقفوا في وجه أصحاب المذهبين الآخرين . وقدأراد قاضي القضاة الشافعي أن ينتقم من خصومه ، ففتح بابين من أبواب المدينة للمغول فدخلوها ، وقتلوا أعداء قاضي القضاة الذين كانوا يكو نون نصف عدد سكان المدينة ، فلما فرغوا من مهمتهم تحولوا إلى أصحاب المذهبين المناصرين لهم ، فقتلوهم جميعاً بعد أن أعلنوا أنهم لا يستطيعون التعاون مع من خابوا إخوانهم في الدين (٢) . وكان لسقوط مدينة الرى أثر كبير في تفرق الجيوش الحوارزمية و نرى أن اليأس قد استولى على علاء الدين خوارزم شاه الذي كان حتى ذلك الوقت بفكر في المقاومة ، ولكن بعد سقوط هذه المدينة أخذ يفكر في المرب والحلاص ، على ما ذكر نا .

سار المغول بعد ذلك إلى و همذان ، ، فلما اقتربوا منها خرج حاكمها يعرض عليهم الصلح وحمّلهم بالهدايا النفيسة من الآموال والثياب والدواب ، فأمنت المدينة من التخريب (٣) . ثم اتجه المغول إلى مدينة وقزوين ، حيث دافع الآهالي عن أنفسهم في الطرقات . وقد قتل عدد كبير من الفريقين ، على أن عدد القتلى من أهل المدينة زاد على أربعين ألفا<sup>(3)</sup>.

وهكذا وضع المغول أيديهم على العراق العجمى بعد أن استولوا على أهم مدنه. وعلى الرغم من أنهذين القائدين لم يهتما أول الأمر بالاستيلاء على بعض هذه المدن،

<sup>(</sup>۱) ابن الأثیر: السکامل ، ج ۱۲ س ۱۷۱ — ۱۷۲ . وقد اختلف المؤرخون فی المکان الذی کان فیه چکیرخان عندما وصلته ترکان خاتون ، فیقول ابن الأثیر انه کان فی سمرقند ، بیبها یقول دوسون انه کان بحاصر «الطالقان» ، وهی احدی مدن أعالی نهر جبحون ، عندما وصلت ترکان خاتوں الیه .

Howorth: History of the Mongols, part i. p. 93. (\*)

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل ، ج ١.٧ س ٢٧٩ .

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. p. 325. (4)

فإن حالة الذعر التي استولت على نفوس الخوارزميين في هذه الجهات ، سهلت على المغول الاستيلاء على مدن هذا الإقليم الواحدة تلو الآخرى على أنه بالرغم بما حل بهذا الإقليم من دمار ، وعلى الرغم من كثرة عدد القتلى في كثير من المدن كالري وهمذان ، فإننا نلاحظ أن هذا الإقليم كان أسعد حظا من سائر أقاليم الدولة الحنوارزمية ، إذ أن الخراب هنا كان أقل نسبيا من الخراب الذي حل بإقليم خراسان مثلا ، وربما يرجع ذلك إلى قلة عدد الجيوش التي سارت إلى هذه الجهات ، أو ربما يرجع إلى أن الفائدين المغوليين كان هدفهما الأول القبض على السلطان الخوارزي . ومم الأقاليم وهما يدل على صحة ما نقول أن ما حل بأقاليم أذربيجان وأران وجورجيا ، وهي الأقاليم التي استولى عليها المغول بعد موت السلطان علاء الدين في بحر قزوين ، كان أكثر عنفا ما حل بإقليم العراق العجمي ، إذ انحصر غرض المغول هنا في الاستيلاء على هذه الأقاليم دون أن يكون لهم هدف آخر .

وقد انفق القائدان المغوليان ، شي وسوبوتاى فى سنة ٦١٧ ه ( ١٢٢٠ م ) على المخطط الحربية لغزو أتابكية أذربيجان التي يفصلها نهر «كور ، عن إقليم أران فى ناحية الشيال ، وكان هذان الإقليهان تحت حكم الاتابك أو زبك بن البهلوان ، الذى كان طاعنا فى السن ، يقضى أكثر وقته فى مجالس الشراب ، ولا يفيق من نشوة الخر ليلا ونهاراً ، لذلك لا نعجب إذا رأيناه يفضل مسالمة أعدائه المغول الذين صالحوه بعد أن غرهم بهداياه من مال وثياب ودواب (١) . وقد دخل المغول مدينة تبريز عاصمة أذربيجان ، وقبل أو زبك أن يكون تابعالهم ، على أن هذه التبعية لم تكن شيئا جديداً على هذا الاتابك ، فقد خضع من قبل للخوارزميين وأجزل لهم العطاء ودفع لهم ضريبة سنوية مقررة ، وكل ما حدث أنه أبدل تبعية بتبعية أخرى، وإن كانت التبعية الثانية أسوأ من الاولى .

وكان الشتاء قد حل عند ما اكتسح المغول هذا الإقليم، لذلك رحلوا إلى سهول موقان ، على الساحل الغربي لبحر قزوين ، حيث كان الجو أكثر اعتدالاً . ويظهر أن

Defremery: Fragments de Géographes et d'Historiens Arabes et (1)
Persons Inédite, p. 448.

( Journal Asiatique, Novembre — Décembre 1849. )

المغول اندفعوا فى ذلك الوقت إلى حدود جورجيا ، واستطاعوا أن يهزموا جيوشها التى كانت تتألف من عشرة آلاف رجل ، غير أنهم عادوا وفضلوا الانتظار إلى أن يتقضى فصل الشتاء (١) . وقد وجد حكام جورجيا أن الدائرة لابد دائرة عليهم إذا ما جاء الربيع ، لذلك فكروا فى المقاومة ، على أنهم لما وجدوا أنه لا قدرة لهم على مواجهة المغول منفردين ، سعوا إلى عقد حلف بينهم وبين أتابكية أذربيجان ويضم الأشرف بن الملك العادل صاحب مدينة خلاط وبلاد الجزيرة ، واتفق الجميع على مهاجمة المغول فى الربيع ، ظنا منهم أنهم سيركنون إلى الهدو وطيلة فترة الشتاء .

والظاهر أن الجيوش المغولية تنهت إلى ما يحاك حولها من دسائس ، فلم تغتظر حتى يحين فصل الربيع وسارعت إلى مباغتة هذه القوى الثلاث . وكانت طلائع الجيوش المغولية تشكون من الجيوش المرتزقة من التركان والاكراد من أهالى هذه الجهات المنين انضووا تحت لواء المغول ، لمهاجمة شعب مسيحى سبب لهم الحسائر في كثير من الاحيان ، هذا فضلا عن أنهم منوا أنفسهم بالاستيلاء على ثروة طائلة في إقليم جورجيا . وكان يقود هذه الجيوش المرتزقة ، أقوش ، ، وهو علوك تركى من عاليك أوزبك آثر الانضواء تحت الراية المغولية . وقد تو غلت هذه الجيوش الى مدينة تغليس حاضرة هذا الإقليم ، وقدقتل عدد كبير من جند وأقوش ، في بادى الأمر ؛ وإذا كان أقوش قدأ فلح في جورجيا دون أن تلقي مقاومة تذكر حتى وصلت إلى مدينة تغليس حاضرة هذا الإقليم ، وقدقتل عدد كبير من جند وأقوش ، في بادى الأمر ؛ وإذا كان أقوش قدأ فلح في إنهاك قوى الجيوش الجورجية التي تمكن المغول من إبادتها فيا بعد (٢٠) . وفي سنة سنة ١٨٦٨ ه ( ١٩٢١ م ) توجه المغول إلى أذربيجان للمرة الثانية انتقاماً من أهلها لمؤ ازرتهم ذلك الحلف الذي كان يهدف إلى القضاء عليهم . ولما وصل المغول من أطلها لمؤ ازرتهم تبريز ، سارع الأهالى إلى التسليم و تعهدوا بدفع جزية كبيرة ، ثم توجهت الجيوش المغولية إلى مدينة و مراغة ، إحدى أمهات مدن أذربيجان ، وكانت تحت الجيوش المغولية إلى مدينة و مراغة ، إحدى أمهات مدن أذربيجان ، وكانت تحت

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. p. 326. (1)

<sup>(</sup>۲) ابن الأثیر: الكامل ، ح ۱۲ س ۱۷۲—۱۷۳ . و

Defremery: Fragments de Géographes et d'Historiens Arabes et Persans Inédits, pp. 448 — 449.

<sup>(</sup>Journal Asiatique, Novembre - Décembre 1849,)

حكم إحدى الأميرات التى عزمت على مقاومة المغول؛ وكما هى عادة المغول فى حروبهم وضعوا الآسرى فى الصفوف الأولى وأمروهم بالهجوم، وبعد فترة قصيرة سقط ذلك المسكان. ولما كانت عادة المغول أن يقتلوا جميع السكان فى المدن التى يفتخونها، فإنهم كما وجدوا أن عددا كبيرا منهم قهد اختنى فى داخل دروب المدينة، لجأوا إلى حيلة طريفة لإخراجهم، فأمروا بعض الآسرى بأن ينادوا فى شوارع المدينة و يعلنوا رحيل المغول، فاطمأن السكان الذين اختفوا فى الدروب وخرجوا من مخابئهم، فقبض عليهم المغول وقتلوهم عن آخرهم.

وعا يروى في همذا المقام أن امرأة مغولية دخلت إحدى الدور في همذه المدينة وقتلت بعض من فيها من السكان ، الذين لم يستطيعوا المقاومة ظناً منهم أنها رجل مغولى ، فلها كشف أمرها قتلها أحد أسراها . وعا يدل على أن اسم المغول أصبح يثير الرعب في نفوس الآهلين ، وأن رؤية المغولى كانت كفيلة بأن تشلحركة السكان المغلوبين على أمرهم ، تلك القصة التي سمعها ابن الآثير بنفسه ورواها ، ذلك أن رجلا مغوليا دخل أحد دروب المدينة وفيه مائة رجل فأخذ يقتلهم الواحد تلو الآخر دون أن يفكر أحده في المقاومة ، وظل هكذا حتى أفناهم عن آخرهم (١٠) . وعلى الرغم من أن هذه الآثناء لا تخلو من المبالغة ، ألا أنها تعبر تماما عما كان يعانيه المسلمون في هذه الآثناء لا تخلو من المبالغة ،

توجهت الجيوش المغولية بعد ذلك إلى أنابكية إربل، وقد أثار ذلك قلق الأمراء الآتابكة هناك، بل أثار قلق الخليفة العباسي نفسه. وكان هذا الإقليم جبلياً وعراً، لمذلك خشى أمراء المسلمين ومعهم الخليفة أن يتحول عنه المغول إلى العراق العربى، للذلك نرى الحليفة ينادى بضرورة عقد حلف إسلامي يقف في وجه المغول، كما نراه يستنجد بأمراء إربل والموصل والجزيرة وقد أرسل كل من أميرى إربل والموصل ما جعه من جيوش إلى مدينة و دقوقا، إحدى مدن أتابكية إربل، واعتذر الملك الآشرف صاحب بلاد الجزيرة بأن جنده قد رحلوا إلى مصر لنجدة أخيه الكامل ومساعدته في حروبه مع الصليبيين الذين كانوا قد استولوا على مدينة دمياط أما الخليفة

<sup>(</sup>١) اس الأثير : الكامل ، ج ١٢ ص ١٧: - ١١٠ .

فقد أمدهذه الجيوش بثلاثمائة فارس ، ولهم كل ما أمكنه جمعه من الرجال . ولما تجمعت هذه الجيوش في مدينة دقوقا ، وجد قائدها أمير إربل أنها لا تبكني لمواجهة الجيش المغولي فاعتذر عن المسير لملاقاة أعدائه . وكان من حسن حظ المسلمين أن ظن المغول أنهم أمام حلف قوى لا يستطيعون الوقوف في وجهه ، فلم يتجاسروا على السير لمواجهة الجيوش الإسلامية المتجمعة ، ورحلوا إلى العراق العجمي ، وكان من أثر ذلك أن تفرقت الجيوش الإسلامية وعادت إلى أوطانها (١) .

قضى المغول الفترة التالية متنقلين بين المدن الإسلامية المختلفة في العراق العجمى وأذر بيجان وأران وجورجيا ، مدمرين نخربين ما بتى من مدنها ، حاملين ما يستطيعون حمله من خيراتها ، ، ثم عبر شبى وسوبوتاى المنطقة الواقعة بين بحر قزوين والبحر الاسود إلى بلاد القفياق وروسيا ، وسار المغول بقيادة هذين القائدين إلى بلغاريا وأوصلوا الرعب إلى أقصى حدود أوروبا (٢) بما لا يدخل في نطاق موضوعنا .

## ه -- المغول في إقايم خوارزم

كان إقليم خوارزم من الأفاليم التي تسيطر عليها تركان محانون أم السلطان علاء الدين خوارزم شاه ، فقد كان نفوذها في هذا الإقليم يفوق نفوذ السلطان نفسه ، وذلك بفضل أتباعها المخلصين من قبيلة كانكالى ، التي تسكن السهول الواقعة شمال خوارزم وشمال شرق بحر قزوين (٣) .

وبرغم هذا الشقاق الذى قام بين علاء الدين وأمه ، فإنه لما رأى الخطر ماثلا أمام عينيه ، أرسل إليها فى خوارزم بطلب منها أن تتقهقر هى وحاشيتها إلى إقليم مازندران ، جنوبى بحر قزوين ، حرصا على حياتها . كما نرى چنكيزهان يرسل إليها ،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل ، ج ١٢ س ١٧٤---١٧٠ .

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 331 - 4. (Y)

<sup>(</sup>٣) تزوج السلطان علاء الدين تكش خوارزم شاه من تركان التي تنتسب إلى قبيلة «كانكالى» التي تسكن شال إقليم خوارزم ، فأنجبت له علاء الدين محمد . وكان من أثر هذه المساهرة أن نزح عدد كبير من كبار رجل هذه القبيلة إلى الدولة الحوارزمية نفسها ، وتكونت من هؤلاء قوة كبيرة ، أصبحت تناهض قوة السلطان خسه . العسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، ص ٤٢ .



منظر لهجوم الفرسان المغول فى مخطوط من مخطوطات الشاهنامه يرجع إلى القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى) ومحفوظ فى متحف اللوڤر

( عن كتاب النصوير في الإسلام عند الفرس للدكتور زكى محد حسن )

عندما سمع بذلك الشقاق الذى قام بين علاء الدين وأمه ، يستميلها إلى جانبه ووعدها . بأن يترك لهما ما بيدها من أملاك بعد أن يتم فتوحاته ؛ على أن السلطانة لم تهتم بماجاء فى هذه الرسالة(١) .

ولما هلت تركان خاتون (٢) بتقهقر السلطان عبلاء الدين محمد ، عزمت في أو اخر سنة ٣١٦ ه ( ١٢١٩ م ) (٣) على مغادرة إقليم خوارزم مع وصيفاتها ، ومع أبناء علاء الدين ، وحملت معها كل ما يمكن حمله من كنوز ؛ وقبل أن ترحل ارتسكبت عملا بربريا فاحشا ذلك أنها أمرت بقتل أو لئك الأمراء الذين كان عبلاء الدين قد استولى على أملاكهم والذين كانوا في سجون خوارزم ، فقتلت أبناء طغر لبك آخر سلاطين السلاچقة في العراق ، وأمراء بلخ وترمذ وباميان ، وابني آخر ملوك الدولة الغورية ، وكثيرين من الأمراء الآخرين (٤) .

رحلت تركان خاتون من إقليم خوارزم بغية الالتجاء إلى العراق العجمى (\*) ، ثم اعتصمت وهي فالطريق بإحدى قلاع مازندران الحصينة . وقد استولى القائد المغولى و سوبوتاى ، في أثناء مطاردته علاء الدين خوارزم شاه جلى هذه القلعة ، التي سلبت بعد ثلاثة أشهر حين نفذ ما ادخره المحاصرون من مياه للشرب . والمهم أن تركان خاتون وقعت أسيرة في أيدى المغول الذين قادوها هي وحاشيتها وأبناء علاء الدين إلى معسكر چنكيزخان . وقد خالت تركان خاتون أسيرة في أيدى المغول حتى رحلوا إلى بلادم وصحبوها معهم إلى هناك ، حيث مانت سنة ، ٣٠ ه ( ١٢٣٣ م ) . أما أبناء علاء الدين الصغار فقد قتلهم چنكيزخان رغم حداثة سنهم ، كما أعطى ابنه چجتاى اثنتين من بنات علاء الدين فتزوج واحدة ، وأعطى الثانية لاحد رجاله المقربين ، كما أعطى چنكيزخان ابنة ثالثة من بنات علاه الدين لحاجبه دانسمند Danishmend (١٠).

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. p. 258. (1)

 <sup>(</sup>۲) يلاحظ أن لفظ « خاتون » لفظ تركى معناه الزوجة وجمع خواتين .

<sup>(</sup>٣) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، س ٣٨ .

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 258-259. (1)

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: الكامل عبر ١٢ س ١٧١ -- ١٧٢ .

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. p. 260. (1)

وهكذا خلا إقليم خوارزممن الحـكام الخوارزميين ، وبات ينتظر مصيره المحترم على أيدى المغول .

بعد وفاة علاء الدين في هذه الجزيرة المنعزلة في بحر قزوين على نحو ما رأينا ، عبر أولاده الثلاثة ، جلال الدين منكبرتي ، وأزلاغ شاه ، وأق شاه ، عبروا البحر إلى إقليم خوارزم حيث استقبلوا بمظاهر الفرح والسرور ، إذ كانت حاضرة همذا الإقليم في فوضي مستمرة منذ غادرتها تركان خاتون التي انشغلت بنفسها ، وفاتها أن تعين حاكما على هذا الإقليم . وقد وصف النسوى وصول جلال الدين منكبرتي وأخويه إلى إقليم خوارزم في عبارة نوردها في هذا المقام :

- لا اندرج السلطان إلى رحمة الله ودفن بالجزيرة ، ركب جلال الدين »
- والبحر إلى خوارزم بأخويه المذكورين (أزلاع شاه وأق شاه)،
- « . . . . . و تباشر الناس بقدومهم تباشر من أعضل داؤه فظفر »
- د بدوائه . . . . . و اجتمت عندهم من العساكر السلطانية . . . . . .
  - و زهاء سبعة آلاف فارس<sup>(۱)</sup> » .

وعلى الرغم من أن جلال الدين منكبرتى وأخويه استطاعوا أن يجمعوا جيشاً كبيراً لمواجهة المغول، فقد كان من سوء حظ الحوارزمبين أن هذا الجيش كان يشكون من تلك القبائل التركية التى تنتمى إليها تركان خاتون والتى لم ترض عن تولى جلال الدين منكبرتى الحكم بعد أبيه (٢). وقد أراد جلال الدين أن يخضع هذه الجيوش الثائرة بالقوة فتآمروا على قتله. ولم يجد جلال الدين يخرجا إلا الفرار والنجاة بنفسه من الهلاك، ففر إلى خراسان يصحبه ثلاثمائة فارس تحت إمرة وتيمور ملك، حاكم مدينة خاج ندة، وكان قد فر إلى إقليم خوارزم بعدغزو المغول مدينته كارأينا.

<sup>(</sup>١) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) كان علاء الدين خوارزم شاه قد اضطر أن يوسى لآبنه أزلاغ شاه بالحكم من بعده تحت تأثير تركان خاتون ، متخطيا في ذلك ابنه الأكبر جلال الدين منكبرتي . غير أن علاء الدين عاد وهو على فراش الموت فنقض العهد الذي أعطاه لابنه العنه ير وأوسى بالحكم لجلال الدين بعد تأكد أنه هو الوحيد الذي يستطيع حماية الدولة الحوارزمية . وطبيعي أن يثير هذا حفيظة الجيوش الحوارزمية من قبيلة كاسكالي التي تلتمي إليها تركان خاتون ، والتي كانت تؤيد الابن الأصغر أزلاغ شاه .

وقد عير جلال الدين هذه الصحراء التي تفصل إقليم خوارزم عن خراسان ، في ستة عشر يوماً ، وصل بعدها إلى الأراضي القريبة من مدينة و نسا ه(١).

أما الجند المتآمرون فقد بقوا في جوارزم بعد رحيل جلال الدين عنها ، ولكنهم نها لبثوا أن رحلوا أيهما إلى خراسان بعد أن سار إليهم للغول. وبرحيل جلال الدين متكبرتي عن إقلم خوارزم ، صاع آخر أمل في إنقاذ هذا الإقلم ، إذ لم يعد هناك من قوة تستطيع أن تقف في وجه التيار المغولي .

وكان في قدوم أولاد علاء الدين خوارزم شاه مدينة خوارزم وجمعهم الجيوش السكائيرة فيهما ، ما استلفت الغلر جنكيزخان ، فنير إلى هذه المدينة جيشا تحت قيادة أبنيائه يهويهي وججتاي وأجتاى الذين كانوا قد أأتموا فتح بلاد ما وراء النهر بالاثيتراك مع جيوش چنكيزخان . ولكي يحاصر چنكيزخان أبنيا. علاء الدين من كل جهة أمر جيوشه في خراسان بأن تقف على الحدود الجنوبية الصحراء التي تفصل خوارزم عن خراسان(٢) . وقد عسكر سبعالة فارس بالقرب من مديشة و نساء وكان ذلك عند ما قدم جلال الدين متكبرتي إليها . فأهي هذا إلى اشتباكه بالمغول ردحا من الوقت ثم فر إلى نيسابور .

أما أزلاغ شاه وأتي شاه فكانا أسوأ سيظا من أخيهما جلال الدين منكبرتي ، إذ أنهما لما قرا إلى خراسان ، لحق بهما المغول بالقرب عن عدينة . نسا ، ، ولما أرادا الاشتباك مبهم حلت بهما الهزيمة ثم وقعا في الإبس، ويقد قطع المغول رأسهما ورشقوهما في سهمين ثم مِلافوا بهما في أنجاء خِذِه المِقاطعة ، أِمعانا في السخرية بالحوارزميين، وإرهابا للأهالي المتعردين.

. وفي هذه الآثناه ( ذي القعدة سنة ٦٠١٧ هـ عليو بينة ١٢٧٠ م)، كان الجيش المغول يتقدم نحو مدينة خوارزم(٣) ، حاضرة الإقليم المسعى بهذا الإسم ، وتقع على

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. p. 262. (1)

علا عن كتاب جهان كشاى لمؤلفه علاء الدين عطا ملك الجوبني -

<sup>(</sup>٢) كان چكيرخان في مدينة سمرقند عندما بعث يجيشين أحدهما لمل خوارزم والآخر إلى خراسان -

ابن الأمير: الكامل ، ج ١٢ ص ١٨١-١٨٠ .

Howorth: History of the Mongols, part 1. p. 85. (v)

مقر بة من مصب نهر جيحون في إقليم صحراوى ، إذ لا نجد فيها عدا هذه المدينة وما يحيط بها من مدن صغيرة وقرى متناثرة ، إلا أراض صحراوية .

وكانت الجيوش المغولية تحت قيادة چوچى و أجتاى من أبنا، چنكيزخان كا ذكرنا، ولحكن القيادة العليا كانت فى يد چوچى أكبر أبنائه ، وهكذا كان المغول أقوياء بروحهم المعنوية و برجالهم و بمؤازرة چنكيزخان لهم . أما الجيوش الحوارزمية فكانت لا ضابط لها وخاصة بعد أن فر جلال الدين منكبرتي و أخواه ، كما كانت أكثرية هذه الجيوش من قبيلة كانكالي التركية ، وهي لا تعدو أن تكون من الجيوش المرتزقة التي لا يهمها في كثير أو قليل أن تدافع عن الاراضي الحوارزمية .

وصل القواد الثلاثة إلى المدينة وطلبوا من أهلها التسليم ووعدوهم حسن المعاملة ، وأعلنهم چوچى أن أباه أعطاه إقليم خوارزم ليحكمه وأنه حريص على أن يتي حاضرة حنه الإقليم من التخريب ، كما أخبرهم أنه حدر جنوده ألا يمسسوا هذا الإقليم بأذى (١٠). هذا إلى أن السلطان المتوفى علام الدين خوارزم شاه كان قد أرسل إلى أهالى هذه المدينة ، على أثر تقهقره وفراره ينصحهم بالتسليم وعدم المقاومة ، صه نا لارواحهم ، وقد جاء في رسالته لهم ما يأتى :

- . إن لأهل خوارزم علينا وعلى سلفنا مر. الحقُّوق المتلاحقة ،
- ، ﴿ وَالسَّوَالَفُ الْحَبَّاضُرَةُ وَالسَّابِقَةُ مَا يُوجِبُ عَلَيْنًا النَّصَحِ لَهُمْ ﴾
- و والإشفياق عليهم ، وهذا العدو عدو غالب فعليكم بالمسالمة ،
  - . والطريق الارفق ودفع الشر بالوجه الاوفق ، <sup>(٢)</sup> .

ورغم تحذير چوچى ونصح السلطان الخوارزمى ، انقسم السكان إلى معسكرين ، فريق منهما يؤمن بضرورة التسليم وفريق آخر يرى ضرورة المقاومة والدفاع عن وطنهم ؛ وقد انتصر أنصار الرأى الثانى ووقفت المدينة موقف الدفاع ، واستعد السكان للمقاومة .

ولما أدرك المغول عزم الخوارزميين على المقاومة ، استعدوا بدورهم للقتمال

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. p. 266. (1)

<sup>(</sup>٢) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، من ٩٣ .

خصبوا حول المدينة آلات الحرب من بجانيق ومتاريس وغيرها . ولما كانت الآراض المحيطة بالمدينة فقيرة من الاحيجار التي يحتاج إليها المغول في أعمال الحصار والتي يقذفونها على المدن المحاصرة بوساطة المجانيق ، فقد اقتلعوا عددا كبيرا من أشجار التوت ، وقطعوا سيقانها قطعا مستديرة تركوها فترة من الزمن في الماء حتى ازدادت قوة ، واستطاعوا بعمد ذلك أن يستعملوها في بجانيقهم لتحطيم أسوار المدينة (۱) . وبينها كانت استعدادات المغول قائمة على قدم وساق ، وصل كثير من أسرى البلاد المخاضعة الذين استغليم المغول في حفر الحنادق حول المدينة والذين أنجزوا هذا العمل في خصون عشرة أيام (۱) .

ولما اطمأن المغول إلى استعداداتهم الحربية قام ثلاثة آلاف منهم بهجوم كان النصر فيه طيف الحوارزميين ، فظنوا أن التصارم أصبح من الامور المحققة، وساعد خلك على تقوية روحهم المعنوية ، على أن هزيمة المغول فى هذه المرة ترجع إلى تلك الفؤوشي التي حلت بالجيوش المغولية نتيجه لحلاف نشأ بين چوچي و وجبتاى ابنى جنكيزخان . ورغم هذا النزاع ، استمر جسار هذه المدينة ستة أشهر أرسل قواد المغول فى خلالها إلى چنكيز عان — وكان إذ ذاك أمام مدينة الطالقان فى أعالى ثهر جيحون — يطلبون منه مددا يعوض ما خسروه أمام مدينة خوارزم ، كا نقلوا إليه أنباه ذلك الحلاف الذي نشأ بين ابنيه ، وما أدى إليه من شفاق وفساد وفوضى في صفوف الجيش المغولى .

وقد استاء حِنكيز خان عندما سمع هذه الآنباء ، فارسل المدد وبعث أو امره باسناد قيادة الجيش إلى ابنه الثالث أجتاى ، وأمره أن يصلح من أمر أخويه . ولما أعاد الهديد تنظيم حيوشه وقضى على تلك الفوضى التى انتشرت فى صفوف الجيش ، أمر جنده بالهجوم على المدينة ، واستطاع المغول فى النهاية أن يخترقوا أسوارها ، وأن يرفعوا أعلام النصر على هذه الاسواد ، ثم أشعل المغول النار فى منازل للدينة ومانها .

<sup>(</sup>١) المنسوى : سبرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، ص ٩٣ .

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. p. 267. (r)

وعلى الرغم من نجاح المغول في اختراني حصون المدينة ، صمم الحوارزميون على الاستباتة في الدفاع عن أنفسهم وعرب مدينتهم ، فحاربوا في شوارعها التي خربها المغول ، الشارع تلو الآخر ؛ وقد ساهم النساء والاطفال في هــــذا النصال (۱) . واستعرت مقاومة الحوارزميين على هـذا النحو سبعة أيام ؛ واخيرا وجد السكان أنفسهم قد تجمعوا في أحياء ثلاثة . وبعد أن أعيتهم الحيلة وضاقت بهم السبل عرضوا على المغول التسليم ، فارسلوا الفقيه «عالى الدين ، عقسب خوارزم إلى قائد الجيش المغولى الذي أولاه احترامه وأمر بان تفرد له خيمة خاصة . ولما آن الوقت الذي مثل فيه الرسول الحوارزي في حضرة القائد المغولى قال له : « إننا شاهدنا من هيبة الحان ، وقد آن أن نشاهد من مرحمته ، فغضب القائد المغولى "٢) وقال : « ماذا رأوه من هيبتي ، وقد أفنوا الرجال وظاولوا الفتال ؟ ، فأنا الذي شاهدت هيبتهم وها أنا أربهم هيبتي " . .

وقد أمر القائد المغولى الأهالى بالجروج من المدينة وطلب من أصحاب الحرف أن يقفوا فى مكان منعزل، فنهم من فعل ونجا من الموت ، ومنهممن امتنع وظن أن هؤلاء سيؤخذون إلى بلاد المغول وأن الباقين سيتركون أحياء . وقد صدقت نبومة الحنوارزميين عن رحيل أصحاب المهن والحرف إلى بلاد المغولوكذبت نبوءتهم الثانية إذ أعمل المغول السيف فى رقاب من بق من السكان . وكان على كل جندى من المغول أن يقتل أربعة وعشرين رجلا خوارزميا ، فإذا علمناأن الجيش المغولى كان يتكون من مائة ألف رجل، أدر كناذلك العدد الغفير من السكان الذين كان نصيبهم الهلاك (٤) وأخيرا لم يبق من السكان قالدينة إلا الفتيات الصغيرات و الأطفال الذين استرقهم المغول (٥) .

<sup>(</sup>١) ابن الأثبر ; الكامل ، ١٢ س ١٨٧ .

<sup>(</sup>۲) يقول دوسون إن هذا التائد أأمولى كان چوچى ، وهذا لايتفق مع الحقيقة وهيأن چنكيزخان أسند قيادة جيئه لفتح هذه المدينة إلى اينه أجتاى بعد أن هزل منها ابنه چوچى ، طيأثر ذلك الحلاف الذي قام بينه وين ججتاى . أنظر .D'ohason : tom. i.p. 269 .

<sup>(</sup>٣) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى ، س ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) إذا أخذنا بهذا الرأى بلغ عدد المسلمين الذي قتلوا في هذه المدينة ٢٠٤٠٠،٠٠٠ وهدا العدد كما يبدو بهيد عن التصديق.

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i, pp. 269 - 270. (•)

ولكى بحين المغول على المدينة ويجعلوها أثرا بعد عين ، فتحوا سدود نهر جيحون فغرقت المدينة وتهدمت أبنيتهاو أصبحت كأن لم تغن بالآمس . وقد صور ابن الآثير (١٠) ما أصاب هذه المدينة تصويرا دقيقا في هذه العبارة :

و ثم إنهم فتحوا السد الذي يمنع ماء جيجون عن البلد، فدخله الماء،

و فغرق البلد جميمه ، وتهدّمت الآبنية ، وبتى موضعه ماء ، ولم يسلم ،

و من أهله أحد البتة ، فإن غيره من البلاد قد كان يسلم بعض أهله ، به

« مِنْهِم من يختني ، ومنهم من يهرب ، ومنهم من يخوج ثم يسلم ، ومنهم»

و من يلقي نفسه بين القتلي فينجو ، وأما أهل خوارزم فن اختني من،

﴿ الْنَتْرُ غُرِقَهُ المُّنَّاءُ ، وقتله الهدم ، فأصبحت خرابًا يبابًا . .

جَكذا سيطر المغول على إقليم خوارزم ، وبسيطرتهم على حاضرة هذا الإقليم ، لم تعد هناك مدينة أوقرية تستطيع أن تقف في وجوههم ، كا أصبح الجيش الحوارزى في هذا الإقليم عملما تمساما .

وفى نفس الوقت الذى سيطر فيه المغول على إقليم خوارزم، فرى چنكيزخان يتم إخطاع المدن الواقعة فى أعالى نهر جيحون ، ومن أشهرها ترمىذ وبلخ . ومن العلم يف المؤلم أن چنكيزخان لما استولى على مدينة ترمذ ، أمر باخراج جميع السكان من المدينة وأمر جنده بقتلهم جميعا . وقد حدث أن هم أحد المغول بقتل أمر أة مجموز فأرادت هذه المرأة أن تفتدى نفسها بحوهرة نمينة كانت تمتلكها ، فلما طالبها المغولى بهذه الجوهرة ذكرت أنها ابتلمتها في جوفها ، فتى المغولى بعلن المرأة وأخرج الجوهرة من جوفها ، وقد انتشر الحبر سريعا بين المغول فظنوا أن السكان جميعا قد خبأوا الجواهر في بطونهم ، لذلك أمر چنكيزخان بشق جميع بعلون الموتى للبحث عما عمى أن يكون فيها من جواهر (٢) .

والمهم أنه باستيلاء المغول على إقليمى ما وراء النهر وخوارزم ، استطاعوا أن يجيطوا تماما بإقليم خراسان حيث وجهوا ضربتهم التالية ، فاستولوا على مدن هذا الإقليم المدينة تلو الآخرى ، ولم يقف في طريقهم هائق أو يمنعهم مانع .

<sup>(</sup>١) ابن الأليد : الكامل ، ج ١٧ ص ١٨٢ .

D'oheson : Histoire Des Mongols, tom. I. h. 271. (1)

## ٣ – المفـــول في خراسان

ذكرناكيف أن چنكيرخان استولى على بلاد ما وراء النهر حبث أخضع هو وابنه ، تولوى ، أمهات مدن هـذا الإقليم ، ومن أهمها بخارى وسمرقند ، كا ذكرنا كيف عبرت بعض الجيوش المغولية التىكانت قد فرغت من إخضاع إقليم ما وراء النهر إلى الضفة الغربية من نهر جيحون ، واستولت على إقليم خوارزم ، وكيف أن چنكيز خان كان بحطم الحصون والمدن الحوارزمية فى أعالى نهر جيحون فى الوقت نفسه .

على أن چنكيرخان بينها كان يواصل أعساله الحربية فى إقليم ما وراء النهر ، كان يوجه الجيوش المغولية الآخرى إلى الوجهة التى يراما ، فإذا شعر أن معدينة ماشقت طما الطاعة على المغول سارع إلى إرسال فرقة مغولية لابادتها ، وإذا وجهد أن إقليها من أقاليم الدولة الحوارزمية قد ظهرت فيه روح الترد والعصيان ، أرسل الفرق التسأديبية ليعطى الحوارزميين دروسا فى الحضوع والذلة والاستشلام . وكان چنكرخان يجد في هذه الفترة فى البحث عن زعماء الدولة الحوارزمية وقادة الرأى خيها ، ليقضى بقضاته عليهم ، على ما قد يساور الحوارزميين من روج الترد ؛ كما أنه كان إلى جانب ذلك يدافع عن مؤخرة الجيوش المغولية ، وعد الجيوش المختلفة بما تحتاج إليه من مضاعدات .

إذا فهمنا هذه السياسة الى سار عليها چنكيزخان أدركنا السبب فى إرسال حملته المطاردة فى إثر علاه الدين خوارزم شاه ، كا أدركنا السبب الذى حدا إلى إسرائه عارسال جيوشه التى كانت.قد فرغت من إخصاع بلاد ما وراء النهر إلى إقليم خوارزم عندما علم أن أبناء علاء الدين قد عادوا إلى هذا الإقليم وأخذوا يجمعون الجيوش لمواجهة المغول ، وكبذلك نستطيع أن ندرك السبب الذى من أجله صمم المغول على القبض على أبناء علاء الدين خوارزم شاه ، حتى إذا ما قبضوا تعلى اثنين منهما نسكلوا بهما أشنع تسكيل . ويتجلى حرص چسكيزخان على تحقيق هذه السياسة فيها رأيناه من إرساله إحدى فصائله إلى خرسان فى نفس الوقت الذى أرسل فيه جيشا إلى إقليم خوارزم ويظهر أن الغرض الاساسى الذى من أجله بعث چنكيزخان بهذا الجيش خوارزم ويظهر أن الغرض الاساسى الذى من أجله بعث چنكيزخان بهذا الجيش



رسم يمثل چنكيزخان واقمآ بباب خيمته الجيلة النقش ومن حولها خيام حاشيته فى مخطوط من كتاب جامع التواريخ لرشيد الدين.

(Universal History of the world, vol 5. عن كتاب )

كان مساعدة الجيش المغولى الذى سار لغزو إقليم خوارزم، وسد المسالك على الحوارزميين، حتى لا يترك لهم سبيلا للهرب(١)؛ وقد أدت هذه السياسة إلى نجاح المغول في إقابم خوارزم شاه على مارأينا.

ولم تكن هذه الفصائر المغولية أولى الفصائل التي وطئت أقدامها إقليم خراسان، فهذا الإقليم كان معرضا لغزو مفاجى، خاطف على أيدى القائدين شبى وسوبوناى بينها كانا يطاردان علاء الدينخو اررمشاه، فاستولى هذان القائدان على بعض المدن الحراسانية الهامة كمدينة نيسابور ، وبلاحظ أن هذين القائدين لم يهتها كثيرا بإخضاع إقليم خراسان إذكان غرضها الاساسى مطاردة علاء الدين وأسره، ومع ذلك فقد وضعا قواداً من المغول على المدن الخاضعة (۲).

ولم تظهر جيوش مغولية بعد رحيل شي وسوبوناى غير تلك الفصائل الصغيرة الني أرسلها چنكيزخان لمساعدة الجيوش المغولية في إقليم خوارزم ، والتي لم يكن في خططها غير سد المسالك على الجوارزميين إذا حاولوا التقهة بر نحو الجنوب . لذلك نرى بهض المدن الحراسانيه كمدينة طوس ، التي كانت قد خضمت لشبي وسوبوتاى ، تعاول الحلاص من الحكم المفولى ، إذ قتل الجوارزميون الحاكم المغولى في هذه المدينة وخلصوها من العبودية وقد استمرت الحال في خراسان على هذا النحو حتى صدرت الأوامر لتولوى بن چنكيز نحان بالسير إلى إقليم خراسان في خريف عام ١١٧ ه ( ١٩٧٠ م ) ، ويظهر أن چنكيز خان كان بنوى غزو هذا الإقليم بنفسه بدليل أنه عبر إلى الصفة الغربية لنهر جيحون وسار إلى مدينة بايخ ، إحدى المدن الغنية الواقعة على المدنية الغربية انهر بيحون وسار إلى مدينة بايخ ، إحدى المدن الغنية الواقعة على المدنية الغربية انهر بيحون ، ابتغاء الاستيلاء عليها .

ولم تكنمدينة بلخ محصنة تحصينا يكفل لها الصمود أمام الجيوش المغولية ؛ وترجع شهرة هذه المدينة إلى أنها كانت من أمهات المدن الحوارزمية ، فعنلاعن قيمتها التجارية بسبب وقوعها على إحدى الممرات التجارية الهامة في وسط آسيا . وكانت هذه المدينة

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل ، ج ١٧ س ١٧٩ --١٨٠٠

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 246 -- 247. (٢)
قلا عن كتاب جهان كشاى لملاء الدين الجويني .

عامرة بمبانيها ، آهلة بسكانها حتى قبل إنه كان بها ألف ومتنان من المساجد المكبيرة ومثلها من المساجد الصغيرة ، كماكان بها حمامات عديدة خاصة بالأجانب والتجار الذين يفدور على المدينة (۱) . وبرغم تسليم هذه المدينة في سنة ٦١٨ هـ (١٣٢١م) ، لم يعفها چنكيزخان من التخربب كما لم يعف أهلها من القتل . ثم اكتنى بالزحف عند هذه المدينة وقنع بإرسال ابنه تولوى إلى خراسان على رأس جيش مكون من سبعين ألفا (۲). ويظهر من تغيير چنكيزخانخطته الحربية أنه أراد أن يؤمن أملاكه وجيوشه في هذه المنطقة .

سارت طلائع جيش تولوى إلى خراسان في سنة ١٦٧٨ ه ( ١٢٢٠م) ، وكانت تشكون من عشرة آلاف جندى بقيادة توجاشر Togatcher ، زوج ابنة چنكيز خان ، وقد سا هذا القائد إلى مدينة و نسا ، و لما قربت إحدى كتائبه من المدينة سلط المسلون سهامهم على رجالها فقتل عدد كير ، كا قتل بلجوش Belgousch قائد هذه السكتيبة . و لما و مسل توجاشر بحيوشه ، أمر بأن ينصب حول المدينة عشرون منجنيف ( ) ، و بعد محسة عشر يوما استطاع المغول أن يحدثوا ثغرة في حو العلها واحتلوها ليلا ، و لما عللم النهاد بدأوا يثارون لمقتل القائد بلجوش ، فأخرجوا جميع البسكان و أمروا بربطهم الواحد بحواد الآخر ، كا أمروا بربط ذراعي كل رجلودا مظهره ، ثم قتل المغول جميع النساء والرجال والاطفال حتى قبل إن عدد من قتل من شامر سكان مذه المدينة بلغ أكثر من والرجال والاطفال حتى قبل إن عدد من قتل من الحديثة وصفايثير الحسرة والالمحيث قال ( ) :

فساقوهم إلى فضاء وراء البساتين .... كأنهم قطعان الصانية تسوقها ،

<sup>«</sup> الرعاة ، ولم يمد التاتار أيديهم إلى سلب ونهب ، إلى أن حشروهم إلى »

ذلك الفضا الواسعة بالصفار واللساء ، والضجيج يشق جلباب السهاء »

<sup>«</sup> والصياح يسد منافذ الهوا (كذا في الاصل) ، ثم أمروا الناس،

De Quignes: Histoire Générale des Huns, des Turcs, des Mongols (۱)

et des autres Tartares Occidentaux, tom. iii. p. 58.
ويدو أن الأرقام التي ذكرها منا المؤلف تحمل طابع المبالغة.

Douglas: The Life of Jenghiz-Khan, p. 19. (Y)

D'ohason: Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 274 - 275. (\*)

<sup>(</sup>٤) النسوى: سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، س ١ ٩ --- ٧ . .

و بأن يكتفوا بعضهم بعضاً ففعلوا ذلك خذلانا ، وإلا فلو تفرقوا ،
 و طلبوا الخلاص عدواً من غير قتال والجبل قريب ، لنجا أكثرهم . ،
 فين كتفوا جا موا إليهم بالقوس وأضجعوهم على العدى وأطعموهم .

و سباع الارض وطيور الهوى، فن دماه مسفوكة وستور مهتوكة.

و وصفار على ثدى أمهاتها المقتولة متروكة ، وكان عدة من قتل بلسان ،

و أهلها ومِن انضوى إليها من الغرباء ورحية بلدها سيعون ألفا . .

وقد التجأ محد النسوى مؤرخ حياة جلال الدن منكبرق \_ وكتابه من أمهات المصادر التي اعتمدنا عليها في هذا الكتاب \_ التجأ هذا الرجل هو وبعض الاسرى إلى قلعة و مرج سائغ ، ، إحدى قلاع خراسان الحصينة والمقامة على إحدى الجيال الشاهقة . ومما هو جدير بالذكر أن هذه القلعة كانت ملكا لمحمدالنسوى ولآبائه وأجداده من قبل . وكانت ، لوقوعها وسط خراسان وفي هذا المكان الحصين ، تعد ملجأ يعتصم فيه المكثيرون وقت الحاجة . وقد حاصر المغول هذه القلعة ، ولكنهم لما لم يحدوا وسيلة للاستيلاء عليها فرضوا على أهلها في مقابل رفع الحصار عنها ، مائة ألف بحدوا وسيلة للاستيلاء عليها فرضوا على أهلها في مقابل رفع الحصار عنها ، مائة ألف الباس من القعان و بعض أشاء أخرى كان المغول في حاجة إليها. وقد قبل محمد النسوى أن يرسل إليهم ما طلبوه ، على أن أحداً لم يقبل مهمة توصيل هذه الأشياء للمغول خوفا أن يرسل المنبول حدث ماكان يخشاه أهل القلعة ، إذا قتل هذان الرجلان على أيدى المغول .

ويروى النسوى أن هؤلاء البرابرة المغول انتشروا فيخراسان، وكانوا كلما حلوا ببلد جمعوا الفلاحين وقادوهم كالأغنام لمساعدتهم في حصار الأماكن التي يرغبون في الاستيلاء عليها . وقد استولى الرعب والفزع على النفوسحتى كان الاسير أحسن حالا بمن أقام في منزله لانه أصبح لا يعرف شيئا عن المصير الذي سيؤول إليه . وكان المغول يرغنون حكام المقاطعات وأنباعهم على الاشتراك في أعمال الحصار ، ومن أبي منهم قتل شرقتله .

سار توجا شر Togatcher بعد ذلك إلى مدينة نيسابور سنة ٦١٧هـ ( ١٢٢٠م )

وعزم على الاستيلاء عليها ، وقد هاجمها بالفعل ولـكنه قتل بعد ثلاثة أيام بسهم من سهام أعدائه (١) . وقد وجد القائد الذي حل عله في القيادة أنه لابملك الفُّوة الـُكافية للاستيلاء على هذه المدينة فرفع عنها الجمسار ، تاركا هذه المهمة الشاقة إلى أن يأتى جيش تولوى ، و تفرغ للاستيلاء على بعض الحصون المجاورة (٢٠٠ .

كانت مهمة تولوي الاساســــية في غزو إقليم خراسان تنحصر في الاستيلا. على حاضر ته «مرو» ، التي كانت مقر سلاطين السلاچقة ومن بينهم ملسكشاه وابنه سنجر ، مم اتخذها الحوارزميون حاضرة لهم بعد أن استولوا على أملاك السلطان سنيعر ف خراسان , ولما فر علاء الدين خوارزم شاه من إقليم ما وراء النهر ، أمر بنقل المصالح العامة للدولة من هذه المدينة إلى إحدى القلاع الحصينة ، ووضع عامية تقوم على جناية الاهالى الذين يبقون في المدينة . على أن الاضطراب الذي لازم علاء الدين في هذه الفترة مالبت أن تطرق إلى قواده وكبار رجال دولته . فبدلا من أن يتحدوا ويتكاتفوا ويقفوا في وجه هذا المدو القوى ، انقسموا شيما وأحزابا ، وتنازعوا على حكم هذه المدينة ، كل يريد أن يستأثر بالحكم لنفسه . كما نجد أن الطامعين في السلطة يلجثون إلى المغول يستعينون بهم على أعدائهم من المنافسين ، ويعدونهم الطاعة والولاء والمدادم بما يحتاجون إليه من غذا. وكساء ، إذا وصلوا إلى الحكم <sup>(٢)</sup> .

وفى ذلك الوقت ظهر تولوي أمام المدينة نبلي رأس جيش كبير يَتْكُون من سبعين أَلْفُ رَجِلَ بَيْنِهِمُ عَدْدُ مِنْ أَسْرِى البِّلَادُ التِّي خَصْمَتُ لَلْهُولُ ، وقد عمل المغولُ في أول الامر على إبادة عشرة آلاف رجل من الحيالة التركيان كانوا يعسكرون على مقربة ن المدينة ، فاستدرجوهم إلى كمين وقتلوا عددا كبيرا منهم وفر الباقون بعد أن غنم المغول منهم عددا كبيرا من قطعان الماشية التي نهبوها من مدينة مرو (4) . وفي اليوم التالى( أول محرم سنة ٦١٨ هـ = ٢٥ فبراير سنة ١٢٢١م ) (٠) ، سارتولوي في جسياتة

<sup>(</sup>١) نلاحظ أن هــذه المدينة كانت من المدن التي خضمت للقائدين شيئ وسويوتاى ، ولــكنها . البثت أن استعادت حربتها بعد رحيل هذين القائدين عنها . Howorth : History of the Mongols, part i. p. 86. (٢)

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 279 - 284. (\*)

lbid, tom i. p. 284. (1)

Abulgasi: Histoire Génealogique des Tatars, p. 322. (\*)

من الحيالة لاختبار حصون المدينة ، ولم يمض أسبوع حتى تجمعت الجيوش المغولية التي أخذت في الهجوم على هذه المدينة. وكان أمام المحاصرين منفذان للنجاه ولكن للمغول فطنوا إلى هذين المنفذين وقضوا الليل على حراسة الاسوار والمنافذ ، ليحولوا دون خروج الاهالى والجيوش الحوارزمية منها .

وفى اليوم التالى أرسل حاكم المدينة ، وكان يطلق عليه ، مدير المثلك ، كبار رجال الدين إلى تولوى يعرضون النسلم ، بشرط أن يؤمن من فى داخل المدينة ، فوعدهم المغول بتلبية مطالبهم حتى أن مدير الملك خرج بنفسه إلى معسكر المغول يحمل الحدايا إلى تولوى ، الذي أكد له أنه سيثبته فى حكم هذه المدينة ، كما وعده بأن يؤمن سكانها على حياتهم ، وقد طلب تولوى أن يرى كبار رجال المدينة وأعيانها ليخلع عليهم الحله على حياتهم ، ولما حضروا إلى معسكر المغول ربطهم تولوى ومعهم مدير الملك فى استدعائهم ، ولما حضروا إلى معسكر المغول ربطهم تولوى ومعهم مدير الملك ، وطلب منهم أن يعدوا له قائمة بأسماء الأغنياء وكبار الملاك الذين جىء بهم إلى معسكر المغول مع نحو أربعمائة من أصحاب الحرف والمهن . ثم دخلت الجيوش المغولية المدينة وطاردت السكان ، الذين أمرهم تولوى بالخروج ، هم وأسراتهم وما يملكون من مال . وأخيرا جلس تولوى على عرش مذهب فى أحد السهول المحيطة بالمدينة ، ثم وزع الرجال والنساء والأطفال على جند المغول فقتلوا جميعا ، ولم يبق من سكان المدينة سوى أربعمائة رجل من أصحاب الحرف الذين أبقاهم المغول للانتفاع بهم فى أعمالهم الحربية (۱) . وقد أزال المغول أسوار المدينة ومبانيها ، ودمروا قلعتها ، ونبشوا قبر السلطان سنجر السلجوق ظنا أسهم سيجدون فيه ذهبا وفضة (۱)

وهكذا أصبحت مدينة مرو أثرا بعد عين وهلك سكانها أجمعين الذين قد رهم ابن الآثير بسبعين ألفا<sup>(٣)</sup>. أما الجويني فقد قدر هذا العدد في كتابه و تاريخ چـهان كشاى، فذكر أنه بلغ مليونا وثلاثمائة ألف رجل ، عدا الجثث التي كانت في أماكن خفية (٤).

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 285 - 6. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل ، ج ١٧ س ١٨١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق والصفحة .

Browne: A literary History of Persia, vol. ii. p. 439. (1)

سار تولوی بعد ذلك إلى مدينة نيسابور على مسيرة إثني عشر يوما من مدينة مرو . وعا يلاحظ أن هذه المدينة خُربت مرتين في غضون نصف قرن ، مرة في سنة ١١٥٨ ه (١١٥٣ م ) على يد الآتراك الغز الذين ثاروا في وجه السلطان ستجر واكتسحوا خراسان(۱) ، ومرة أخرى في سنة ه٦٥ ۾ (١٢٠٨م ) بتأثير هزة أرضيه عنيفة حتى اضطر الاهالي إلى الهجرة والسكني في الأراضي الصحر اوية الحيطة بالمدينة ردحا من الزمن(٢٠) . و بعد أن استعادت نيسابور ساءها وهمرت بسكانها ومبانيها ،

قُمُدر لِمَا أَنْ تَخْرُبُ لِلَّهِ مَا الثَّالَةُ عَلَى يِدْ تُولُوي .

آزاد تولوی أن يثأر لموت و توجاشر ، الذی قتل أمام أسوار هذه المدينة عندما حاول الاستيلاء عليها قبل وصول تولوى يحيوشه . أما الأهالي فقد أساءوا إلى فصائل المغول التي كانت تظهر تباعا بالقرب من المدينة ، ثم أخذوا أهبتهم للاستعداد عندما طوا أن المغول سيهاجون المسدينة ، فجهزوا ثلاثة آلاف آلة لقذف الرماح balistes, ou machines à lancer des javelots وخلسها لله منجنيق أن ما أعده المغول من آلات الحرب لم يكن أقل من ذلك ففضلا عن أنهم خربوا جميع الأراض التي كانت تحيط بالمدينة ، فإنهم نصبو اأمامها ثلاثة ألاف آلة لقذف الرماح، وثلاثمائة متجنيق، وسبعمائة آلة لقذف النفط machines à lancer des pots de naphts وأربعة آلاف سلم ، كما أحضروا من الجبال القريبة ألفين وخسيائة حمل من الطوب . وكما رأى السكان الحاتصرون وقواد الجيوش الحوارزمية هنذه المعدات الحربية ، فضلاً عن الجيوش (لمغولية التي أحاطت بالمدينة من كل جانب ، فقدوا رباطة جأشهم وأرسل الأهالي نوابا عنهم من الأثمة وكبار رجال المدينة وعلى رأسهم قاضي القضاة فى خراسان ، إلى المعسكر المغولى وعرضوا على تولوى التسلم ، وتعهدوا بأن يؤدوا للمغول ظريبة سنوبة . ولكن تولوى الذي كان صدره يغلى ونفسه تتحرق شوقا للانتقام لمقتل زوج شقيقته توجاشر ، رفض كل العروض التي عرمنها عليسه أهالي مذه المدنة(٣)

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: الكامل ، ج ۱۱ إس ۱۹ - ۸۲ .

<sup>(</sup>۲) الرجع السابق ، ج ۱۲ س ۱۳۱ .

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. p. 289 - 290. (\*)

وفى اليوم التالى تفقد تولوى جنده الذين كانوا برابطون حول المدينة وأخذ يشجعهم ، حتى إذا ما حل اليوم الثانى عشر من شهر صفر سنة ١٩٨ ه (٧ إبريل سنة ١٢٧١ م) أمر بمهاجمة المدينة من كل مكان ، واستمر القتال طول النهار وطيلة الليل ، ثم استطاع المغول أن يخترقوا الحصون ويحدثوا فى حوائطها ثغرات عديدة مكنتهم من دخول المدينية من جميع جهاتها ، وأصبحت شوارعها ومنازلها مسرحا للحروب . وقد وأخيرا تمكن المغول من احتلال المدينة وأخذوا يثارون لمقتل و توجاشر ، وقد دخلت زوجة ذلك القائد وهى ابنة چسكيزخان المدينة يصحبها عشرة آلاف رجل وقتلوا كل من صادفهم من رجال ونساء وأطفال ، ولم يتركوا حتى القطط والسكلاب(١) .

وعما يدل على أن المغول كانوا يتحرقون شوقا المتنسكيل بسكان نيسابور أن ، تولوى رأى بعض السكان يتلسون النجاة بالرقاد بين جثت القتلى ، فلسكى لا يترك فرصة لاحد منهم النجاة ، أمر بقطع جميع رءوس القتلى، ووضع هذه الرءوس فى جانب والاجساد فى جانب آخر (٢) . وقد استمر تخريب المدينة خمسة عشر يوما زالت فيها معالمها ، ولم يبق المغول إلا على أربعمائة رجل من أصحاب الحرف والمهن للانتفاع بهم ولسكى يطمئن تولوى إلى القضاء على جميع سكان المدينة ترك بعد رحيله عنها عددا من الجنود لقتل السكان الذين قد يظهرون بعد رحيل الجيش المغولى ؛ وقد ظهر فعلا عدد منهم أجهز عليهم المغول . وقد قدر عدد من قتل من سكان هذه المدينة بنحو وفاة علاء الدين خوارزم شاه بشهرين .

لم يبق أمام المغول من مدن خراسان الهامة إلا مدينة هراة التي سار إليها تولوى بجيوشه . وسير وهو في طريقه إليها فصيلة من جنده إلى مدينة وطوس ، حيث المشهد الذي دفن فيه على بن موسى الرضى وهارون الرشيد (4) . وقد أتى المغول على كل ما وجدوه في هذه المدينة .

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. p. 290. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : الكامل ، ج ١٧ ص ١٨١ .

Douglas: The Life of Jenghiz - Khan, p. 23. (r)

<sup>(</sup>٤) ان الأثير الكامل ، ج ١٢ س ١٨١ .

وصل تولوی إلى مدينة هراة على مسيرة خسة أيام فى الجنوب الشرقى من نيسابور وتقع وسط سهل خصيب يحيط به الجبال. وقد أرسل تولوی إلى هذه المدينة رسولا يطلب إلى أهلها التسليم ، غير أن تصيب هذا الرسول كان القتل ، وقدطلب حاكم المدينة إلى رجاله الدفاع عن أنفسهم وعن مدينتهم بما أو توا من قوة ، وأمر تولوی بمهاجمة المدينة بمن جميع جهاتها فى وقت واحد ، وبعد ثمانية أيام لم ير حاكم المدينة بداً من التسليم ، بشرط أن يؤمن المفول الاهالى على أرواجهم . واضطر تولوی إلى قبول ما هرضه عليه الحوارزميون ، بعد أن وجد أن قواده و جنوده قد انقسموا على أنفسهم ، وأصبح ذلك الانقسام ينذر باند حاره على أن تولوی لم يف بوعده فأمر بقتل عدد كبير من من جند الحوارزمين من أتباع جلال الدين منكبرتى ومن سكان هذه المدينة المدنين، حتى بلغ عددهم اثنى عشر ألفاً . ولاول مرة نرى تولوى يولى حاكما مسلماً على مدينة خوارزمية ، على أن ذلك الحاكم المسلم كان تحت رقابة حاكم آخر من المغول (۱) .

و بعد ثمانية أيام من خضوع مديئة هراة ، تلقى تولوى أمراً من أبيه چنگيزخان ليلحق به عند مدينة الطالقان (٢) في أعالى نهر جيحون وكان چنكيزخان في هذه الفترة قد عزم على الرحيل إلى منغوليا كما سيأتى .

وهكذا خصع إقليم خراسان للبغول. وما هو جدير الذكر أنه في الوقت الذي غزا فيه المغول خراسان . تركت إحدى القبائل التركانية الني كانت تسكن بالقرب من مدينة مرو ، أملاكها تحت تأثير الفزع من ناحية المغول وهاجرت غربا إلى أرمينية . و بعد ذلك بثمانية أعوام أغار المغول على هذا الإقليم ، فتركت هذه القبيلة هذا المكال وسارت إلى آسيا الصغرى و استطاع قائدها . أرطغرل ، معرجاله الذبن كانوا يكو "نون أر بعائة و أربعين عائلة ، أن يقيموا في إحدى المفاطعات التابعة لسلطان السلاچقه الروم في إقليم أنقرة على حدود الدولة البيزنطية . و لما تو في أرطغرل وسعت هذه القبيلة أراضها على حساب البيزنطيين ، وتحولت الزعامة إلى عثمان الذي السنطاع في سنة ٢٠٠٠ على حساب البيزنطيين ، وتحولت الزعامة إلى عثمان الذي السنطاع في سنة ٢٠٠٠ ( ١٣٠٠ ) ، بعد أن دب الضعف إلى السلاچقة في آسيا الصغرى ، أن يكو "ن له دولة

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. j. p. 292. (1)

Ibid, tom. i. p. 293. (Y)



منظر فی مخطوط برجع إلى القرن التاسع الهجری ( الحامس عشر المیلادی ) يمثل انتصار البطل رستم ( عن كتاب كونل في التصوير في الإسلام )

على أنقاض هذه الدولة السلچوقية ، واتخذ لنفسة لقب و سلطان . . ويعتبر عثمانهذا المؤسس الحقيق للدولة العثمانية (١) .

## ٧ -- المغول في إقليم غــــزنة

ذكر نا أن چنكيزخان كان يواصل إخضاع المدن الواقعة في أعالى نهر جيحون الواحدة تلو الأخرى. فما فعله أنه خرب إقليم و الطالقان ، سنة ٢١٨ ه (١٢٢١م) ثم قضى شتاء هذا العام في الإقليم الجبلى المحيط بهذه المدينة ، حيث انضم إليه ابناه چجتاى و أجتاى بعد أن أتما إخضاع إقليم خوارزم بالاشتراك مع أخيهما چوچى (٢). ولما حل الربيع أراد چنكيزخان أن يتم إخضاع ما بق من الاقاليم الشرقية من الدولة الحوارزمية . وفي هذه الاثناء ، علم أن جلال الدين منكبرتي يرابط في إقليم غزنه على رأس جيش كبير ، فوطد العزم على المسير إليه . وقد حاصر وهو في الطريق قلعة باميان mamian الواقعة على أحد فروع نهر جيحون ، ولسوء حظ الخوارزميين أن أحد أبناء چجتاى قتل في أثناء الحصار بسهم صوبه إليه جندى خوارزى ، فصمم جده چنكيزخان على الانتقام له لشدة تعلقه به . وقد استطاعت الجيوش المغولية المتعطشة كيزخان على الانتقام له لشدة تعلقه به . وقد استطاعت الجيوش المغولية المتعطشة قيد الحياة ، و عما يدل على عظم ما أصاب هذا المكان من تخريب ، أنه ظل خالياً من قيد الحياة ، و عما يدل على عظم ما أصاب هذا المكان من تخريب ، أنه ظل خالياً من السكان خس سنوات (٣) . و بينها كان چنكيزخان ينعم بشعرة انتصاراته في باميان السكان خس سنوات (٣) . و بينها كان چنكيزخان ينعم بشعرة انتصاراته في باميان السيل المحيطة عدينة بيروان Bamian على علم همال مدينة غزنة .

\* \* \*

D'ohsson: Histoire Des Mongols; tom. i. p. 293. (1)

<sup>(</sup>۲) نلاحظ أن چوچى انفصل عن أخوبه بعد سقوط مدينة خوارزم على أثر النزاع الذى نام بينه و بين أخيه وبين أخيه الثالث أجتاى . لذلك لم ينضم للى أخيه وبين أخيه الثالث أجتاى . لذلك لم ينضم للى أخويه فى الذهاب، إلى إقليم الطالقان وآثر أن يعضى وقته فى الإقليم الواقع شمال نهر سيحون .

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 294 — 5. (r)

عبر جلال الدن منكبرق صحراء خوارزم على ما ذكرنا ، على أثر هجوم المغول على إقليم خوارزم قوصل إلى مدينة و نسا ، ثم غادرها إلى نيسابور في طريقه إلى مدينة غونة حاضرة الإقليم المسمى جذا الاسم ، والذي قام بحكمه وقتاً ما من قبل أبيسه علاء الدين خوارزم شاه . فلما وصل إلى نيسابور ، اشتدت رغبته في الجهاد وبدأ يكاتب الأمراء والحكام ويحثهم على مساعدته بالرجال والعتاد .

وقد أقام جلال الدين في نيسابور شهراكان فيه دائم التفكير في العمل الذي كان مقبلا عليه . على أن المغول لما طبوا بوجوده في نيسابور ساروا لملاقاته ولكنهم وصلوا إلى هذه المدينة بعد رحيله عنها بوقت قصير جداً ، فتابعوا السير في أثره . على أن هذا السلطان استطاع أن يخدع المغول ويصرفهم عن طريقه ، فسير قائداً من قواده في طريق آخر ، واستطاع هذا القائد بدهائه أن يحذب إليه أنظار المغول فساروا في إثره ظناً منهم أن هذا هو الطريق الذي سلكه السلطان الحوارزي ، وفي ذلك الوقت كان سلال الدين ينسير بحيوشه في طريق آخر ، وقد نجمت هذه الحلقة وتعقب المغول القائد الحوارزي وتزكوا الطريق الذي سار فيه السلطان الذي أنهكم التعب ، بعد رحلة طويلة شاقة ، وأخيراً وصل إلى مدينة زوزن (۱).

ولم يسمح سكان هذه المدينة السلطان الحوارز مى بالبقاء فيها إلا ريثها تستريخ خيوله واخبره حاكمها أن المغول إذا علموا بوجوده ، سيقاتلون قتال المستميت حق يتمكنوا من الاستيلاء على المدينة ، وحينئذ يتحولون إلى السكان الآمنين فيقتلونهم عن آخره كا فعلوا في المدن الحوارزمية الاخرى ، وهكذا لم ير جلال الدين بدآ من الرحيل إلى مدينة لحزئة فوصلها بعد ثلاثة أيام ، وهناك كا يقول اللسوى ، و تهاشر الناس بوصوله تباشير الصوام بهلال الفطر ، ، ورحب الاهالى به أيما ترحيب والعنم تحقق أوائه جموع كثيرة من عنتلف الاجناس (٢) .

وكان يسود مدينة غزلة فى ذلك الوقت الفوطى والقلاقل والثورات بسبب كثرة ما فيها من الجيوش الخثلفة الآجناس ، فقد سكنها الآثراك والغوريون من بقايا الدولة الفورية كما سكنتها الجيوش الحوارزمية التي فرت من وجه المغول ، وكان قواد

<sup>(</sup>١) راجم غريطة والدولة الموارزمية في أقيى إنساعها : "

<sup>(</sup>٧) النيوي : سبرة العاماان جلال الدين منگيري ، عي ٦٣ == ١١ و س ، ٨ ،

هذه الجيوش متنازعين متنافسين ، وكثر الطامعون في حكم هذا الإقلم . كذلك تجد كثيرين من قواد الجيوش ينسحبون من المدينة بعد أن علموا بمسير المغول إليها . وفي وسط هذه الآحوال المصطربة وصل جلال الدين منكبرتي إلى المدينة ، حيث أسرع للجنود من كل جانب وانعنووا تحت الواقه، وجاءته الجنود الحوارزمية المبعثرة في كابل وبشاور وغيرهما من المدن الواقعة على حدود بلاد الهند . وبذلك أصبح جلال الدين على رأس جيش كبير يتراوح بين ستين ألفاً وسبمين ألفا من الخيالة (۱) وبعد أن نظم السلطان الخوارزي هذه الجنود وضمن ولا ها له ، خرج في ربيع عام ١٦٨ ه (١٢٢١ م) إلى السهول المحيطة بمدينة ، بيروان ، في الشهال الشرق من غزنة السلطان الخوارزي أن ينتصر على طلائع جيوش المغول وأن يقتل ما يربو على ألف أسلطان الخوارزي أن ينتصر على طلائع جيوش المغول وأن يقتل ما يربو على ألف رجل ؛ ثم رأى المغول أن يولوا اهتهامهم إلى الجيش الخوارزي الذي عاد إلى مدينة بيروان . وقد بدا هذا الاهتهام بعد ثمانية أيام حين ظهر جيش مغولي آخر يتألف من ثبروان . وقد بدا هذا الاهتهام بعد ثمانية أيام حين ظهر جيش مغولي آخر يتألف من ثلاثين ألف رجل كان چنكبرخان قد أمر بأن يرابط على مقربة من مدينة كابل لمراقبة الحالة إلى ذلك من جهة أخرى .

<sup>(</sup>۱) .D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 297---300 وقد ذكر النسوى في كتابه -- س ۸۰ - أن ما تجمع لدى جلال الدين بلع ثلاثين ألم جندى

Howorth: History of the Mongols, part i. p. 89. (Y)

جنوده بأن بضعوا قلانسهم على رءوس خيولهم ويقفوا هم خلفها حتى بظن الخوارزميون أن عدد الجيوش المغولية قد تضاعف . وكادت هذه الحيلة تنطلي على الخوارزميين أذ وجد قواد السلطان في الصباح أن جنود المغول يقفون في صفين ، فظنوا بالفعل أن امدادات كثيرة قد جاءتهم ولذا عزموا على التقهقر ، ولكن السلطان أبي الإذعان لزغبتهم ، وأعلن عزمه على مغادرة معسكره ومواصلة الحرب مهما تكن النتيجة ، فلم يجد المغول بدأ من مؤاصلة القتال .

وجد المغول في اليوم التالي قوة ميسرة الجيوش الخوارزمية فركزوا اهتهامهم في التوجه إليها ، على أن خيالة المغول التي حاولت الهجوم على ميسرة الخوارزميين التوجه إليها ، على أن خيالة المغول التي حاولت الهجوم على ميسرة الخوارزميين السقيلت بوابل من السهام جعلها تولى الخوارزميين ظهرها . وحينئذ تبدلت خطة الحوارزميين من الدفاع إلى الهجوم فأمر السلطان الخوارزمي جنوده فامتطوا ظهور خيولهم وتوجهوا إلى صفوف المغول الذين ولوا الآدبار ، وهربوا في غير نظام ولماكانت الآراضي المحيطة بمدينة بيروان تقطعها الوديان العديدة ، فقد عاق ذلك خيالة المغول عن مواصلة الهرب ، فوقعوا تحت السيوف الحوارزمية ، فقتل جنود السلطان المغول عن مواصلة الهرب ، فوقعوا تحت السيوف الحيش المغولي في هذه الموقعة (١٠) . معظم جند المغول . وهكذا فني الجزء الآكبر من الجيش المغولي في هذه الموقعة (١٠) . وقد وصف النسوى انتصار الخوارزميين على المغول وصفا أقل ما يقال عنه أنه يعبر تعبيراً صادقاً عن نفسية الخوارزميين في ذلك الوقت ، فقد جاء في وصف هذا الانتصار ما يلى :

« فلما (اشتبك) الجمعان حمل جلال الدين بنفسه على قلب تولى خان (٢) « فبدد نظامه ونثر تحت قوائم الحيل أعلامه وألجأه إلى الانهزام » « وإسلام المقام ، وتحكمت فيهم سيوف الانتقام ، وركب جلال الدين » « أكتاف الغل ، . . . . يفصل بالاسياف مجامع الاكتاف وكيف »

D'ohsson: Histoire Des Mongols, pp. 301 - 2 (1)

<sup>(</sup>۲) ذكر النسوى أن قائد المنول كان تولوى بن چنكيرخان وأنه قتل فى أثناء العدل كما جاء فى هذا النس ، على أن هذا خطأ واضح إذ أن تولوى لم يشترك فى الموقعة ولم يقتل ، بل إنه كان ممن رافقوا چنكيرخان فى أثناء عودته إلى بلاده ، وهناك لما شرع فى تقسيم دولته بيب أبنائه كانت قره قورم والأراسى الحميطة بها من نصيبه .

« لا وقد فجعوه بإخوته وأبيه ومملكته ودويه . . . . فترك لا والد » « ولا مولود ولا عامد ولا معبود ، تلفظه النوادى إلى الـوادى . . . »

« وقشتل تولى خان في وهج القتال ..... وكثر الأسر (١) ...

وقد انتقم الخوارزميون من المغول انتقاما شديدا فكانوا يدقون الاوتاد في آذان الاسرى ، وجلال الدين ينظر إليهم ويعلو وجهه البشاشة بما ظفر (٢).

وماهو جدير بالذكر في هذا الصدد أن بعض المدن الخوار زمية التي خضعت للمغول ظنت أن انتصار جلال الدين كان ضربة قاضية وجهت لجيوش چنكبزخان ، وأن وقت الحلاص قد حان ، فثارت في وجه حكام المغول . ومن هذه المدن مدينة هراة ، وهي المدينة الحراسانية الوحيدة التي سلمت إلى حد ما من التخريب كا تقدم ، فقد اشتعلت فيها نار الثورة عند ما سمع سكانها بانتصار جلال الدين في إفليم بيروان . فغال عاتب چنكيزخان ابنه تولوى لأنه لم يقتل جميع السكان فيها عندما استولى عليها (٢) رثم أرسل چنكيزخان جيشا مغوليا كبير آلتأ ديب سكان هذه المدينة ، واستعد السكان للمقاومة بعدأن عقدوا العزم على أن يجاهدوا إلى آخر قطرة من دمائهم ، ولسكن الانقسام ماليث أن دب بين صفوف رجال الجيش فيها ، إذ أراد بعض الجنود التسليم بعد أن وجعوا ألا فائدة من المقاومة ، على حين رأى بعض آخر أن يموتوا في ساحة القتال بدلا من أن يستسلموا لأعدائهم وقد أدى هذا الانقسام إلى سقوط المدينة في اليوم الثاني من شهر جمادى الآخرة سنة ١٦٩ ه (١٤ يونيو سنة ١٢٧٢م) . وبلغ عدد من قتلوا على أيدى المفول ، كا قيل ، مليونا وستهائة ألف رجل ، كا أجرز المغول على كل شيء في المدينة ، المدينة في المدينة ، ال

وكان انتصار جلال الدين على المفول في سهول بيروان انتصارا مؤقتا قيينها كان يوزع الغنائم على قواده وجنوده، اشتد النزاع بين قائدين من كبارقواده على حصان عربي سكان كل منهما يربده لنفسه، وبلغ من حدة الحلاف أن ضرب أحدهما الآخر على وأسه

<sup>(</sup>١) النسوى: سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، ص ٨٠ - ٨١.

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ، س ۸۱

Howorth: History of the Mongols, part & p. 91. (r)

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i pp 311 - 314. (1)

بسوط كان محمله . ولم يرض السلطان عن هذه الإهانة ، ولم يقبل القائد المعتدى أن يعتذر عما بدر منه ، وكانت النتيجة أن انسحب القائد الآخر بجنوده إلى مدينة و بشاور ، على حدود الهند، وانضم إليه عدد كبير من الجنود الغورية من مدينة غزنة بعد أن خابت جميع جهود السلطان لإعادتهم . ولما وجد جلال الدين أن جيوشه أصبحت مقصورة على الاتراك والخوارزميين دون الجنود الغورية الذين كانوا بكو نون عصب الجيش الخوارزمى، أدرك أنه لم يعد قادرا على مواجهة المغول ، ولم يربداً من الانسحاب إلى السهل الواقع غرى بهر السند و خاصة عند ماعل أن چنكيزخان قدم إلى إقليم غزنة لينتقم الحزيمة قائده في سهول بيروان (١).

ولما لانت قناة أولئك القواد الذين تركوا الجيوش الخوارزمية في مدينة غزنه وفكروا في العودة إلى جيوش جلال الدين، كان الوقت قد أزف والفرصة قد ضاعت. وقد عزم جلال الدين على جمع سفن ليعبر بها هو وجنوده نهر السند عله يجد مأمنا في بلاد الهند ، على أنه لم يستطع أن يحصل إلا على سفينة واحدة ، أمرأن تنقل فيها أمه وزوجه ولكن المركب لم تلبث أن تحطهت وتهذر عبورهم . وفي هذه الأثناء وصل چنكيزخان يتحرق شوقا إلى الثار (٢) .

لما علم چنكيزخان أن عدوه الخوارزى بريد عبورنهر السند، سار إليه مسرعا واستطاع أن يأسر مؤخرة جيوشه، وحاول أن يطوق الجزء الباق بجيوشة التي تجمعت على شكل نصف دائرة، وبهذه الخطة انحصرت الجيوش الحوارزمية بين نهر السند من جهة والجيوش المغولية من جهة أخرى. وقد رأى جلال الدين أن يختار بين أحد أمرين، إما أن يبذل أقصى ما يستطيعه من جهد فينتصر على المغول، أو يموت إما بسيوف المغول ورماحهم، وإما غرقا في نهر السند. وقد استطاع جلال الدين أو لا أن يثبت لهجوم المغول بل إنه كا يقول النسوى، وحمل بنفسه على قلب چنكزخان (كذا في الأصل)، فرقه بددا ... وولى يقول اللمين أفر د قبل اللقاء الكين وفيه عشرة آلاف فارس من نخب وجاله .. فرجواعلى اللمين أفر د قبل اللقاء الكين وفيه عشرة آلاف فارس من نخب وجاله .. فرجواعلى ميمنة جلال الدين ... فكسروها ... فتبدد نظامه، وتزعزت عن الثبات أقدامه (٣)».

<sup>(</sup>۱) النسوى : سيرة السلماان جلال الدين منكبرتى ، س ۸۲ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، س ٨٣٠

<sup>(</sup>٣) المرجع تفسه ، س ٨٣ --- ٨٤ .

ولم تكن ميسرة جلال الدين أسعد حظا من ميمنته، فما لبثت أنحلت بها الهزيمة . وقد وقف جلال الدين في القلب ومعه سبعائة رجليقاتلون بشجاعة نادرة، ويحاولون إجداث ثغرة في صفوف أعدائهم يهربون منها . ولما لم يجد جلال الدين سبيلا إلى اختراق صفوف المغول ولى وجهه شطر النهر وقذف بنفسه وبحصانه فيه من ارتفاع عشرين ذراعا ، واستطاع بهذه الوسيلة أن يعبر النهر إلى الجانب الشيرق . وقد قشتل عدد كبير من جنوده وغرق أولئك الدين حاولوا العبور إلى الصفة الشرقية ، كما أسر أحد أبنائه وكان في السابعة من عمره ، ثم قتله چنكيزخان بين يديه . ولمــا اقترب جلال الدين من نهر السند ، ﴿ رأى والدُّنَّهُ وأَمَّ ابنه وحريمه يصحن باقه عليك اقتلنا وخلصنا من الأسر ، فأمر بهن فغرقن وهذه من عجائب البلايا ونوادر الرذايا(١) . . وبرىكل من دوسون وهورث (٢) ، أن نساء السلطان وقعن في الآسر ولم يشيرا إلى غرقهن في ماء السند ، كما ذكر كل من ابن الوردي(٣) والنسوى(٤) . والحقيقة أن أم جلال الدين ونساءه قد غرقن فعلا في ماء السند ، وأما التي أسرها المغول فكانت منركان عانون أم السلطان علاء الدين خوارزم شاه الى أسرت فى تلك القلعة بإقليم ماز ندران عند فرارها إلى العراق العجمي على ما ذكرنا . ومن الطريف أن جلال الدين منكرتي احتفظ بذلك الجواد ، الذي عبر به نهر السند وكان سببا في انقاذ حياته ، دون أن يركبه حتى استماد بلاده بعد رخيل چنكيزخان عنها .

" وكانت الجيوش المغولية تتوق إلى اللحاق بملال الدين، وهم "كثير منهم بعبور النهر غير أن چنكيز عان أسرع ومنع جنوده من تنفيذ هذا العمل. ولما علم چنكيز عان أن عدو، قد أمر بأن يلق كل ما كان يمتلك من ذهب وفعنة فى نهر السند حتى لايقتع غنيمة سهلة فى يد المغوله، أرسل بعض رجاله فغاصوا فى النهر وأمكنهم أن ينتشلوا بعض هذه الأموال (٥). وبرخم حرج موقف الحوادزميين فى هذه الموقعة ، ورغم بعض هذه الأموال (٥).

<sup>(</sup>١) ابن الوردى : تعبة الخنصر في أخبار البصر ، ص ١٠٠٠

D'ohsson : tom. i. p. 307. & Howorth : part i. p. 90. (r)

<sup>(4)</sup> ابن الوردى : تعبة المقتصر في أشبار اليصر ، ص ١٠٥٠ .

<sup>(</sup>٤) النسوى : بسيرة السلطان جلال الدين منكبرتى ، ص ٨٠ -

<sup>(</sup>ه) ابن المبرى : تاريخ عنصر الدول ، س ٤١٧ --- ٤١٣ ٠

تلك الهزيمة التي حلت بالسلطان الحوارزمي وجنوده ، استطاع أربعة آلاف من الجنود الحوارزميين أن ينجوا بأنفسهم بعبورهم إلى الضفة الشرقية حيث وصلوا وحفاة عراة كأنهم أهل النشور حشروا فبعثوا من القبور (١) ومن الطبيعي أن يفرح السلطان الفار بلقاء هذا العدد الذي نجا من جنوده .

ولم تكن خطة جلال الدين منكبرتى التى ترمى إلى الهرب إلى بلاد الهند بالخطة الجديدة على حكام إقليم غزنة ، فقد كانت البلاد الهنديه مأوى للحكام من الآتراك الذين فروا إليها من قبل (٢) ، فقد قامت للدولة الغورية في هذه الجهات شم توسع حكامها في امتلاك الآقاليم الهندية ، بل إنهم اقتصرا على حكم هذه الآقاليم بعد أن ضاعت هيبتهم في إقليم غزنة ، على أثر ظهور الدولة الخوارزمية واتساع رقعتها في هذه الجهات .

ولما عبر الخوارزميون نهر السندكانوا لا يملكون لباساً ولا سلاحاً وكان هدفهم الأول البحث عن مأوى أمين يلجئون إليه ، وينعمون فيه بالراحة بعد تلك الحرب التي عانوا من أهو الحا الشيء الكثير . واستطاع الخوارزميون أن يغيروا على بعض بلاد الهند العامرة ، وأن ينهبوا منها ، اوجدوه من ملبس وما كل وسلاح وغيره من الغنائم النفيسة . وكانت هذه الآقاليم من البلاد الهندية تحت حكم أسرات تركيه ، عبرت إلى هذه الجهات بعد سقوط الدولة الغورية . وكان أقوى هؤلاء الأمراء حكام كرتشى ولاهور و مولتان و دهلي (۳) .

أخذ جلال الدين يتنقل بين هذه المدن جميعا ثم فكر في الالتجاء إلى مدينه دهلي — وكانت أبعد هذه المدن عن الدولة الخوارزميه سليتخذ منها ملجأ له ، عند ما علمأن مناك فصائل مغولية تجد في البحث عنه ، ولما علم أمير هذه المدينة باقتراب جلال الدين من مدينتة ، عمل على إبعاده بشتى الوسائل والاساليب ، فأرسل إليه الهدايا وعرض علية صداقته كما عرض عليه ابنته ليتزوج بها ، ثم أفهمه أن جو بلاده لا يلائمه و نصح له علية صداقته كما عرض عليه ابنته ليتزوج بها ، ثم أفهمه أن جو بلاده لا يلائمه و نصح له

<sup>(</sup>١) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكرتي ، ص ٥٠ -

Lane - poble : Mediæval India Under Mohammed in Rule, p. 71. (Y)

D'ohsson: Mistoire Des Mongols, tom i. p. 309. (r)



منظر قتال في مخطوط من كتاب جامع التواريخ لرشيد الدين يرجع إلى سنة ٧١٠ هـ ( ١٣١٠ م) ( من كتاب مارتن في التصوير والمصورين في لميران والهند وتركيا )

بالا بتماد إلى مدينة ، مولتان ، على نهر السند . وقد امتثل جلال الدين فعلا لنصيحة حاكم دهلي وعاد عن المدينة .

وبما لاشك فيه أن جلال الدين ، في الفترة التي قضاها في بلاد الهند ، كثيرًا ما كان يظهر بمظهر الكسير الذليل من هول ما أصاب دولته عامة ، وأصابه هو خاصة ، بعد موقعة السند . وقـد نظم ابن الوردى (١) قصيدة وصف فيهـا جلال الدين ودولته ، وكيف انحدر هو ودولته إلى هاوية عيقة ، بعد أن قدر لهذه الدولة أن تصل إلى فروة الجعد . وقد جاء في هذه القصيدة ما يلي :

من ملك الدنيا ودانت له فالجهل كل الجهل أن يحسدا بقدر ماترفع أصحابها تحطهم فالرأى قرب المدا ويلى على المغبرى بعلياتها سيضحك اليوم ويبكى غدا تعصطيه كالمصفق لكنها تبطش في الآخذ كبطش المدا مبتدأ حساو لمن ذاقه ولكن انظر خبر للبتدا غسدارة خوانة أهلهسا مازهد الزهاد فيها سدى

أما المغول في هذه الفترة فنه اهم يعيثون فساداً في إقليم غزنة ، وينعمون بانتصاراتهم، ويذيقون من بق من ألحوارزميين صنوف العسداب. ولم يشأ چنكيزخان أن يترك هذا العدد القليل من الخوارزميين الذين عيروا السند إلى بلاد الهند، بل أرسل قائدين من قواده هما يلا Bela وتورتاي Tourtai لمطاردة هؤلاء القبوم العزل وسلطانهم المكسير . وقد عبر هذان القائدان نهر السند وعثا عن السلطان الحُوارزي مطاردين لمياه ، ولمكنهما لم يستطيعا اللحاقبه ، وخشيا التوغل في الأراضي الهندية المترامية الأطراف ، ولا سما أن عدد رجالها لم يكن بالكثرة التي تسمح بالتوغل في هذه البلاد الجهولة (٢).

ولم يكن من خطة المغول أن يستولوا على بلاد الهند، لذلك أخذ الخطر المغولي يقضاءل بسرعة كما ظهر بسرعة . ومن حسن حظ هذه البلاد أن المغول لم تتجه أنظارهم إليها في وقت ما (٣). وبما لاشك فيه أنه لؤلا فرار جلال الدين إلى هذه البلاد،

<sup>(</sup>١) ابن الوردي : تتمة المختصر في أخيار البصر ، ص فره ١.

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 309 — 310. (Y)

Lane Poole :- Mediæyal India Under Mohammedan Rule, p. 71. (\*)

للفكر چنكبرخان في إرسال هذا الجيش المغولي الصغير عبر نهر السند على أن هذي القائدين قد حاولا الاستيلاء على بعض المدن الهندية مثل مولتان ، غير أن حيوشهما لم تسكن بالقوة التي تتبح لها الاستيلاء على هذه المدن السكبيرة ، فعنلا عن أن خطتهم الرئيسية كانت تنحصر في مطاردة السلطان . ولذلك اكنني المغول بتخريب صواحى مولتان ولاهور وبشاور ، ثم هادوا فعبروا نهر السند وانضموا إلى الجيش الرئيسي، بقيادة چنكيزخان (۱) .

وكان إقلم غزنة آخر حصون الخوارزميين التي غزاها المغول، ونستطيع أن 
ققول إنه بخضوع هذا الإقليم، لم يعد هناك مايحول بينهم وبين السيطرة التامة على 
جميع أراضى الدولة الخوارزمية التي ألحق المغول بها التخريب من كل جانب، ولم 
يسلم من هذا التخريب إلا الآقاليم البعيدة التي لم تكن في متناول أيديهم أو تلك التو وجد 
المغول ألا فائدة من الاستيلاء عليها كأ تا بكيتي فارس ولورستان (٢). وبعد أن اواهان 
يستكيزخان إلى أنه وضع يده على فريسته، بل وانتقم من السلطان الحوارزمي الذي 
كثن السبب في مقتل التجار في مدينة أثرار، وبعد أن شرد من شرد من أعضاء الأسرة 
الحوارزمية، وأسر من أسر منها، فسكر في العودة إلى بلاده. وقبل أن يرحل 
إلى متغوليا قضى وقتا ليس بقصير يطوف في الآقاليم الشرقية من الدولة الحوارزمية ، 
ويلتي نظرة على المدن الحوارزمية الخربة، ولأول مرة نراه ينصب حكاما مدنيين على 
مغولية عن طريق بلاد الهند وهضبة التبت .

قضار بت الأقوال في سبب عودة چنكيزخان إلى بلاده ، ولسكن السبب الرئيسي الذي دفعه إلى العودة ، هو ثورة قبائل التانجوت عليه . وما يدل على صحة هذا القول أنه سار لإخضاع هذه القبائل على أثر وصوله إلى منغوليا بآيام قليلة . وقبل أن يبدأ چنكيزخان في الرحيل عن البلاد الحوار زمية ، أمر بقتل جميع الاسرى السكشيرى العدد الذين احتشدوا في خيام المغول ، بحيث جمعت كل خيمة حوالى عشرين أو ثلاثين أسيرا ، فقدُتاوا جميعاً في ليلة واحدة (٣) . ولعله فعل ذلك لاعتقاده أنه سيعجز عن

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. p. 310. (1)

Howorth: History of the Mongols, part i. p. 91. (r)

أخرُ خريطة « الشرق الإسلام بعد عصر ملكشاء. »

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 318 — 319 (7)

تزويد هذا العدد الغفير من الأسرى بالطعام في الطريق .

سارت الجيوش المغولية فى طريق النبت . ولكن هذه الفصائل ماكادت تشرع فى التحرك حتى أدرك چكيزخان مدى الصعاب التى سيلاقيها أثناء عبوره هذه الأقاليم الجملية الوعرة المغطاة بالجليد ، فعاد إلى بشاور على الحدود الهندية ، وآثر أن يسلك الطريق الذى سنكه عند قدومه إلى فارس . ولما وصل إلى بلخ أمر بقتل جميع السكان اللذين عادوا فسكنوا هذه المدينة . وبعد فترة قصيرة عبر چنكيزخان نهر جيحون ثم وصل إلى مدينة بخارى، وكانت كا قلنا من أمهات مدن بلاد ما وراء النهر ، وهناك أمر باستدعاء بعض رجال الدين من المسلمين ، وطلب مهم أن يشرحوا له مبادى الدين الإسلامى ، فلما انتهوا من شرحهم اقتنع چنكيزخان ،كل ما أنزل على الرسول ماعدا الحج إلى بلاد الحجاز ، وقال إن الأرض جميما ملك نه الذى يقبل الدعاء من عباده فى الحج إلى بلاد الحجاز ، وقال إن الأرض جميما ملك نه الذى يقبل الدعاء من عباده فى أم مكان . وقد رحل چنكيزخان بعد ذلك إلى سمر فند حاضرة بلاد ما وراء النهر ، فلما وصل إليها خرج كباد رجال الدين فيها لاستقباله ، فلما مثلوا بين يديه طلب منهم الدعاء فى هذه المدينة ، أرسل فى طلب أبنائه ليكونوا إلى جانبه حينا يرحل إلى منغوليا .

وقد قضى چنكيزخان شتاء عام ٦٢٠ ه ( ١٢٢٢ م ) فى سمرقند وضواحيها . ولما حل الربيع بدأ فى المسير ، وبالقرب من نهر سيحوں التق بابنيه چجتاى وأجتاى اللذين كانا يصطادان فى ضواحى بخارى وكانا يرسلان إلى ابهما فى كل أسبوع من أسابيع الشتاء خمسين حملا من الطيور البرية . ولم يحضر چوچى إلى جوار أبيه فىذلك الوقت لانه لم يغفر لاخيه چجتاى ما قام بينهما من نزاع أمام مدينة خوارزم ، ذلك النزاع الذى أدى إلى تولى أخيه الاصغر أجتاى القيادة نأمر چنكيزخان . وقبل أن يترك المغول حدود الدولة الحوارزمية أمر چنكيزخان تركان خاتون أم السلطان يترك المدن خوارزم شاه كا أمر زوجاته أن ياقين آخر نظرة على أراضى وطنهن .

قضى چنكيزخان سنة ٦٢١ ه ( ١٢٢٤ م ) في الطريق إلى مرطه الآصلي ، ونقابل في الطريق مع حفيديه كو ملاي Kubilai وهو لاكو ، وكانا قد خما لاستقباله . وكان كو ملاي في ذلك الوقت في الحادية عشرة من عمره ، أما هو لاكو فكان في التاسعة · وأخيرا وصل چنكيزخان إلى بلاده سنه ٦٢٧ ه ( ١٢٢٥ م ) حيث حارب أعدامه القدامى من القبائل وخاصة قبائل التانجوت ، كما أعلن الحرب على إمبراطورية سونج في بلاد الصبن ، واشترك چنكيزخان في القتال بنفسه ، ولسكمه مات في سنة ٦٢٤ هـ ( ١٢٢٧ م ) ولم تمكن الحرب قد انتهت بعد (١) .

وبعد أن عاد چنكيزخان إلى بلاده أخذ يفكر فى تنظيم شئون دولته الداخلية والحارجية ، واعتمد على أبنائه فى تنظيم هذه الدولة ، فنراه مثلا يعتمد على أبنه چوچى فى تنظيم قصورة وتزيينها ، وعلى أبنه چجتاى فى تنظيم القضاء ، أما أبنه أجتاى فقد اختص بالشئون المالية ، واختص أبنه تولوى بالشئون الحربية (٢) .

ثم رأى چنكيزخان وهو على فراش الموت أن هذه الإمبراطورية الواسعة ان يستقيم أمرها إلا إذا قسمها بين أبنائه ، وقد تم هذا التقسيم فعلا فكان من نصيب چوچى بلاد خوارزم وخراسان والاقاليم الواقعة شمالي بحر آرال والتي تمتد غرباحتى تشمل بلاد القفچاق شمالي البحر الاسود وكذلك الاقاليم التي تمتد جتى بلغاريا التي أخضعها القائدان شبي وسوبوتاي (٣) . على أن هذا الابن توفي قبل وفاة أبيه تاركا نصيبه لابنه باتو الذي أخضع الروسيا وبلغاريا وخرب بولندا ومورافيا ودلماشيا (٤) أما چجتاي فقد اختص ببلاد ماوراء النهر وكاشغر وبلخ وغزنه (٥) ، واختص أجتاى بالاراضي التي يجرى فيما نهر د إميل ، وتشمل بعض أقاليم دولة واختص أما الاراضي الواقعه حول، قره قورم ، حاضرة المغول إذ ذاك ، فكانت من نصيب تولوي .

وكما قسم چنكيزخان أملاكه بين أبنائه ، كذلك وزع عليهم جيوشه ، ثم سار كل من هؤلاء الآبناء مع قواده وجنده إلى الجمة التى خصصت له (٦) . وعلى هذا النحو كانت إمبراطورية المغول عند وفاة چنكيزخان .

Lamb: Genghis Khan, The Emperor of All Men, p. 192 & seqq. (1)

De Guignes: Histoire Générale des Huns, des Turcs, des Mongols (r) et des Autres Tartares Occidentaux, tom iii. p. 71.

Howorth: History of the Mongols, part i. p. 105. (\*)

Malcolm: The History of Persia, vol. i. p. 260. (£)

Skrine & Ross: The Heart of Asia, pp. 160 - 161. (•)

D'ohsson : Histeire Des Mongols, tom. ii. pp. 2-7. (7)

## البائ الثاليث

الدولة الخوارزمية في عهد جلال الدين منكبرتي

١ ــ عودة جلال الدين منكبرتي إلى عرش الدولة الخوارزمية .

٣ \_ اتساع نفو ذ جلال الدين منكبرتي .

٣ \_ زوال الدولة الخوارزمية على أيدى المغول.

## البائبالثالث

## الدولة الخوارزمية في عهد جلال الدين منكبرتي الدولة الخوارزمية - عودة جلال الدين منكبرتي إلى عرش الدولة الخوارزمية

تمتاز الفترة التي حكم فيها جلال الدين منكبرتى الدولة الحوارزمية بطابع محاص يختلف عن عهود من جاء قبله من السلاطين ، إذكانت الدولة في هذا العهد تعانى آثار التخريب الذي لحق بأقاليها المختلفة بعد غزو چنكيز حان ، فاضطربت أحوالها السياسية والاجتماعية وأصبحت أقاليها المختلفة المتعددة خاوية على عروشها ، وباتت طعمة للمغتصبين من الحكام والقواد .

و نلاحظ أن نشاط جلال الدين منكبرتى و اتجاهاته السياسية قد اقتصرت على على الأقاليم الغربية من الدولة الحوارزمية التى عرفنا حدودها فى عهد أبيه علاء الدين خوارزم شاه كان نشاطه كله نشاطاً حربياً ، إذ حاول أن يكسب لنفسه ولدولته بالفوة ما لم يستطع أبوه أن يكسبه بالسياسة والقوة معا . لذلك عادى جلال الدين كل جيرانه من مسلمين ومسيحيين بلا استثناء ، وكان من أثر ذلك أنه لم يجد فى النهاية من يقف إلى جانبه عند ما عاد المغول فغزوا الدولة الخوارزمية من جديد

ترك چنكيزخان الدولة الحوارزمية وعاد إلى منغولياكا رأينا ، بعد أن جعلها أشبه ما تكون بصحرا ، جردا ، لازرع فيها ولا ما ، فأ باد سكانها وخرب مدنها ، تلك المدن التي أصبحت أطلالا لا تجد من يبكيها . كذلك نجح چنكيزخان في تشريد علا ، الدين حو اردم شاه ، الذي ظل طريدا في أراضي الدولة الحنوارزمية ، تتلقفه مدينة و تلفظه أحرى ، إلى أن مات منكسر الجناح ذليلا في إحدى جزر بحر قزوين ، أما أبناؤه هنهم من قتل ، ومنهم من اختباً وتو ارى عن الآعين ، ومنهم من ظل يحارب

إلى أن استولى عليه اليأس ثم فر ، وقد رأينا كيف قتــــل ركن الدين غورشاه وقطبالدين أزلاغ شاه وأق شاه من أبناء علاء الدين ، كما رأينا كيف فر غياث الدين شيرشاه إلى مازندران واعتصم بها حتى ابتعد المغول ثم أخذ يظهر على مسرح التاريخ من جديد · أما أكبر هؤلاء الأبناء وهو جلال الدين منكبرتى فقد فر إلى بلاد الهند كما ذكرنا ، وظل بها لا يلوى على شيء .

لما قسم علاء الدين خوارزم شاه أقاليم الدولة الخوارزمية بين أبنائه على النحو الدي بيناه (۱) ، اختصابنه غياث الدين بحكم بعض الآقاليم في جنوب وغرب الدولة وظل يحكم هذه الآقاليم حتى الغزو المغولى بمساعدة خاله و إيغان طائيسي ، الذي كان نافذ الكلمة في هذا الجوء من الدولة الحوارزمية . فلما رحل المغول عن بلاد الدولة الحوارزمية ، عاد غياث الدين واسترد أملاكه ، بعد أن قضى بعض الوقت معتصما الحوادزمية ، عاد غياث الدين واسترد أملاكه ، بعد أن قضى بعض الوقت معتصما في قلاع مازندران . ولكن خاله و إيغان طائيسي ، حدثته نفسه في هذه الآثاليم ، فاتفق يشق عصا الطاعة على هذا الآمير الحوارزي ، وينفرد بالحبكم في هذه الآقاليم ، فاتفق مع أحد كبار القواد على العصيان (۲) . وقدأيد الحليفة الناصر العباسي هذا الآمير العاصي مراً وشجعه على الثورة ، بل أعطاه تفويضا بحكم هذه البلاد مدفوعا إلى ذلك بعدائه القديم للخوارزميين . ولذلك قويت عزيمته وصم على شق عصا الطاعة على غياث الدين ، القديم للخوارزميين من أتباعه المخلصين . على أن غياث الدين ما لبث أن واجه هذه الجيوش الثائرة وهزمها شر هزيمة سنة . ٢٢ على أن غياث الدين ما لبن أن واجه هذه الجيوش الثائرة وهزمها شر هزيمة سنة . ٢٢ على أن غياث الدين ما لبن أن واجه هذه الجيوش الثائرة وهزمها شر هزيمة سنة . ٢٠ على أن غياث الدين ما لبن أن واجه هذه الجيوش الثائرة وهزمها شر هو على العراق العجمى طائيسي ، إلى قبول سيادة غياث الدين ، الذي أصبح سيداً على العراق العجمى وخراسان ، بالإضافة إلى إقليم مازندران جنوبي بحر قروس (١٠) .

<sup>(</sup>١) راجع ماكتبناه في صفيعة ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) يسمى هذا القائد أيبك الثامي .

<sup>(</sup>٣) يلاحظ أن چنكيزخان كان فى ذلك الوقت علىالحدود الشهر قية للدولة الحوارزمية على أهمةالرحيل لمالى منغوليا .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : الكامل ، ج ١٢ س ١٦٠-١٦١ .

D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. iii. p. 2. (a)

وفى أواخر سنة ٢٠٠ه ( ١٢٢٣ م ) صمم غياث الدين على الاستيلاء على أتابكية فارس ، فباغت صاحبها الاتابك سعد بن تكلا ، الذى لم يتخذ عدته للدفاع ، لذلك فر إلى إحدى القلاع المنيعة واختبأ فيها فسهل بذلك استيلاء غياث الدين على مدن هذه الاتابكية واحدة تلو أخرى ، ثم تمكن الخوارزميون من الإجهاز على هذه الاتابكية بعد الاستيلاء على حاضرتها شيراز سنة ٢٦٦ ه ( ١٢٧٤ م ) دون مقاومة . و باستيلاء الخوارزميين على هذه المدن لم يبق في يد الاتابك سعد سوى بعض القلاع المنيعة التي الم يتمكن الخوارزميون من الاستيلاء عليها . وأخيرا ثم الصلح بينهما واتفقا على أن لم يتمكن الجوارزميون من الاستيلاء عليها . وأخيرا ثم الصلح بينهما واتفقا على أن

وكان من أثر خصوع هذه البلاد لغياث الدين أن دعى له على المنابر في خطبة الجمعة ، ودُفعت له الجزية . على أن القوة التى اكتسبها غياث الدين بعد هذه السلسلة من الفتن والدسائس والمؤامرات قدقدر لها أن تموت في مهدها لاسباب كثيرة منها أن كثيرين عن قبلوا طاعته افتصروا على الوغد بإرسال هذه الجزية دون أن يقوموا بتنفيذ ما وعدوا به . وفضلا عن ذلك كان غياث الدين سيء السيرة ، إذ كان كما وصفه النسوى ، متوفراً على لذاته منهمكا في أهوائه وشهواته ، لا يشهد مقاماً محوداً ولا يشهر حساماً مفموداً ، أضف إلى ذلك أن الاتراك في هذه البلاد عمدوا \_ بعد أن يشرب على أيدى هؤلاء ، بل على المكس نراه يحاول إرضاءهم بشتى الوسائل ، ومنها الإسراف في منحهم الالقاب ، قلقب البعض بالامراء والبعض الآخر بالملوك و بعض ثالي ما خانات (٢)

ولما كان الخوارزي قد عاش في عصر كان البويهبون يسيطرون فيه على الدولة العباسية ويتحكمون في ==

<sup>(</sup>١) ابن الوردى : تتمة المحتصر في أخبار البشر ، ج ٢ س ١٤٠ .

<sup>(</sup>۲) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى ، ص٩٩ -- ١٠٠ . ومما هو جدير بالذكر في هذه المناسبة أن أبا بكر الحوارزي (٣٢٣ -- ٣٨٣ هـ ٩٣٩ -- ٩٣٩ م) أنشد بس أبيات صورفيها موقفا مشامها جين قال :

مالى رأيت بى العباس قد فتعوا من الكنى ومن الأسماء أبوابا ولقبوا رجـــلا لو عاش أولهم ما كان يجمــله للحش بوابا قل الهدراهم فى كنف خلفتنا هذا فأنفق فى الأقوام ألقابا

ومن الآسباب التي ساعدت على اضطراب الحالة السياسية في هذه البلاد تحكم أم غياث الدين في أمره حتى أنها تلقبت بلقب وخداو ندجهان به أسوة بهذه الآلقاب التي تلقبت بها مركان خاتون أم علاء الدين خوارزم شاه (١). وقد استمرالحال على ذلك في هذه الآقاليم من الدولة الحوارزمية حتى عاد جلال الدين منسكبرتي من منفاه في بلاد الهند، واستطاع أن يسيطر على الآملاك التي بيد أخيه.

. .

رحل جلال الدين مشكبرتى إلى بلاد الهند كما رأينا، فارآمن وجه المغول بعد أن حلت به الهزيمة في موقعة السند. وقد توغل في بلاد الهند، وحاول أن يلجأ إلى شمس الدين ألتش سلطان دهلي (٢).

وقد أدرك شمس الدين حرج الموقف وحاول أن يبعد جلال الدين عن بلاده يشتى الوسائل، فأرسل إليه الهدايا وأخيره أن جو بلاده لا يلائمه، ونصح له بالالتجاء إلى مدينة و مولتان و على نهر السند. وقدعاد جلال الدين فعلا بجيوشه فهدل عن فكرة الالتجاء إلى مدينة دهلي ، وأمكنه أن يستولى في أثناء تقهقره على كثير من الغنائم من البلاد التي مربها.

وقد زادت قوة جلال الدين في بلادالهند وخاصة عندما انضم إليه كثير من القواد الحوار زميين الذين جاءوا من العراق العجمى، فرارا عن غياث الدين، وسخطا على سياسته هناك. وقد ساعد هذا المدد السلطان الحوارزى على مهاجمة الآقاليم الواقعة في حوض نهر السندا، فتمكن من السيطرة على بعض هذه الآقاليم والاستيلاء على خيراتها، بعد أن أعمل القتل في رقاب أهلها. وقد أدرك سلطان دهلي مدى الحطر الذي يتهدد بلاده إذا ما سيطر جلال الدين منكبرتي على أقاليم السند، فسار إلى نجدة

<sup>==</sup> الحلفاء أنفسهم بما دفع حؤلاء الحلفاء إلى إرضائهم بشتى الوسائل والأساليب، منها الإسراف فى منعهم الألفاب فن المحتمل أن يكون الحوارزى قد قصد بهذه الأبيات أن يصور حال العباسيين فى ذلك الوقت من حيث إسرافهم فى منح الألفاب البويهيين .

<sup>(</sup>١) النسوى : سيرة السلطان جلاله الدين منكبرتى ، س ١٠٠٠

 <sup>(</sup>۲) كان «شمس الدين ألتمش» أحد أرقاء الترك في الدولة المنورية ، وقد سار إلى بلاد الهند بسبسه سقوط هذه البلاد ،
 سقوط هذه الدولة ، وتمكن من تأسيس إمارة في الجزء العبالي من هذه البلاد ،

جيرانغ وانعنم إلى ذلك الحلف الذي تـكو"ن من أمراء الهند لطرد الحوارزميين من هذه البلاد .

ولم يستطع جلال الدين أن يقف أمام هذه القوات المتحالفة ، ولما عبر عن عناوفه لقواده ، انقسم الحوارزميون إلى فريقين ، فسسريق رأى ضرورة العودة إلى الدولة الحنوارزمية وانتزاع السلطة من يد غياث الدين ، وفريق آخر آئر البقاء فى بلاد الهند ليكون فى مأمن من چنكيز عان وجيوشه ، إذا ما فسكر المغول فى العودة إلى غزو الدولة الحنوارزمية ، وكان من رأى هذا الفريق أن ذلك الحلف الهندى لن يكون شيئا مذكورا إذا ما قيس بجيوش چنكيز عان . غير أن جلال الدين منكبرتى قد آثر ، بدافع من الحنين إلى وطنه ، الأخذ بالرأى الأول فعر نهر السند فى سنة ١٢٢ ه (١٢٢٥ م) وأسرع إلى الاقاليم الغربية من دولته ، بعد أن عين وهو فى الطريق أحد قواده حاكما على مدينة غزنة وما يليما(١)

المخترق جدلال الدين ذلك الإقليم المجدب الواقع إلى الجنوب من بلاد الدولة الحوارزمية ، الذى يفصل بلاد الهند عن إفليم كرمان ، وفقد عدداً كبيراً من رجاله الذين ماثوا من شدة الجوع والعطش وبسبب انتشار الامراض بينهم ، حتى أنه لما وصل إلى كرمان لم يكن معه سوى أربعة آلاف رجل (٢). وقد حل بجلال الدين في هذه البلاد ما حل بالاسكندر الاكبر من قبل بعد أن أخفق في الاستيلاء على بلاد الهند .

ولما وصل جلال الدين إلى كرمان ، استقبله حاكما ، براق الحاجب ، الذي ينتمى إلى دو لة الحيطا و الذي استطاع أن يؤسس لنفسه دولة في كرمان سنة ١٩٩٩ه (١٢٢٢م) (٢٠٠ وقد أظهر براق و لاه و للسلطان الجديد وقدم إليه ما استطاع أن يحمله من هدايا ، ولكى يؤكد هذا الولاء عرض على السلطان إحدى بناته فتزوجها . وبعد أن تأكد جلال الدين من خضوع أتا بكية كرمان لسلطانه ، سار إلى أتا بكية فارس حيث أظهر له الاتابك و سعد بن زنكى ، ولاه ، وأكثر من ذلك فقد سار على سنة التقرب من

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. iii. pp. 3 -- 4 (1)

<sup>1</sup>bid, tom. iji. p. 5. (Y)

٣١) أنظر و خريطة الشرق الإسلامي ببد عصر ملكشاء ٧

الحمكام المنتصرين فزوجه من ابنته (۱). ومما ساعد على توطيد المودة بين جلال الدين والآتابك سعد، ما كان يعلمه جلال الدين من العداوة القائمة بين أخيه غياث الدين وبين هذا الآتابك. وقدر أيناكيف غزا غياث الدين أتابكية فارس قبل قدوم جلال الدين بقليل، واستولى على بعض أملاكه.

كان جلال الدين في وشيراز ، حاضرة أتابكية فارس عند ما جاء إليه الأتابك علاء الدين صاحب ميزد، معلنا خضوعه له ، بل إنه حذا حذو كل من أتابكي كرمان وفارس فزوج جلال الدين من ابنته . ولما أدرك جلال الدين منسكبرتي صدق نوايا هذا الاتابك ، أقره على ما بيده من البلاد ، ثم سار إلى مدينة أصفهان التي لم تلبث أن قدمت إليه فروض الطاعة والولاء . ثم تقدم السلطان الحوارز مى لملاقاة أخيه غياث الدين، وقاذله في ساحة القتال ، لاول مرة منذ عودته من البلاد الهندية .

كان غياث الدين يعسكر بحيش كبير على مقربة من مدينة الرى ، كا كان على أتم استعداد لمواجهة جلال الدين الذى حمَّل جنده أعلاما بيضاء كتلك الأعلام التى كان يحملها المغول ، فلما بأى غياث الدين ذلك المنظر ظان أنه أمام جيش مغولى ، فولى الأدبار ، ثم عاد على رأس جيش كبير يتألف من ثلاثين ألف جندى من الحيالة (٢٠) ولما وجد جلال الدين أنه لن يستطيع أن يواجه هذا العدد السكبير ، أتى أعاه عن طريق الحيلة والغدر ، فأعلى أنه لم يأت من بلاد الهند إلا ليكون إلى جواره ، وأعلن أنه ليس له من مأرب آخر ، وقد خمُدع غياث الدين بهذه الحيلة وفرق جيوشه . ولما اطمأن جلال الدين إلى مدينة الرى واعتصم بإحدى القلاع المنيعة فيها (٣٠) . وهكذا أصبح جلال الدين يسيطر على الأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية ، وخاصة بعد أن أصبح جلال الدين يسيطر على الأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية ، وخاصة بعد أن أصبح جلال الدين يسيطر على الأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية ، وخاصة بعد أن أسبح جلال الدين يسيطر على الأولة وأعلنو ا ندمهم على عصيانهم ، وتوسلوا إلى السلطان أن يصفح عنهم ، فأجابهم جلال الدين إلى طلبهم . كذلك نرى جكام المدن والاقاليم المختلفة الذين استقلوا بعض و لايات خراسان ومازندران والعراق العجمى فى فترة المختلفة الذين استقلوا بعض و لايات خراسان ومازندران والعراق العجمى فى فترة

Howorth: History of the Mongols, part i. p. 126. (1)

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. iii. p. 8. (7)

<sup>(</sup>٣) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي : س ٩٠ .

الفوضى التي أعقست رحيل چنكير حال على اللاد لإسلامية ، يسارعون إلى جلال الديل ويعلنون طاعتهم له ، فمنهم من صفح عنه وأعاده إلى للاده معزر آ مكرما ، ومهم من عزله عماكان بيده من البلاد " .

وقد وصف النسوى حالة البلاد الحوارزمية بعد عودة جلال الدين بقوله . , فأفرجت أيام السلطان عن النباس السكرب وأطفأت من عيران ، , الفتن ما التهب ، وتفرقت الوزراء والعال فى الأطراف بالتواقيع ، , السلطانية فضيطوها . (٢)،

وقد أكد جلال الدين لو الدة غياث الدين الذى فركما ذكرنا ، أنه لا يضمر الشر لاخيه ، بل إنه يحل من نفسه كما يحل أقرب المقربين إليه ، فأرسلت هذه إلى ابنها وهدأت من روعه ، فعاد غياث الدين إلى جوار أخيه وأصبح أميرا كسائر الأمراء التابعين له .

استقر جلال الدي على عرش أبيه ، وامت للطانه على أقاليم خوارزم وغزنة وكرمان وفارس وخراسان ومازندران · أما إقليم ماوراء النهر فلم نعثر فى بطون الكتب على مايشير إلى استعادة الحوارزميين له ، ولعل ذلك يرجع إلى بمسك المغول بالسيطرة عليه ، وربما يرجع أيض إلى أن الحوارزميين كانوا فى ذلك الوقت فى موقف لا يسمح لهم ماستعادته . وليس معى استرداد جلال الدين أقاليم الدولة الحوارزمية أنه أصبح صاحب النفوذ المطلق فيها . فالواقع أن الوحدة السياسية بين هذه الآقاليم لم تعد من ميزات هذا العهد . إد استقل كل أمير بما تحت يده من إقطاع أو مدينة ، وأصبح لا يعترف للسلطان الحوار رمى إلا بقبعية إسمية . فترى من هؤ لاء من يبعث بحزية اليه للسلطان دفعا لشره . ومنهم من آنس فى نفسه القوة فلم يهتم بإرسال هذه الجزية إليه ولم يجرؤ السلطان نفسه على طلبها . وليس أدل على تعكك الدولة الحوارزمية فى ذلك الوقت . من أن المعول لم يحدوا أية مقاومة تذكر عند ما فكروا فى غزه ها من جديد وإذا كان جلال الدين قد استطاع أن يسيطر إلى حير على معص أقاليم من جديد وإذا كان جلال الدين قد استطاع أن يسيطر إلى حير على معص أقاليم

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tim ili. p. 9. مروى سنره السلطان حلال الدس منكر تي، مر ٩٨

الدولة ، فقد كان ذلك راجعا إلى عدم اهتهام المغول فى الفترة التى أعقبت عودة جلال الدين من الهند بأمور الدولة الحوارزمية خاصة ، وأمور غربى آسيا عامة ، فقد حدث أن مات چنكيزخان فى سنة ٦٢٤ ه (١٢٢٧ م) ، فشغل المغول عن كل شىء ولم يهتموا إلا بشئونهم وأحوالهم الداخلية ، والاستعداد لانتخاب من يحل محل زعيمهم يخنكيزخان ، لذلك نرى القواد والحكام والأمراء الذين كانوا فى أماكن بعيدة عن أوطانهم يسارغون بالمودة إلى وقره قورم ، حاضرة المغول . كذلك نرى المغول يهتمون فى هذه الفترة بإخضاع البلاد الصينية أكثر من اهتهامهم بإخصاع أى الحقيم آخر . وهكذا كان جلال الدين فى مأمن من أى نخطر مغولى ، إلى أن انتخب الحاقان الجديد وعاد المغول فاهتموا بالبلاد الإسلامية .

وإذا كنا نرى جلال الدين منكبرتى قد جرؤ على محاولة إخضاع الحلافة العبارية فقد كان ذلك راجعاً إلى تأييد الشيعيين الذين كانوا يتوقون إلى قلب الحلافة الدنية، ونرى الآتراك يعضدونه، لاحباً فيه أو رغبة منهم في مساعدته، بل لرغبته، في استعادة بجد الآتراك القديم في الدولة العباسية. وسنرى فيها بعد كيف أن هذه العوامل مجتمعة، أدت إلى نشاط جلال الدين منكبرتي السياسي والحربي في هذه الفترة من تاريخ الدولة الحوارزمية، رغم أن نشاطه هذا لم يؤد إلى النتيجة التي كان يرجوها، بل على العكس ساعد نشاطه الحربي على ازدياد ضعف الدولة الحوارزمية خاصة والعالم الإسلامي عامة، فلم يثبت أمام المفول عند ما فكروا في السيطرة من جديد على أراضي الدولة الحوارزمية.

## ۲ ــ انساع نفوذ جلال الدين منكبرتي

كانت مهمة جلال الدين الأولى ، بعد أن اطمأن إلى أنّه لم يعد هناك من يتازعه السلطان ، أن يوجه عنايته إلى توسيع نفوذه على حساب القوى المتعددة القائمة ف ذلك الوقت ، وأن ينتقم من أعدائه القدامى الذين لم يناصروا أماه إبان الغزو المغولى. وكانت الحلافة العباسية من أهم هؤلاء الأعداء الذين وقفوا في سبيل تقدم الدولة

الحوارزمية في عصورها السابقة . وقد رأينا أن الخليفة العباسي الناصر كان إلى حدماً من العواملالتي شجعت چنكيزخان على نحقيق ما اعتزمه من غزو الدولة الحوارزمية. لذلك لا نعجب إذا رأينا أن مهمة جلال الدين الأساسية التي أخذها على عاتقه هي أن يوجه ضربته إلى الخليفة ، عدو أبيه وجده ،في بغداد نفسها . فني سنة ٦٢٢هـ ( ١٢٢٥ م ) مسار إلى إقليم خوزسستان الذي كان تابعاً للخليفة وكان تحت إمرة أحد عاليكه (١) . ولما جاصر مدينة و تستر ، عاصمة هذا الإقليم صمم حاكمها على المقاومة ظم يستطع الخوارزميون الاستيلاء عليها ، ولم ينجحوا إلا في نهبكل ماوجدوه حولها، إذ أنهم عاثوا في ضواحي هذه المدينة فساداً ، بل انحدر بعض الجنو د من الحوارزميين إلى ضواحي مدينة البصرة ونهبوا ما وجدوه في طريقهم ، غير أن حاكم المدينة سرعان من شهرين رحل جلال الدين في آخرها فجأة وسار في طريقه إلى بغداد ، فلما وصل إلى قرية . يعقوبا ، (٢) استعد الخليفة للدفاع ووضع جنو دم على أهبة الاستعداد (٣) . ولم يكن جلال الدين ووفقًا من الناحية السياسية في عاولته غزو بغداد فلم يستطع أن يحذب إليه من يقف إلى جانبه من الآمراء المسلمين لتحقيق هذه المحاولة ، كالم يكن موفقًا من الناحية الحربية إذ أنه كان يفتقر إلى الأسلحة والدواب التي تحمل متاع. جنوده ، ولذلك كانوا ينهبون ما يجدونه من الحيل والبغال في البلاد التي يمرون بهما . أضف إلى ذلك أن هؤلاء الجند قد أنهكهم التعب بعد أن قطعوا تلك المرحلة العلويلة

أماجيوش الحليفة العباسي فكانت رغم ضعفها ، أحسن حالا من الجيوش الحوارزمية . فقد عهد الحليفة بقيادة جيوشه إلى و جلال الدين قشتمر ، الذي سار على رأس جيش يتألف من عشرين ألفا ، كما أرسل إلى أمير إربل رسالة يحملها حمام زاجل، يطاب منه

حتى وصلوا إلى خوزستان (٤).

<sup>&</sup>quot; (١) يسمى هذا المعلوك مظافر الدَين ، ويلقب بوجه السيح ، وربما كان هذا اللقب كنابة عن العباقه الشجاعة . أنظر ابن الأثير : النكامل ، ج ١ ٧ س ه ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) احدى القرى الواقمة في طريق خراسان وتنبعد من بغداد بنحو سبعة فراسخ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل ، بم ١٢ ص ١٩٠ ـ

<sup>(</sup>٤) المرجع نفيه والصفحة .

أن يسرع إليه على رأس عشرة آلاف لمهاجة مؤخرة الخوارزميين، وقطع سبيل التقهقر إذا ما ضافت السبل فى وجوههم (۱). ولما وجد جلال الدين منكبرتى أن جيوشه أقل عددا من جيوش الخليفة العباسى، أخبر قشتمر أنه لم يأت إلى هنا معاديا للخليفة، وإنما أتى يطلب رضاءه فى هذا الظرف العصيب الذى أصبحت فيه البلاد الإسلامية مهدده بغزو مغولى ثان . ولم يهتم قشتمر بما سرده جلال الدين من أقو ال يبرر بها بجيئه إلى أملاك الخليفة، واستعد لملاقاة الخوارزميين . لذلك اضطر جلال الدين إلى الارتداد بعد أن عجز عن مواجهة عدوه، وطاردت جيوش الجليفة الجيش الخوارزمي . ولحسن حظ الحوارزميين قُستل قشتمر فى هذه الفترة ، وانتشر الجيش الخوارزمي . ولحسن حظ الحوارزميين قُستل قشتمر فى هذه الفترة ، وانتشر الحيوش الخليفة إلى أبواب بغداد .

وقد تمكن جلال الدين بعد هذا الانتصار من الاستيلاء على بعض المدن والقرى الواقعة على نهر دجلة ، ولكنه عاد فرأى أن يهادن الحليفة العباسى، لذلك أرسل إليه رسو لا يعاتبه على عدائه للخوارزميين . ولم يجد الحليفة ، بعد أن انهز ومت جيوشه ، بدأ من أن يكرم وفادة الرسول الحوارزمى و يعيده إلى السلطان و موفور الحظ من الإنعام جزيل القسط من النايل العام ، (٢) . وقد انصرف جلال الدين منكبرتى عن أراضى الدولة العباسية إلى حين ، وعوال على توسيع نفوذه على حساب القوى المجاورة له من الشمال ، ومن أهمها أذر بيجان وجور جيا ، وسار لتحقيق هذا الهدف فى سنة ٢٢٣ ه ( ١٢٢٥ م ) .

كانت الحالة الداخلية في أذربيجان من العوامل التي ساعدت الحوارزميين على السيطرة على هذا الإقليم، فقد كان الآتابك أوزبك بن البهلوان حاكم هذا الإقليم رجلا مسنا، منصرفا إلى مجالس اللهو والعبث، لا يهتم بمصالح بلاده، بل إنه ترك مقاليد الامور لزوجته، التي أقامت في حاضرتها تبريز، وأخذت تصرف شئون دولتها على

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. iii. p. 11. (1)

<sup>(</sup>٢) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، س ١٠٩٠ .

قدر استطاعتها (۱). وهكذاكان إقليم أذربيجان فى حالة شديدة من الفوضى بما سهل على جلال الدين تحقيق ماكان يرمى إليه. أما أوزبك فإنه بدلا من أن يعد العدة للخطر الذى بات يهدد بلاده، رحل إلى مدينة «كنجة، فى أقصى شمال أذربيجان، غير مكترث لما يمليه عليه الواجب فى هذه الظروف.

وقد استولى جلال الدين على مدينة و مراغة ، على حدود أذر بيجان الجنوبية دون صعوبة تذكر ، وأخذ يتودد إلى أهلها بأن حاول أن يصلح من أحوالهم ، كما عمد إلى إصلاح ما تخرب من هذه المدينة بسبب هذه الحرب . ولما اطمأن إلى حب الأهالى إياه ، سار إلى تبريز حاضرة أذربيجان فشدد عليها الحصار حتى سلمت له بعد خمسة أيام ، ثم عفا عن زوجة أوزبك وأكرمها و قظر فى ظلامات الأهالى ، على الرغم من أنهم وقفوا . فى وجه الخوارزميين أثناء غزو چنكيز خان لبلادهم ، و ناصروا المغول عليهم وقت منتهم . و عايدل على تسادر جلال الدين مع أهالى تبريز ما قاله لأهالى هذه المدينة (۲):

وقد رأيتم ما فعلت بمراغه من الإحسان والعمارة بعد أن كانت ، وخرابا ، وسترون كيف أصنع معكم من العدل فيكم وعمارة بلادكم . .

وبعد أن مكث جلال الدين فى تبريز عدة أيام توجه إلى إقليم جورجيا حيث وطد العزم على توسيع حدود مملكته هناك .

وكانت الحالة فى جورجيا تختلف تماما عما عهدناه فى إقليم أذر بيجان، فقد كان السواد الأعظم من أهالى هذه البلاد يدينون بالمسيحية بخلاف ما كانت عليه الحال فى أذر بيجان وكثيرا ما اتخذ المسيحيون فى جورجيا من المحن التى حلت بالعالم الإسلامى أمام الغزو المغولى ومن ضعف أذر بيجان والآقاليم المجاورة لها ، فرصة للإغارة عليها فى فترات متعددة ، واستولوا على المدن الواقعة على حدود بلادهم وأذاقوا أهلما العذاب ، ونهبوا ما استطاعوا أن يحصلوا عليه من خيرات هذه البلاد . لذلك نرى أن المعاملة التي عامل بها جلال الدين منكبرتى أهالى جورجيا ، تختلف تماما عما رأيناه من تساعه مع أهالى

<sup>(</sup>١) كانت زوجة أوزبك، ابنة السلطان طغرلبك آخرسلاطين السلاچةة فى المراق، وقد قتل فى سنة ٥٩٠ هـ (١٩٣ م) . راجع ماكتبناه فى سه٣ -- ٢٤ .

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير : الكامل ، ج ١٧ س ١٩٨ – ١٩٩ .

أذربيجان ، فقد عول منذ البداية على الانتقام ، فقتل وسبى ونهب . كما نلاحظ أن أحالى هذه البلاد قابلوا تحدى جلال الدين لهم بالاستهزاء أول الآمر ، فإنه بعد أن أعلن عليهم الحرب ردوا عليه رداً يفهم منه تحديهم له واستهزاؤهم به فقالوا له (١) :

و إنسا قد قصدنا التتر الذين فعلوا بأبيك وهو أعظم منك ملكا ،
 و أكثر عسكرا و أقوى نفسا ، ما تعلمه ، و أخدوا بلادكم ، فلم ،
 و نبال بهم . ،

ولم يلبث أهالى جورجيا بعدأن أرسلوا لجلال الدينهذه الرسالة، أنجموا جيشاً يقرب من سبعين ألف رجل .

لم يهتم جلال الدين منكبرتى بما بدا له من قوة الأهالى، وسار إليهم يحدوه الأمل في النصر مؤيداً من الله ؛ عازما عزما صادقا على أن يعلى كامة الإسلام في هذه البلاد . فلما التي بحيش العدو هزمه شر هزيمة وقتل من رجاله أكثر من عشرين ألفاً ، وأسر عددا كبيرا من قواده . ثم تفرقت الجيوش الحوارزمية في جورجيا خيث أباح لهم جلال الدين القتل والنب والسي والتخريب. ولو لا أن الظروف قد حملت جلال الدين على أبريز حاضرة أذر بيجان ، لما أبق الحوارزميون على شيء مما وجدوه في على العودة إلى تبريز حاضرة أذر بيجان ، لما أبق الحوارزميون على شيء ما وجدوه في على مدينة تفليس حاضرة جورجيا إلى العام التالى ، أى إلى سنة ٢٧٣ ه (١٢٣٦م) . أما عن السبب الذي دفع جلال الدين إلى العودة إلى أذر بيجان ، فهو تآمر بعض أما عن السبب الذي دفع جلال الدين إلى العودة إلى أذر بيجان ، فهو تآمر بعض حكام هذا الإقليم وعلى وأسهم أوزبك بن البهاو ان، بفية التخلص من سيادة الحوارزميين منتهزين فرصة غياب جلال الدين في جورجيا ، فأخني الحبر عن جيوشه حتى لا تتأثر عليما كانت الحر حائرة بينه و بين جنو د جورجيا ، فأخني الحبر عن جيوشه حتى لا تتأثر حائم المنوب . ولما انتهى القتال وانتصرت الجيوش الحوارزمية على ما ذكر نا ، سارع حائم المنوب . ولما انتهى القتال وانتصرت الجيوش الحوارزمية على ما ذكر نا ، سارع حائم المنوب . ولما المناز واخدها إلى حوزته وأنزل العقاب بالمتآمرين ؛ ثم تزوج من زوجة أوزبك مد أن أشهد عليها بطلاقها من زوجها . وقد أكل جلال الدين في هذه الغزوة إخضاع مد أن أشهد عليها بطلاقها من زوجها . وقد أكل جلال الدين في هذه الغزوة إخضاع مد أن أشهد عليها بطلاقها من زوجها . وقد أكل جلال الدين في هذه الغزوة إخضاع

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: السكامل ج ١٧ س ٣٠٠ .

ما بق من أذربيجان ، بالاستيلا. على ما بق من مدنها فى أقصى الشهال، وبذلك دانت له جميع مدن هذا الإقليم بالطاعة (١).

وفى أثناه غياب جلال الدين فى أذربيجان ، نظم أهل جور بحيا جيشاً جراراً انضم إليه عدد كبير من الجنود المرتزقة من القبائل المجاورة لم . وقد حدث لهذا الجيش ما يحدث دائما لكل الجيوش المرتزقة التى لا يهمها فى كثيراً و قليل أن تحارب أو تدافع عن البلاد التى تعمل لحسابها ، فر جال هذه الجيوش يختلفون "مام الاختلاف فى روحهم المعنوية وفى مقدار تحمسهم للانتصار عن الجنود الوطنيين الذين يحاربون دفاعا عن أوطانهم ، ولذلك انتصر عليهم جلال الدين وقتل عددا كبيرا منهم . وسار بعد ذلك إلى تفليس حاضرة جور جيا ليتم إخصاع هذا الإقليم برمته ، واستطاع أن يستولى عليها فى الثامن من ربيع الأول سنة ١٢٢٦ ه ( ٩ مارض سنة ١٢٢٦ م ) بعد أن حطم قوى جور جيا وجيوشها . وقد أسر جلال الدين عددا كبيرا من الرجال ، وسبى من بقى من النساء على قيد الحياة ، وأصبحت المدينة مرتعا للنهب والسلب ، ولم يعف جلال الدين من الهتلى الا من اعتنق الإسلام . وهكذا انتقم جلال الدين للسلين الدين عانوا ما عانوه من أهالى جور جيا فى السنوات السابقة لوصوله إلى قارس (٢٢) ، كما استطاع عانوه من أهالى جور جيا فى السنوات السابقة لوصوله إلى قارس (٢٢) ، كما استطاع بالطابع الإسلامى إلى حين .

وتتميز الفترة التي تقع بين سنتي ٦٢٣ و ٦٢٨ ه ( ١٣٢٦ و ١٣٢٦ م) ، أى منذ أن أتم جلال الدين منكبرتي إخضاع جورجيا وأذربيجان في الشهال وكر مان وفارس في الجنوب حتى غزا المغول الدولة الخوارزمية للمرة الثانية ، بطابع خاص في سياسة جلال الدين منكبرتي ، يتميز بمحاولته المحافظة علىما استولى عليه من بلدان، والوقوف في وجه أعدائه السكثيرين في الداخل و الخارج، هذا فضلا غن أنه كان يرمى إلى التوسع

<sup>(</sup>١) ابن الانبر: الكامل، ج ١٢ من٧٠٠ -- ٢٠١ .

Defremery: Fragments de Geographes et d'Historiens Arabes et (°)
Persans Inédits, pp. 486 — 7.

<sup>(</sup> Journal Asiatique, Novembre - Décembre 1849.)

على حساب جيرانه من الأمراء المسلمين، ويحاول الانتقام من السائلة العالمية له دائم السابق للخوارزميين .

إذا تركنا جانبا تلك الحلات الصغيرة التى وجهها جلال الدير. إلى أملاكه فى الشال وفى الجنوب لإختاع عدو قد تحدثه نفسه بالثورة والانشقاق شنا أو هناك ... إذا تركنا ذلك جانبا، نرى جلال الدين يوجه جهوده للاستيلاء على مدينة «خلاط، الواقعة على عيرة «وان » فى أعالى نهرى دجلة والفرات ، من صاحبها الملك الأشرف بن الملك العادل أبوب. منتهزا فرصة ذلك الشقاق الذى قام بينه وبين أخويه المعظم فى دمشق والكامل فى مصر ، وكان يرمى من وراء ذلك إلى تأليف حلف عرف يستطيع أن يوجهه ضد الحلاقة العباسية فى بغداد . كذلك نرى جلال الدين فى هذه الفترة لا يفتر عن توجيه بعض جهوده المقضاء على طائفة الإسماعيلية وتخريب حصوبها فى جنوب بحر قوين . وأم من هذا وذاك نراه فى هذه الفترة يأخذ الحيطة لنفسه من ناحية المفول قزوين . وأم من هذا وذاك نراه فى هذه الفترة يأخذ الحيطة لنفسه من ناحية المفول الذين وجهوا بعض عنايتهم الدولة الخوارزمية فى عهدها الجديد .

وقع خلاف كبر بين ثلاثة من أمراء الدولة الآيوبية من أبناء الملك العادل أيوب وهم الكامل محد صاحب مصر ، والمعظم عيسى صاحب دمشق وبيت المقدس وطبرية وما جاورها ، والآشرف موسى صاحب بلاد الجزيرة وخلاط وميافارقين بوقد سار الآشرف لزيارة أخيه الكامل فى مصر دون أن يصحب أخاه المعظم معه ، فظن المعظم أن أخاه يرمى من وراه هذه الزيارة إلى التحالف ضده (۱۱) ولذلك لميال جهداً في أن يكيد لاخويه عماجة بعض أملاكهما تارة ، وبتأليب بعض الحكام عليهما تارة أخرى ، من ذلك أنه أرسل إلى جلال الدين منكبرتي الذي تجاور أملاكه أملاك أخيه الآشرف ، يعرض عليه تكوين حلف منهما يكون هده الآول الاستيلاء على مديئة خلاط ، التي يعرض عليه تكوين حلف منهما يكون هده الآول الاستيلاء على مديئة خلاط ، التي يعرض عليه تكوين حلف منهما يكون هده الآول الاستيلاء على مديئة خلاط ، التي الذي وجد في ذلك الحلف فرصة لتوسيع نفوذه ، ومدرقمة دولته على ما يجاورها من الذي وجد في ذلك الحلف فرصة لتوسيع نفوذه ، ومدرقمة دولته على ما يجاورها من البلاد ، وسرعان ما أرسل الهدايا والخلع للعظم في دمشق تعزيزا لاواصر الصداقة البلاد ، وسرعان ما أرسل الهدايا والخلع للعظم في دمشق تعزيزا لاواصر الصداقة

<sup>(</sup>١) ابن الأتير : الكامل ، ج ١٢ س ٢١٣ — ١٢ .

بيهما . وقد بلغ من اعتزاز المعظم بذلك الحلف الجديد أنه أصبح لا يقسم إلاً برأس جلال الدين .

وفضلا عن فكرة التوسع التي كان يرمى إليها جلال الدين منوراء هذا التحالف، قإنه كان يهدف أيضا إلى توجيه هذه القوة وغيرها من القوى ضد الحليفة في بغداد. ولم يكن من المعقول أرف يقف الأشرف موسى مكتوف اليدين حيال ما أظهره جلال الدين من نواياه العدائية ، لذلك كثيراً ما نسمع عن اعتداء جيوشه على القوى الحوارزمية في جورجيا وأذربيجان ، كما نسمع عن اعتداءات الآشرف على الجنود الحوارزمية في أنحاء الدولة ، مما أزعج جلال الدين كثيرا وجعله لا يتردد في السير إلى مدينة خلاط والاستيلاء عليها ، لو أتبح له ذلك (١).

وقد هاجم جلال الدين منكبرتى فى سنة ٦٢٣ ه (١٢٢٦ م) مدينة خيلاط، وانتشر الخوارزميون فى ضواحيها ونهبوا ما استطاعوا أن يصلوا إليه . غير أن الآهالى ثبتوا للجنود الخوارزمية ودافعوا عن مدينتهم دفاعا بجيدا ، وخاصة بعد أن أدركوا ما سيحل بهم وبأموالهم ونسائهم إذا ما استولى الخوارزميون عليها ، فكانوا - كا يقول ابن الاثير ، يقاتلون قتال من يمنع عن نفسه وحريمه وماله ، (٢) . وإزاء هذا الدفاع المجيد من جانب الآهالى ، اضطر جلال الدين إلى رفع الحصار عن المدينة مؤقتا .

ومن بين الأسباب التي دفعت جلال الدين إلى رفع الحصار عن هذه المدينة ، اشتداد البرد في ذلك الوقت وتساقط الثلوج حتى أنه خاف على جنو ده من الهلاك . أضف إلى ذلك أن بعض القبائل التركية كانت تهدد أملاكه في أذر يبجان ، فلم ير بدا من السير لإنقاذها (٣) . وهناك سبب آخر لا يمكن إغفاله ، هو أن الصلح قد تم بين المعظم والاشرف في هذه السنة وسار الاشرف بنفسه إلى أخيه المعظم في دمشق بعد أن وجد أن النزاع الذي قام بينه وبين أخيه سوف يؤدى إلى أسوأ العواقب . ويقال أن وجد أن الزاع الذي قام بينه وبين أخيه سوف يؤدى إلى أسوأ العواقب . ويقال أن المعظم أرسل بعد ذلك إلى جلال الدين يرجوه أن يرفع الحصار عن مدينة

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. iii. pp. 18-20. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ; المكامل ، ج ١٢ من ٢١٢ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، س ٢١٣ ٠٠٠ ٣١٣ .

خلاط(۱). على أن هذا السبب الآخير لم يكن له على ما نعتقسد تأثير كبير فى رفع الحصار، إذ أن إبرام الصلح بين الآخوين لن يغير شيئا عا أخده جلال الدين على عانقه من العمل على توسيع نفوذه على حساب ما جاوره من البلاد. وعا يدل على صحة هذا القول، أن جلال الدين عاد إلى حصار هذه المدينة فى سنة ٢٦٦ه (١٢٢٩م) وشدد فى حصارها حتى أن ذلك الحصار استمر سيستة شهور، ذاق الخوارزميون أنفسهم خلالها كثيرا من المحن من جراء ما عانوه من شدة البرد، حتى أن جلال الدين يعمد إلى توزيع جنوده على القرى المجاورة، علهم يحدون فيها ملجأ يحتمون فيه من برد الشتاء (۲) وعلى الرغم من ذلك شدد جلال الدين فى حصار المدينة حتى أن هذه المدينة كما يقول النسوى و لما عظم بها البلاء واشتد الغلاء وكسدت الدنانير وأكلت هذه المدينة كما يقول النسوى و لما عظم بها البلاء واشتد الغلاء وكسدت الدنانير وأكلت الكلاب والسنانير خرج منهم (أى الآهالى) فى يوم و احد قرابة عشرين ألف إنسان، واستطاع جلال الدين فى آخر الأمر أن يستولى على هذه المدينة وذلك فى الثامن والعشرين من شهر جمادى الآولى سنة ٢٧٧ ه (٢ لمبريل سنة ١٢٧٠ م) (٤).

وقد أراد السلطان أن يمنع جنوده من نهب المدينة ولكن القواد الحوارزميين عارضوا في ذلك أشد المعارضة بحجة أنهم ضجوا كثيراً حتى استولوا عليها ، وفقدوا يكثيراً من جندم في أنساء ذلك الحصار الطويل ، كا فقدوا خيولهم وماشيتهم ، ثم هددوه بالانصراف عن خدمته إذا هو منعهم من نهب المدينة . وهكذا اضطر جلال الدين أن يبيح لهم المدينة ثلاثة أيام قبلوا فيها كثيراً من أهلها بعد أن عذبوه بأنواع العذاب حتى حلوهم على إخراج ما أخفوه من نفائس ، كما أكثر الجوارزميون من سبى النساء واسترقاق الاطفال . وعا هو جدير بالذكر أن زوجة الاشرف كانت

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. iii. p. 21. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل ، ج ١٣ س ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٣) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، س ١٩٢.

Defremery: Fragments de Geographes et d'Historiens Arabes et (£)
Persans Inédits, pp. 499-450.
(Journal Asiatique, Novembre — Décembre 1849.)

من بين الأسرى ، فتزوج بها السلطان فى نفس الليلة التى دخل فيها مدينة خيـالاط (١) . وقد قيل إن جلال الدين ندم على تخريب هذه المدينة فيما بعد ، ولذلك عمد إلى تجديد عمارتها وأطلق من خزانته الحاصة أربعة آلاف دينار لتجديد ما خربته المجانيق من سورها العظيم (٢) .

وما هو جدير بالذكر هنا أن جلال الدين منكبرتى بينهاكان يحاصر مدينة خلاط، عزم أن ينقل جثة أبية من هذه الجزيرة التي دفن فيها في بحر قزوين إلى ضريح خاص عزم على تشييده في مدينة أصفهان فعهد إلى « مقدم الفراشية » وهو الذي تولى غسل السلطان المتوفى ، بأن يسير إلى مدينة أصفهان ، ليبني بها مدرسة يدفنه فيها ، وأعطاه ثلاثين ألف دينار للبد. بتنفيذ هذا المشروع . وأمر السلطان بنقل التابوت الذي به جثة أبيه إلى إحدى القلاع المنيعة حتى يتم بناء تلك المدرسه . وقد تولى محمد النسوى خسه كتابة هذا التوقيع الذي كتبه — كما يقول — وهو مشفق على هذه الجثة ، إذ خرت عادة المغول أن يحرقوا جميع جثث البيت الجزارزمي التي يعثرون عليها . وقد جرت عادة المغول أن يحرقوا جميع جثث البيت الجزارزمي التي يعثرون عليها . وقد حدث فعلا ما كان يخشاه النسوى إذ استولى المغول على البلاد الخوارزمية من جديد فعلا ما كان يخشاه النسوى إذ استولى المغول على البلاد الخوارزمية من جديد أيام جلال الدين نفسه وأخرجوا جثة علاء الدين خوارزم شاه ، وأرسلوها إلى الحاقان الذي أمر بإحراقها (٣) .

وبينها كان جلال الدين منكبرتى يحاصر مدينة خلاط، عرض على وعلاء الدين قيمباذ، سلطان الروم السلاچقة عقد حلف بينهما يكون الغرض منه توحيد القوى الإسلامية ضد المغول. وقد وافق علاء الدين على ذلك وأرسل إليه بعض الرسل محلين بالهدايا توطيداً لاواصر الصداقة بين الفريقين (٤).

وكانت هداياسلاچقة الروم تتكون من ثلاثين بغلامحملة بالملابس والنفائس، وثلاثين علوكا بخيو لهم وعدتهم ومائة فرس وغير ذلك من الهدايا . على أن رجال السلطان علال الدين منكبرتى عاملوا هؤلاء الرسل في شيء كثير من الغلظة، اعتقادا منهم أن

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. iii. pp. 41-42. (1)

<sup>(</sup>٢) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي . ص ١٩٨ --- ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه . ص ۱۹۲ -- ۱۹۳ .

Howorth: History of the Mongols, part i. p. 129. (£)

هذه الهدايا لا تتناسب مع السلطان الحوارزى . وعاد رسل علاء الدين قيقباذ دون أن يعقدوا ذلك الحلف مع الحوارزميين (١) .

وكان طردرسل سلاچة آلروم على هذا النحو، وبالا على جلال الدين الذى استولى على مدينة خلاط كاذكر نامن صاحبها الاشرف موسى أمير خلاط وبلاد الجزيرة و دمشق (٧)، فأبرم هذا في سنة ١٩٧٧ م ) حلفا ضد الخوارزميين من أمراء الموصل وبلاد ما بين النهرين، وانعنم إليه علاء الدين قيقباذ سلطان الروم السلاچة ، وهو صاحب هذه الحدية التي رفضها الخوارزميون. وقد تقابلت الجيوش المتحالفة المتجمعة من بلاد الشمام والجزيرة في مدينة وسيواس، بآسيا الصغرى، وبعد أن اكتمل عددها سارت إلى مدينة خلاط. وقد سارع جلال الدين القائم بحيش قليل العدد والعدة ، وكان يأمل أن يقاتل أعداء قبل أن تتجمع قواهم ، إلا أن جلال الدين مرض في ذلك الوقت ، وقبل أن يتم شفاؤه كانت قوات أعدائه قد تجمعت وأنزلت به هزيمة منكرة بالقرب من من مدينة خلاط ، دخل الأشرف موسى على أثرها هذه المدينة دخول الظافر ، بعد أن فر جلال الدين إلى أذربيجان (٣) . ومع ذلك فقد عاد الأشرف موسى إلى بعد أن فر جلال الدين منكبرتي واتفق الطرفان على أن يكون لكل منهما البلاد بقد الصلح مع جلال الدين منكبرتي واتفق الطرفان على أن يكون لكل منهما البلاد في أذربيجان (٤) .

أما عن السبب الذي دفع هؤلاء الأمراء المسلمين وعلى رأسهم الآثيرف موسى إلى عقد الصلح مع جلال الدين ، فهو أنهم وجدوا أن المغول باتوا يهددون أملاك الحوارزميين في فارس ، فخشوا أن يستولى المغول على الدولة الحوارزمية من جديد فتدور عليهم الدائرة بعد ذلك ، ولذلك آثروا الصلح على الحرب ، لسكى ينصرف

<sup>(</sup>۱) النسوى: سعرة السلطان جلال الدين منكبرتى ، س ١٩٦ -- ١٩٧ .

<sup>(</sup>۷) يلاحظ أن المعظم صاحب دمشق عونى سنة ٦٢٤ ه ( ١٢٢٧ م ) وتولى بعده ابنه هاود الذى حكم هسفه المدينة قرابة عامين حتى استولى عليها عمه الأشرف موسى صاحب خلاط وبلاد الجزيرة وضمها لملى أملاكه سنة ٦٢٦ ه (٢٢٩ م) أى في نفس السنة التي استولى فيها جلال الحدين منكبر تي طي مدينة خلاط. أنظر ابن الأثير : الكامل ، ج ١٧ س ٢١٨ و ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، ح ۱۲ من ۲۲۷ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ، ج ١٧ س ٢٢٨ .

جلال الدين إلى مواجهة ذلك الخطر المغولى الذي بات يهدد كيانه وكيانهم (١).

\* \* \*

أما عن علاقة الدولة الخوار زمية بالخلافة العباسية في هذه الفترة من حكم جلال الدين. مَنْكَبَرَتَى ، فكانت من الآمور التي تسترعي النظر . فقد رأينا أنجلال الدين كان متحمساً ضد الخلافة العباسية في بغداد عندما عاد من بلاد الهنسد وظهر على مسرح التاريخ الخوارزمي من جديد ، غير أنه لما أخفق في محاولته غزو بغداد في عهدالخليفة العباسي. الناصر لدين الله كما رأينا ، عسد إلى تكوين حلف منع المعظم عيسي صاحب دمشق منتهزاً فرصة قبام الشقاق بينه وبين أخويه، وكان أهم ما يرمي إليه من وراء ذلك الحلف أن يؤلب القوى الإسلامية على الخليفة العباسي، ولكن هذه الفكرة كان نصيما الفشل أيضاً . والظاهر أنجلال الدين شك بعد ذلك في مقدرته على تحقيق فكرة غزو بنداد، كما نرى أن الخلافة العباسية تميل بدورها إلى مسالمة الخوارزميين . فنمذ تولى الخليفة الظاهر الحكم سنة ٦٢٢ هـ ( ١٢٢٥ م ) نراه يميل إلى مصالحة جلال الدين فأرسل إليه رسولين لهذا الغرض ، هما نجم الدين الرازى (٢) وركن الدين بن عطاف . وقد أمر الخليفة ثانى الرجلين بالبقاء في حضرة جلال الدين إذا لاقت فكرة الصلح قبو لا حسناء وأن يعود الرازى بمن يصحبهم من الرسل الذين يرسلهم السلطان الخوارزمى كمايحملون الخلع إليه . وقد وافق جلال الدين على عقد الصلح وأرسل إلى الخليفة العباسي ، القاضي « بحير الدين ، ليحضر الخلع والهدايا من عنسده . واستقبل الحليفة رسمول السلطان الخوارزمي أحسن استقبال، وأرسل معه كثيرًا من الخلع لجلال الدين؛ و لكن الخليفة الظاهر توفى السوء الحظ فهذه الفترة قبل وصول الرسول إلى حضرة جلال الدين، فأعيدت الخلع إلى بغداد ولم تتحقق فكرة الصلح (٣) ، وتأجلت إلى حين .

Howorth: History of the Mongols, part i. p. 130. (1) -

<sup>(</sup>۲) كان نجم الدين الرازى من رجال الصوفية فى عصره وقد رحل بعد الغزو المفولى إلى بلاد الروم وهناك ألف كتابه المعروف باسم « مرصاد العباد من المبدأ إلى المعاد » وهو كتاب كتب باللغة الفارسية ويبعث فى عقائد التصوف ؛ وقد توفى الرازي سنة ١٤٥ ه ( ١٢٤٧ م ) . أنظر كتاب الدكتور رضا زاده شفق « تاريخ الأدب الفارسي » ، ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى ، س ١٦٩ -- ١٧٠ .

جلس الخليفة المستنصر العباسي بعد ذلك على كرسي الخلافة ( ١٢٢ ه - ١٤٠٠ ه = ١٢٢٦ - ١٢٤٢ م )، واستمرت العلاقة العدائية قائمة بينه و بين الخوار زميين كما كانت في عهد من جاء قبله من الخلفاء ، حتى سار جلال الدين إلى مدينة خلاط سنة ٢٦٦ ه (١٢٢٩ م) كما سبق ذكر نا، وهناك تم الصلح بين الفريقين . فني أثناء حصار هذه المدينة وصل وسعد الدين الحاجب، رسولا من قبل الخليفة المستنصر باقه العباسي إلى جلال الدين منكبرتي يعرض عليه الصلح مقابل بعض المطالب كشرط أساسي ، حتى إذا ما قبل جلال الدين هذه المطالب ، استعد الخليفة لاستقبال سفرائه ليحملهم بالخلع والهدايا . أما مطالب الخليفة فكانت تنحصر في أمرين :

- ا عدم الاعتداء على بعض الأمراء المسلمين الذين يعتبرهم الحليفة من رعاياه ،
   ومن أقرب المقربين إليه ، ومن هؤلاء بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل، ومظفر الدين
   كمكبرى صاحب إربل .
  - ٢) اقامة الخطبة للخليفة العباسي على سائر منابر الدولة الخوارزمية .

وقد قبل السلطان الخوارزى هذين المطلبين، وأصدر أوامره بالدعاء للخليفة المستنصر باقه، ثم أوفد إليه فى بغداد رسولا يعلن قبوله لمطالبه. وكان هذا الرسول للمستنصر باقه، ثم أوفد إليه فى بغداد رسولا يعلن المكتاب الذى أرَّخ فيمه لجلال الدين منكبرنى، فوصف رحلته إلى بغداد وصفا مسهبا. وعا ذكره أنه لما وصل إلى العاصمة الإسلامية السكبرى، أقام فى دار أعدت لنزوله على نهر دجلة، ولما حان وقت مثوله عين يدى الجليفة أعدت له مركب سارت به فى النهر. ووصف هذا المؤرخ مقابلته للخطيفة فى هذه العارة:

دلما طلعنا الدرجة وصافحت عيني الستر الآسود، قبلت الأرض · · · ·

ورأيت بستاناً من كثرة الشموع كأنه في الليلة الظلماء عكس الفلك في .

« الماء ، ورأيت الوزير واقفاحذا. الستر والسترمرخي، وجُاء خادم ورفع »

ء الستر ، فكنت أمشى وأقبل الارض إلى أن قاربت الوزير . ووقفت فإذا ،

أمير المؤمنين جالس على سرير فتكلم الوزير بكلمة عربية ، فتقدم »

« خطوات وأشار إلى بالوقوف حيثكان هُو واقفاً أولاً ، فتقدمت وقبلت ،

«الأرض ووقفت موقف» ، ثم قال أمير: المؤمنين كيف الجناب العالى ، والشاهنشاهي؟ يعنى السلطان. وهكذا كان خطابه للسلطان إذ ذاك. فقبلت ، والارض. وأردف ذلك بكلمات يثنى على المواعد الجميلة وشمول العنايات ، وأحوال السلطان ، وأنه بريد تقديمه على ساير (كذا فى الاصل) ملوك ، وزمانه وسلاطين أوانه ، فسلم أزد فى جواب ذلك على تقبيل الارض . ، وثم علم على كتاب العهد الذي كتبه للسلطان و ناولنى الوزير فوضعته على ، وأسى وقبلت الارض ورجعت ... وخلع على المذكور خلعة سنية (۱). ،

وقد أرسل الحليفة بعض الرسل إلى جلال الدين فوصلوا فى أثناء حصار مدينة خلاط ، وكانوا يحملون خلعتين له وثلاثين خلعة لأفراد حاشيته ، وهى عبارة عن حلابس حريرية محلاة بالجواهر وسيوف محلاة بالذهب ، فضلا عن الحيول العربية و بعض الماليك (٢).

وكان سفراء الحليفة ينتظرون أن يحضر جلال الدين إلى الحيمة التى أعدت لإيداع جذه الهدايا ليلبس الحلعتين ، ولكنه دفض وأمر بضرب خيمة أخرى بجوار الحيمة التي وضعت فيها الهدايا ، ونقلت إليها الحلع ، وركب السلطان مرتين ، فدخلها ولبس الحلمتين في نهار واحد ، ثم لبس أفراد حاشيته من بعده . وقد أراد رسل الحليفة في هذه الاثناء أرب يشفعوا لآهل مدينة خلاط لدى السلطان كي يرفع عنها الحصار ، ولكنه أبي بحجة أن هذا ينافي ما تمناه الحليفة له من الرفعة وعلو المنزلة . وكان الرسل يخشون ألا يستطيع السلطان الاستيلاء على هذه المدينة فيشمت فيه الشامتون ، وعرضوا عليه أن يرفع الحصار بشفاعة الحليفة نفسه حتى لا يظهر بمظهر الرجل الضعيف (٣) ، عليه من رفع عليه كا ذكرنا .

وهكذا عاد السلام بين الحلافة العباسية وبين جلال الدين منكبرتى بعد نزاع استمر سطيلة عهده وعهد أبية وجده . وكان من الطبيعي أن ينتهي ذلك النزاع بعد أن يضحي

<sup>(</sup>١) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى ، ص ١٨٩٠.

<sup>(</sup>۲) المرجع ثفنيه ، س ۱۸۹ – ۱۹۰ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، س ١٩١.

كل من الطرفين بشيء من أطباعه ويتفرغ لمناوأة المغول عدوهما المشترك، الذين أصبحوا خطراً ماثلاً أمام كل أمير من أمراء المسلمين.

\* \* \*

ننتقل بعد ذلك إلى ناحية أخرى من سياسة جلال الدين منكبرتى فى هذه الفترة من حكمه ، ألا وهي علاقته بطائفة الإسماعيلية التي لا تقل فى أهميتها عن علاقاته بحيرانه الآخرين . فقد أثارت هذه الطائفة فى وجه الدولة الحوارزمية وسلاطين السلاچقة كالم يستطع سلاطين الدولة الحوارزمية عامة وغلاء الدين خوارزم شاه خاصة أن يقضوا عليهم ، لذلك كانت طائفة الإسماعيلية شوكة فى ظهر الحوارزميين .

وقد انهزت طائفة الإسماعيلية تلك الفوضى التى حلت بالعالم الإسلامى عامة وبالدولة الحوارزمية خاصة على أثر الغزو المغولى وأخذت تعيث فى البلاد فسادا ، على أثها بدآت تنكش فى قلاعها بعد عودة جلال الدين من الهند . ولم يهتم جلال الدين بهذه الطائفة أول الآمر لآن مشاكله العديدة قد صرفت نظره عنها إلى حين ؛ على أنه حدث فى سنة ٢٧٤ه (١٣٢٧م) أن قُرتل حاكم مدينة وكنجة ، من أعمال أذربيجان ، وكان من الآمراء المقربين إلى جلال الدين، على أيدى الإسماعيلية ، فعظم ذلك على السلطان من الآمراء المقربين إلى جلال الدين، على أيدى الإسماعيلية ، فعظم ذلك على السلطان الحوارزمى ، وسار إليهم بنفسه ، وحاصر جميع قلاعهم من حدود و ألموت ، حتى حصونهم فى خراسان، و غرب الجميع ، وقتل أهلها ، ونهب الآموال ، وسبى الحريم ، واسترق الآولاد ، وقتل الرجال ، وعمل بهم الآعمال العظيمة وانتقم منهم . . . فكفعاديتهم ي وان

ومنذ ذلك الوقت أخذت طائفة الإسماعيلية تخشى بأس جلال الدين منكبرتى بل عملت على التقرب إليه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . فقد حدث أن انتصر جلال الدين فى سنة مهر من مدينة أصفهان على فرقة مغولية ظنت أن فى سنة مهر من مدينة أصفهان على فرقة مغولية ظنت أن فى استطاعتها أن تلعب مع الدولة الخوارزمية نفس الدور الذى لعبه چنكيزخان

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : الكامل ، ج ١٢ س ١٢٧ .

من قبل (١) ، فبعد أن أحرز الخوارزميون هنذا الانتصار على المغول حاول مقدم الإسماعيلية (٢) أن يتقرب إلى جلال الدين ، بأن أرسل إليه تسعة من الفدائيين ليرسلهم في إثر من يريد من أعدائه . على أن جلال الدين رد هؤلاء الفدائيين إلى صاحبهم ، ظناً منه أن غرض مقدم الإسماعيلية هو أن يعرف أعداءه ليؤلهم عليه (٣) .

والظاهر أن عداوة الإسماعيلية للخوارزميين شجعت خصوم جلال الدين على الالتجاء إليهم، وكان من ببن هؤلاء اللاجئين و غياث الدين ، أحد إخوة جلال الدين تفسه . فقد قام ببن الآخوين سنة ٦٢٥ ه (١٢٢٨م) نزاع يسبب قتل غياث الدين أحد المقربين لآخيه الذي صمم على أن يثأر له . ولم ير الآخ القاتل بدآ من الفرار والالتجاء إلى أحسد خصوم السلطان ، فسار بادى و الآمر إلى خوزستان مستغيثا بالخليفة العباسي (٤) ، ثم بدا له أن يحتمي بخصم آخر هو طائفة الإسماعيلية . ولما علم جلال الدين بذلك، عزم على غزو حصون الإسماعيلية إذا لم يسلموا أخاه إليه ، وأرسل رسالة بهذا المعنى إلى مقدم الإسماعيلية الذي اعتسدنر إلى جلال الدين في عبارة تدل على أن طائفة الإسماعيلية لم يعد لها تلك القوة التي تمتمت بها من قبل ، وما جاء في هذه الرسالة :

وإن أخاك قد قصدنا ، وهو سلطان ابن سلطان ، ولا يجوز لنا أن نسله . ،

و ولكن نحن نتركه عندنا ولا تمكنه أن يُقصد شيئاً من بلادك ونسألك.

﴿ أَنْ تَشْفَعْنَا فَيْهُ ، وَالْصَهَانُ عَلَيْنَا بِمَا قَلْنَا ، وَمَتَى كَانَ مِنْهُ مَا تَسْكُرُهُ فَي بُلادك ،

, فبلادنا حينند بين يديك تفعل فيها ما تختار ، ،

وقد اقتنع جلال الدين بهذا الرد وعاد عن بلادهم. أما غياث الدين فإنه لم يلبث أن مقتل في بعض القلاع دون أن يعرف على وجه التحقيق النهاية التي ختمت بها حياته (٥٠).

<sup>. (</sup>١) ابن الأثبر: السكامل ، ج ٢ ١ س ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢) هو علاء الدين محد بن جلال الدين وقد تولى زعامة الإساعيلية سنة ١١٧ هـ ( ١٢٢٠م ) .

۳) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى ، س ١٤٠ - ١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نشبه ، س ١٤٠ --- ١٤٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: الكامل ، ج ١٢ س ٢١٩ .

ولم يكن من المعقول أن تطمئن طائفة الإسماعيلية إلى الاستسلام للخوارزميين، فتكون النتيجة أن يقضى جلال الدين عليها تدريجياً. لذلك نرى أتباعها يعمدون إلى الاستعانة على الخوارزميين بأعدائهم ، ولما كان المغول من أقوى هؤلاء الاعداء فى نظرهم ، لذلك لم يترددوا فى مراسلتهم وحثهم على غزو الدولة الحوارزمية من جديد .

وقد ذكر ابن الآثير أن جلال الدين منكبرق لما هزمه الآشرف موسى صاحب دمشق ، وعلاء الدين قيقباذ سلطان السلاچقة الروم سنة ١٢٧ ه ( ١٢٣٠ م ) على ما ذكر نا ، أرسل مقدم الإسماعيلية إلى المغول يطلعهم على ما بلغه الخوارزميون من صعف ، ويحبم على غزو بلاده ، ويؤكد لهم أن النصر سوف يكون حليفهم (۱) على أن هذه الرسالة لم تكن الأولى التي أرسلها مقدم الإسماعيلية إلى المغول ، ومن البديمي أن تبدأ هسفه المراسلات قبل ذلك الوقت ، أى منذ خرب جلال الدين حصون الإسماعيلية سنة ١٦٤ ه (١٧٢٧ م) كما ذكر نا ، ومما يدل على ذلك أن الخوارزميين وصلتهم أخبار هذه المراسلات قبل التاريخ الذي حديده ابن الآثير . ويتبين ذلك من سير محمد النسوى إلى قلعة ، ألموت ، رسولا من قبل جلال الدين سنة ٢٦٦ ه ( ١٢٢٩ م ) ليستطلع الآسباب التي حدت بالإسماعيلية إلى إرسال هذه الرسائل للبغول ، الذين كانوا يقيمون في بلاد ما وراء النهر . وقد اعترف مقدم الإسماعيلية للنسوى بأنه إنما يكاتب المغول لآن له أملاكا تجاور بلاده ، وأنه لابد له من مداراتهم . ثم طمأن رسول الخوارزميين بأنه لم يقصد من وراء هذه الرسائل أي

وسوا. أكان مقدم الإسماعيلية يراسل المغول ابتغاء استدعائهم لمنازلة جلال الدين، أم بقصد مداراتهم، فليس هناك من شك فى أن هؤلاء المغول لابدأن يفكروا فى غزو الدولة الحوارزمية من جديد، إذ لم يصرفهم عن ذلك إلا معالجة بعض الأمور الهامة فى بلادهم الأصلية، حتى إذا ما انتهوا منها ساروا إلى البلاد الإسلامية. ويمكن القول أن تلك العلاقة التى كانت قائمة بين الإسماعيلية وبين المغول قد أدت على الأقل

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : الكامل ، ج ١٢ س ٣٣٠ .

<sup>(</sup>۲) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى ، س ١٤٦ و س٢١٢ --- ٢١٣ .

إلى وقوف المغول على أحوال الدولة الخوارزمية فى عهدها الجديد وشجعتهم عير العودة إلى غزوها .

### ٣ – زوال الدولة الخوارزمية على أيدي المغول

لما رحل چنكيرخان إلى بلاده ، ترك أقاليم الدولة الخوارزمية خاوية على عروشها، ثم انشغل المغول عن البلاد الإسلامية بأمور أصبحت تهدد كيانهم فى بلادهم الاصلية. لذلك نرى چنكيزخان فى الفترة الباقية من حياته، أى منذ عودته إلى بلاده حتى توفى سنة ٦٧٤ ه (١٧٢٧ م) ، يكتل جهوده للضرب على أيدى القبائل الثائرة عليه (١) ، ويحاول إخصاع ما يستطيع إخصاعه من إمبراطورية سونج Sung فى النصف الجنوبى من بلاد الصين ، وعلى أنه توفى قبل أن يرى ممرة انتصار قواده هناك .

ولما توفى چنكيزخان ظلت أحوال المغول غير مستقرة على حال ، وعاد كبار رجال دولتهم وكبار قوادهم المنتشرون فى الأراضى البعيدة التى خضعت للمغول ، إلى وقره قورم ، حاضرة الدولة المغولية لانتخاب الخاقان الجديد (٢). ثم انتخب أجتاى المن چنكيزهان سنة ٦٧٦هم ( ١٢٢٩م ) خاقانا ، فأخذ على عاتقه إخضاع الدولة الحوارزمية من جديد .

ويظهر أن تخريب جيوش چنكيزخان أقاليم خراسان وخوارزم وُغزنه، لم تشجع المغول على الاحتفاظ بهذه الآقاليم أو الاقامة فيها ، كما لم يشجع جلال الدين منكبرتى

Lamb: Genghis-Khan; The Emperor of All Men, p. 192. (1)

<sup>(</sup>٧) لعظ «خاقان» لقب أطلقه المنول على الرئيس الأعلى لهولتهم ، ومعناه رئيس الرؤساء أو أعظم الحكام . أما لقب «خان» فكانوا يطلقونه على رؤسائهم الذين يتولون جزءا من الإمبراطورية المنولية . وقد سلستعمل للمنول لقب «خان» أيضا يمسى «خاقان» ، وربما كان ذلك من باب الرغبة فى الاختصار . وبما هو جدير بالذكر أن الفرق بين «خان» و «خاقان» ، يشبه الفرق بين كلى « سلطان » و « ملك » ، فالسلطان هو الملك الأعظم كالسلطان صلاح الدين الأيوبي ، أما ملك فهو أحد ولاة السلطان من أبناء بيته كالملك المادل حياما كان صاحب دمشق من قبل أخبه صلاح الدين الأيوبي . وقد وجد هذا الفرق أيضا عند الفرس ، فإن لقب « شاهنشاه » ومعناه « ملك الملوك » يتميز عن لقب « شاه » فقط وهو الملك الصند » ، أنظ المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ، با القسم المثاني ص ٧٠٧ حاشية ؟ .

بعد عودته من الهند على الاهتمام بها . فنرى جلال الدين يصرف وقته فى العراق العجمى، ويهتم بالاقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية دون أن يعير أقاليم خراسان وخوارزم وغزنه ذلك الاهتمام ، مع أن هذه الاقاليم كانت عصب الدولة الحُوارزمية في حياة أبيه. وكل ما فعله أنه ترك مدن هذه الاقاليم وغيرها في أيدى المغتصبين من رجال الدولة الخوارزمية الذين كانوا يدعون أحقيتهم بحكمها وكان الحالكذاك بالنسبة للمغول، فقد تركوا هذه البلاد دون أن يحاولوا الإقامة فيها ، ولم يضموا أيديهم إلا على إقليم ما وراء النهر وحده الذي اهتموا بتعمير مدنه . أما في أقاليم الدولة الحوارزمية الأخرى، فقد كانت جماعات مغولية غير منظمة تخرج لتحارب في حروب أشبه بحروب العصابات. وكان المغول في خالب الاحيان لا يجدون ما يروق لهم في هذه الجمات التي أمست يبابا (١) . فني سنة ٦٢٤ هـ (١٢٢٧ م ) وهي السنة التي توفى فيها چنكليزخان ، خرج جماعة من المغول إلى بلاد الدولة الحوارزمية وتوغلوا في أراضيها حتى أصبحوا على . مقربة من مدينة الري . ولم تكن هذه الجماعة على شيء من الفوة أوالنظام ، حتى أن حلال الدِين استطاع أن يقبضي عليهم دون صعوبة ما<sup>(٢)</sup>. وفي العام التالي **ظ**هرت قوة كبيرة للغول وتوغَّلت في أراضي الدولة الخوارزمية حتى أصبحت على مسيرة يومين ، من أصفهان ، وهنا تجلت شجاعة جلال الدين منكبرتى الذي لم يكترث لمجيئهم أو على الْأَقِلُ تَظَاهُرُ بَعْدُمُ الْأَكْثَرَاتُ . وَفَيْ ذَلْكُ يَقُولُ النَّسُوى :

« ومما يدل على قوة قليب السلطان في الأمور الفادحــة وقلة مبالاته ».

و بالخطوب المكالحة ، أن جماعة الأمراء والخانات لما سمعوا بقرب ،

﴿ العَدُو انْزَعِجُوا لَذَلُكُ وقصندُوا بَابِهِ ، فجلسُوا سَاعَةُ حَتَّى أَذَنَ لَهُمْ ،

< بالدخول. فلما وقفوا بين يديه وهو واقف في صحن الدار، أخذ،</p>

د يتكلم زمانا فيما ليس يتعلق بالتاتار ، استحقاراً بهم واظهارا للجاعة .

الأمر ليس بأمر ، وأن الحادث ليس بنكر ، تسكينا لقلوبهم »

« الخافقــة وتقوية لنفوسهم الفارقة ، وطاول في أطراف المحــادثة »

الله أن أجلسهم وشاورهم فيها يقع عليه الاتفاق . . . . فكانت ،

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: الكامل ، ج ۱۲ س ۲۳۰ .

 <sup>(</sup>۲) الرجع نفسه ، ج ۱۲ س ۲۱۷ .

« زبدة المشورة أنه استحلفهم على أن لا يهربوا ولا يختاروا الحيوة » « (كذا فى الاصل ) على الموت ، ثم حلف لهم بمثل ما حلفوا له » « تبرعا منه (۱) » .

وفى اليوم الذى اختاره المنجمون للقتال ، خرج السلطان بحيشه ، ولسكن لسوء حظ المسلمين انسحب أخوه غياث الدين مع أتباعه كا ذكرنا ، ومع ذلك فلم يعر السلطان الامر اهتماما ، واستطاع بميسرته وميمنته وقلب جيشه أن يهزم المغول حتى ولوا الادبار ، بعد أن قتل الحوارزميون منهم عدداً كبيراً . ولما حاول السلطان مطاردتهم أوقدوه في كمين نصبوه له و بذلك استطاعوا أن يحو الوا انتصاره إلى هزيمة ، وتفرقت الجيوش الحوارزمية بين أقاليم فارس وكرمان وأذربيجان وغيرها ، بالتنفي المنطان نفسه حتى أن الحوارزميين فسكروا في سلطان يخلفه ، غير أنه عاد وفاجأه بظهوره بعد ثمانية أيام (٢) .

وعاً يدل على أن هذه الحلات المغولية لم تكن نتيجة تدبير أو تنظيم، أنه على الرخم من انتصار المغول على الجيوش الحوارزمية ، فإنهم لم يفعلوا ، كما يقول الجويني ، أكثر من الاقتراب من أبواب أصفهان ، ثم عادوا مسرعين إلى بلاد ما وراء النهر بعد أن فقدوا معظم جيوشهم (٢٠) .

وكانت أول حرب مغولية منظمة شنها المغول على أقاليم الدولة الإسلامية بعد وفاة چنكيزخان ، على يد ابنه وخليفنه أجتاى Ogtar ، فقد جهز جيشا من ثلاثين ألف مقاتل وولى قيادته اثنين من أشهر قواده هما شيرماجون Churmagun وبيدشو (لله عبا الله المغول الله المغول خراسان عبرهذا الإقايم بسرعة فائفة حتى وصل إلى الأقاليم الغربية من الدولة الحوارزمية واستطاع المغول أن يستولوا على الرى وهمذان وما بيسها من البلاد ، ووصلوا إلى حدود أذربيجان في أوائل سنة ١٣٢٨ه (١٣٢١م) (٥٠).

ولم يهتم المغول في هذه الفترة بشيء سوى مطاردة جلال الدين والقبض عليه ، حتى

<sup>(</sup>١) النسوى \* سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى ، س ١٣٠٠

<sup>(</sup>۲) المرجع ته ۹ ، س ۱۳۹ ·

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. iii. p 27. (r)

Howorth: History of the Mongols, part i p. 130. (1)

<sup>(</sup>٥) ان الأثير : الكامل ، ج ١٧ س ٢٣٠ ـ

إذا تم له مالقضاء على رأس الدوله الخوار زمية، اطمأ نوا إلى إخضاعها فى سهولة ويسر . لذلك نرى أن حركات المغول وتنقلاتهم فى أراضى الدولة الحوار زمية فى هذه الفترة كانت مقيدة تماما بحركات جلال الدين وتنقلاته فيها ، فلما رحل السلطان الحوار زمى إلى تبريز حاضرة أذربيجان ، ظنا منه خطأ أن المغول سيقضون شتاء هذا العام فى السراق العجمى ، فإذا بالمغول يسيرون فى إثره فو يرغمونه على التقهقر إلى سهل «موقان» المجاور الساحل الغربي من بحر قزوين، قبل أن يتمكن جلال الدين من جمع جيوشه (١) . وكان تقهقر جلال الدين إلى هذا الإقليم تقهقرا مفاجئا ، حتى أنه ترك حريمه فى تبريز . ولم يكد يستقر فى موقان حتى فوجىء بمسير المغول إليه ، فاضطر إلى العودة ثانية إلى أذربيجان (٢) .

وقد حاول جلال الدين في هذه القترة الاستنجاد بأمراء دياربكر والجزيرة ،كا حاول أن يستنجد بالخليفة العباسي أيضا . وقد عزم على أن يسير بنفسه إلى هؤلاء جيما ، فلما وصل إلى مدينة و آمد ، في أعالى نهر دجلة ، لحق به المغول وهزموه شر هزيمة ، وقتلوا وأسروا كثيرين من الخوارزميين وتفرق الباقون أيدى سبا (٣) . وكان السلطان نفسه ضمن من ولوا الادبار فتبعه خسة عشر من فرسان المغول ، وأدركه اثنان منهم فقتلهما جلال الدين ، وعاد الباقون بعد أن يتسوا من الظفر به ، وأخيرا لجأ السلطان الحوارزمي الشريد إلى جبال كردستان (٤) . وقد فتشه الآكراد ، كاهي عادتهم في تفتيش كل غريب عنهم ، ولما هموا بقتله همس في أذن كبيرهم و إنتي أنا عادتهم في تفتيش كل غريب عنهم ، ولما هموا بقتله همس في أذن كبيرهم و إنتي أنا السلطان فلاتستعجل في أمري ». (٥) فأخذه الرجل إلى منزله وهناك طلب منه جلال الدين بعا في المودة إلى بلاده . فتركه الكردي في منزله مع زوجته ، وخرج لإحضار بعض خيوله ليستعين بها في إرجاعه إلى بلاده . وبينها كان الكردي فائبا عن منزله بعض خيوله ليستعين بها في إرجاعه إلى بلاده . وبينها كان الكردي فائبا عن منزله بعض خيوله ليستعين بها في إرجاعه إلى بلاده . وبينها كان الكردي فائبا عن منزله بعض خيوله ليستعين بها في إرجاعه إلى بلاده . وبينها كان الكردي فائبا عن منزله بعض خيوله ليستعين بها في إرجاعه إلى بلاده . وبينها كان الكردي فائبا عن منزله بعض خيوله ليستعين بها في إرجاعه إلى بلاده . وبينها كان الكردي فائبا عن منزله بعض خيوله ليستعين بها في إرجاعه إلى بلاده . وبينها كان الكردي فائبا عن منزله بعض خيوله ليستعين بها في إرجاعه إلى بلاده . وبينها كان الكردي فائبا عن منزله به كليا عن منزله به في المودة إلى بلاده . وبينها كان الكردي فائبا عن منزله به كليب

<sup>(</sup>۱) كانت الجيوش الحوارزمية قد شرقت في أنحاء الدولة الهنانة على أثر هزيمة جلال الدبن منكبرتى سنة ٦٣٧ هـ ( ٢٣٠٠م ) من الحاف الذي كونه الأشرف موسى كا ذكرنا .

Howorth: History of the Mongols, part i. p. 130. (v)

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : الكامل ، بع ١٢ س ٢٣١ .

<sup>(</sup>٤) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، س ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٠) الرجع شبه ، س ٧٤٠ --- ٢٤٦

أتى كردى آخر وبيده حربة وقال للمرأة: «ماهذا الحوارزى وهلا تقتلونه ؟ «فقالت: «لاسبيل إلى ذلك وقدأمنه زوجى وعرف أنه هو السلطان ». فقال السكردى: «أيف تصدقونه بأنه السلطان ؟ وقد قُستل لى بخيلاط أخ خير منه ، ثم ضربه بالحربة ضربة أغنت عن الثانية . وعلى هذا النجو كان مصير آخر سلاطين الدولة الحوارزمية .وكانت وفاته في منتصف شوال سنة ٦٣٨ ه (١٥ أغسطس سنة ١٣٣١م). وقد عقب النسوي على وفاته بالابيات الآتية :

بامن أسال رقاب الكاشحين دماً من بعد فقدك أبكيت العيون دما لئن أتاح صروف الدهر ساحته فانظر إلى الملك و الإسلام لاجر ما فالدين منثلم و الملك منهـــدم وظل حيل العلى و المجدمنجدما (١٠). وقد اختلف المؤرخون في تصوير شخصية جلال الدين منكبرتي و تباينت آراؤهم فيه ، فنرى ابن الآثير يصفه رقوله :

«كان جلال الدين سي م السيرة قبيح التدبير لملكه ، لم يترك أحداً ، ن ، « الملوك المجاورين له إلا عاداه ، و نازعه الملك، وأساء مجاورته (٢). ، و نرى النسوى يصفه بقولة :

كان تركى النسارة والعبارة، وكان يتكلم بالفلرسية أيضا، وأما،
 وشبجاعته فحسبك منها مأآوردته من وقايه (كذافي الأصل)، فكان،
 أسدا ضرفاماً، أشجع فرسانه إقداماً. وكان حليها لافضو با ولا،
 وشتاما، وقورا لا يضحك إلا تبسها ولا يكثر كلاما(٢).

أما دوسون D'ohsson ، فقدصوره في صورة الجندى لأفي صورة الحاكم السياسي كا ذكر أنه كان يميل إلى الآبمة ، شديد الولع بالخر والموسيق ، حتى في أشد ساعاته حرجا .وكانت جيوشه ، التي لايدفع أرزاقها ، تعيش على السلب والنهب (٤) .

ومن هذه الأفوال الثلاثة . بغض النظر عما فيها من صفات خلقية ، فستطبع أن ...

 <sup>(</sup>١) النسوى: سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى ، س ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : الكامل ، ج ١٢ ص ٢٣٠ .

 <sup>(</sup>٣) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى ، س ٧٤٧ .

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom iii. p. 63. (1)

نلخص سياسة جلال الدين . فمنذ وصل إلى فارس لم يحاول أن يكسب صداقة جيرانه من المسلمين ، بل نراه يعاديهم جميعا ، ويحاول أن يغنم على حسابهم جميعا ، مما فرق شمل الوحدة الإسلامية وزادها ضعفا على ضعف . ولهذا نرى دوسون يغلب النزعة العسكرية فيه على النزعة السياسية ، تلك النزعة التي سيطرت على سياسته ، وجعلته يطمع في أن يكسب لنفسه ولدولته بقوة السلاح وحده .

وعا لاشك فيه أن سياسة جلال الدين الداخلية قد تأثرت إلى حد كبير بسياسته الحارجية ، فهو رجل كانت كل رغباته و نزعاته تتجه نحو الفتح والغزو ، وكان لا يهتم بالإصلاح الداخلي ، بل عمد إلى تسخير كل موارد دولته لتحقيق أهدافه العسكرية . ولذلك اضطربت أحوال دولته المالية وعجز عن دفع أرزاق جنده ، ما حفزهم إلى إذكاء نار الثورة في كثير من المناسبات . وكان عدم دفع هذه الارزاق أكبر حافز لهم على تخريب المدن المفتوحة ونهها ، ليأخذوا منها ما يعوضهم عن رواتبهم المتأخرة ، وقد رأينا أنهم بعد أن استولوا على مدينة خلاط هددوا السلطان بالانصراف عنه إذا لم يسمح لهم بنهب المدينة ، كارأينا كيف أنه نزل على إرادتهم وأباحها لهم ثلاثة أيام ، دون أن يهتم بما يترتب على هذه السباسة من كراهية الاهالى لحسكمه وبغضهم دون أن يهتم بما يعرتب على هذه السباسة من كراهية الاهالى لحسكمه وبغضهم وإذا كنا نجيز مرغين ما فعله المغول الوثنون في البلاد الإسلامية بعد أن استولوا عليها ، فان نجيز ذلك لسلطان مسلم في بلاد إسلامية مع شعوب إسلامية .

و بعدوفاة السلطان جلال الدين منكبرتى، اعتدى الفلاحون والرعاة على من وجدوهم من الخوار زميين، اتتقاماً منهم لما فعلوه بهم من قبل، مما ساعد المغول على الاستيلاء على البلاد الإسلامية ونهها، فاستولوا فى سنة ١٢٨ هـ (١٢٣١م) وهى السنة التى قتل فيها السلطان، على بعض المدن الإسلامية مثل ديار بكرومار دين ونصيبين وسنجار، وأخذوا يعيثون فيها فساداً دون أن يجدوا مقاومة من السكان. وقد روى ابن الآثير بعض القصص التى تدل على جبن أولتك السكان، فمثلا كان الرجل المغولى يدخل وحده قرية من القرى فيقتل من يجدهم من السكان دون أن يجرؤ الأهالى على المقاومة. وقص لنا أبن الآثير قصة رجل مغولى قبض على أحد المسلين ولم يكن مع المغولى فى ذلك الوقت

سيف ، فأمره أن ينمام حتى يأتى بسيف فيقتله به ، فلما عاد المغولى وجد الرجل لم يتحرك (١). وإذا كانت هذه القصص وغيرها لاتخلو من المبالغة ، فإن أقل ما تدل عليه أنها تدبر عما ساد نفوس المسلمين فى ذلك الوقت من ذعر وفزع ، كما تدل على ماحل بالعالم الإسلامى من اضطراب وقلق

تقدم المغول فى نفس السنة إلى أذر بيجان ولما اقتربوا من حاضرتها تبريز، افتدى السكان أنفسهم بكثير من الاموال والهدايا الثمينة . ثم تمكن المغول من الإجهاز على مدن أذر بيجان المدينة تلو الآخرى . وعما ساعد المغيول على الاستيلاء على هذه المدن، تلك الهزيمة التي حلمت بجدلال الدين وما كان من تفريق جيوشه ، واختفاء أخباره فى ذلك الوقت ، إذ لم يكن معروفا على وجه التحقيق المصير الذي آل إليه (٢٠)، كما ساعد المغول أيضا، إذكاء نارالئورة فى أذر بيجان وأران، تملك الثورة التي أضرم لهيها هؤلاء الذين كانوا يحكون هذه البلاد من قبسل السلطان الحوادزي، تقر بأ منهم المغول ، إذ لما عجز السلطان عن المقاومة ، ثار هؤلاء الحكام على الحوادزميين فى أذر بيجان وأران وقطعوا رءوس من قبضوا عليهم منهم ، وأرسلوها إلى المغول .

وفى سنى ١٩٣٧ و ١٩٣٥ م (١٢٣٥ – ١٢٣٦ م) دخل المغول إقليم إدبل واستولوا على حاضرته و إدبل و وخربوها و لكن الأهلين أرغبوا المغول على التقهقر بعد أن تحصن معظمهم فى قلعة المدينة و على أن المغول و اصلوا الزحف فى شمالى العراق العربى حتى بلغوا مدينة وسامراه. ولما وجد الخليفة العباسي المستنصر الخيطر الذي بات يتهدده استعد لملاقاة المغول و اتخذ خطة الدفاع و و عا المسلمين المجهاد (٤) وقد التحمت جيوش الحليفة بحيوش المغول عند و حمرين و و جبلة و على نهر دجلة و استطاعت الجيوش الإسلامية أن تلحق الحزيمة بالمغول و تأسر عدداً كبيراً منهم و في سنة د ٢٣٥ (١٢٣٨ م) دخل حوالي عشرة آلاف رجل من المغول أراضي العراق العربي للرة الثانية ، واستطاع المغول أن يستدرجوا جيوش الخليفة إلى كمين نصبوه لهم ، فقتل الشانية ، واستطاع المعول أن يستدرجوا جيوش الخليفة إلى كمين نصبوه لهم ، فقتل المدد كبير من المسلمين .

<sup>(</sup>١) اين الأثير: الكامل ، ج١٧ ص ٢٣٢ - ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٧) للرجمانسه ، س ۲۳٤ ،

D'ohsson: Histoire Des Mongols, rom ili, p. 52, (r)

Howorth: History 1 e Mongols, part i, p. 132, (4)

ولم تكن انتصارات المغول في الشهال بأقل منها في الجنوب، فني سنة ١٣٢ه ( ١٢٣٥ م ) دخلت جيوش المغول مدينة وكنجة ، في إقليم أرّان وقتلوا غالبية أهلها، وخربوا المدينة بأسرها . وفي السنة التالية ترك المغول سهل موقان على بحر قزوين واستولوا على معظم مدن جورجيا ومن أهمها تفليس حاضرة هذا الإقليم، ثم وضعوا أيديهم على معظم مدن أرمينية الكبرى (١) ، كمأ توغلوا في الأراضى الواقعة شمالى هذه الاقاليم . وإن استقصاء أخيار هذه الفتوح يخرج بنا عن نطاقي هذا البحث .

على أن توغل المتول إلى الحد الذي رأيناه في أراضي العراق العربي جنوبا ، وفي أذر بيجان وجورجيا وأرمينية شمالا ، لم يكن إلا نتيجة حتمية لزوال آخر شخصية خوارزمية وقفت في وجه الغزو المغولى ، إذ أنه لما زالت هذه الشخصية الحوارزمية ، وزالت الدولة الحوارزمية بزوالها ، لم يعد هناك ما يحول بين المغول وبين العبث في أراضي العالم الإسلامي ، دون أن يقف في وجههم عائق عن تنفيذ أغراضهم

Howorth: History of the Mongols, part i. p. 132. (1)

# البائب إلرابع

# عوامل زوال الدولة الخوارزمية

- ١ \_ اضطراب الحالة الداخلية في الدولة الحوارزمية .
  - ٧ ـــ ضعف النظام الحربي الحوارزمي .
  - ٣ ــ قوة النظم الاجتماعية والحربية عند المغول .

# البتائب بالرابع

### عوامل زوال الدولة الخوارزمية

## ١ -- اصطراب الحالة الداخلية في الدولة الخوارزمية

العوامل التي أدت إلى انهيار الدولة الخوارزمية كثيرة ومتشعبة ، يرجع بعضها إلى ضعف العالم الإسلامي عامة قبيل الغزو ، حتى أصبح ذلك العالم مفكك الاوصال تتنازعه أيدى المغتصبين في الداخل و الخارج ، ولذلك لم تكن هاك قوة و احدة تستطيع أن تقف في وجه التيار المغولي عندما فيكر چنكيز خان في اجتياح أراضي الدولة الإسلامية . وإذا كانت مجهودات چنكيز خان قد انصبت على بعض أقاليم المالم الإسلامي دون بعضها الآخر ، فإن ذلك لا يرجع إلى أن الجزء الذي سلم من الغزو كان من القوة بحيث يستطيع أن يقف في وجه المغول ، وإنما يرجع إلى أن حنكيز خان لم يشأ غزوه ، بل ولم يفكر فيه . وقد فصلنا الكلام عن ضعف الشرق الإسلامي في الباب الثاني .

ومن العوامل التي أدت إلى انهيار الدولة ألحوارزمية ما يرجع إلى اضطراب الحالة السياسية والاجتماعية في هذه الدولة نفسها ، ومنها ما يرجع إلى ضعف نظم الحوارزميين الحربية حتى أن المغول واجهوا دولة مفككة الاوصال على رأسها سلطان ظاهره القوة وباطنه الضعف ، ويقابل هذا الضعف من ناحية الحوارزميين ، تماسك في المجتمع المغولي وقوة في نظمهم الاجتماعية ، وشدة وصرامة في نظمهم المسكرية. وقد ساعدت هذه العوامل مجتمعة على إزالة الدولة الحوارزمية في وقت قصير .

#### **\* \* •**

ظهرت الدولة الخوارزمية كما رأينا فى فترة يسودها الاضطراب ، مليئة بالفتن و المؤامرات السياسية والدينية ، وكان العالم الإسلامى فى الوقت الذى بدأت فيه هذه الدولة تقوى وتنسع على حساب جيرانها ، قد أثرت فيه هذه التيارات السياسية والفتن

الدينية ، فأضعفت وحدته وكثر الامراء والحكام المستقلون الذين لايعترفون للخليفة العباسي إلا بالسيادة الاسمية .

وقد ساعدت كل هذه الظروف على ظهور الدولة الحوارزمية على مسرح التاريخ الإسلامي، ثم أخذت هذه الدولة تقوى شيئا فشيئا بقدر ما كان يصيب الآمراء والحكام المجاورين من ضعف. وكانت فترة مضطربة حقا تلك التي حاول فيها سلاطين الدولة الحوارزمية أن يفرضوا نفوذهم على القوى الموجودة فى ذلك الوقت، معتمدين فى ذلك على سلاح القوة وحده، دون أن يعتمدوا على المهارة السياسية. ومن أجل هذا كانت سياسة سلاطين الدولة الحوارزمية بوجه عام وسياسة علاء الدين خوارزم شاه بوجه خاص، سببا فى إضعاف الولايات الإسلامية المجاورة، وخاصة إذا كان الحدف الأول الذي يرمى إليه علاء الدين هو أن يؤسس لنفسه إمبراطورية عظيمة على حساب هذه القوى، يرمى إليه علاء الدين هو أن يؤسس لنفسه إمبراطورية عظيمة على حساب هذه القوى، أذ كان من أثر هذه السياسة أن ضعفت هذه القوى جميعاً وضعفت الدولة الحوارزمية أيضاً . ومما يدل على صحة هذا القول أن علاء الدين خوارزم شاه لما فر من وتجه التيار المغولى الجارف، لم يكن هناك أمير قوى يستطيع أن يلم شمل الولايات الإسلامية التيار المغولى الجارف، لم يكن هناك أمير قوى يستطيع أن يلم شمل الولايات الإسلامية ويقف بها فى وجه المغول .

وكان المنزاع الذي قام بين السلطان الحوارزي من جهة ، وبين الآمراه المسلمين والحليفة العباسي من جهة أخرى ، وما تبع هذا النزاع من فتن ومؤامرات ، كان ذلك كله أكب مشجع للمغول على غزو بلاد الدولة الحوارزمية (١). وقد عبر ابن الآثير عن هذه الجقيقة بقوله :

وقإن هؤلاء التتر إنما استقام لحم الأمر لعدم المانع ، وسبب عدمه ،

وأن خوارزمشاه محمدا كان قد استولى على البلاد ، وقتل ملوكها ، ثه

ء وأفتاهم ، وبق هو وحده سلطان البــلاد جميعها ، فلما انهزم منهم لم ، `

د يبق ف البلاد من يمنعه و لامن يحميها ، ليقضى الله أمراً كأن مفعو لا (٢) . .

وإذا انتقلنا إلى قلب الدولة الحوارزمية نفسها ، وجدنا بنبور الفومني والانحلال

Browne: A Literary History of Persia, vol. ii, pp. 435-6. (1)

<sup>(</sup>۲) این الأنبر : النكامل ، بج ۱۲ س ۱۶۹ .

قد تأصلت قيها ، فلم يكن أهالى هذه الدولة متحدين إلا فى العقيدة الدينية ، وعلى الرغم من ذلك كانت المذاهب الإسلامية منبع عداء مستمر بين المسلمين أنفسهم ؛ وفيها عدا الناحية الدينية نرى هؤلاء الأهالى يتكونون من عناصر متباينة تتألف من العرب والفرس والاتراك . وقد اعتمد الخوار زميون فى تكوين جيشهم على الاتراك دون سواهم من المناصر الاخرى ، عا أدى إلى تذمرها .

وكان الجزء الرئيسي من الجيش الحوارزي يتكون مر النركيان وقبائل كانكالي Cancalis . أما التركمان فهم سسلالة الأتراك الغز الذين أخضعوا فارس تحت زعامــة السلاچقة ، وأدى استيطانهم في هذا الجزء من العالم الإسلامي واختلاطهم بالعناصر الفارسية والعربية ، إلى تغيير صفاتهم الجثمانيه وعاداتهم ولغتهم . أما قبائل وكانكالى ، فيرجع أصلهم إلى السهول الواقعة شمالى إقليم خوارزم وفي شمال شرقي محر قزوين ، وقد أندفعوا إلى أراضي الدولة الخوارزمية على أثر تصاهرهم مع سلاطين هذه الدولة. فقد تزوج السلطان علاء الدين تكشمن تشركان خاتون ابنه أحد زعماء هذه القبائل، وكان من أثر ذلك أن هاجر كثير من رجال هذه القبائل من أقرباء تركانخاتون وأفراد عشميرتها إلى أراضي الدولة الحوارزمية ودخلوا فى خدمة علاء الدين محمد خوارزم شاه، ووصلوا إلى أعلى المناصب وأرقاها . وبذلك تكونت منهم قوة عظيمة في الدولة الخوارزمية وخاصة بعدأن منحهم السلطان بعض الاقاليم ليحكموها باسمه، وأطلق أيدهم فيها ، وتما لاشك فيه، أن قوة لمنظو ارزميين قد تصاءلت أمام هذة الأرستقر اطية المسكريه ، ويشمر الأهاون فملا ، وكذا السلطان ، بالجاجه إلى التحفظ في إشباع رغبات هؤلاء الجند الذين كِانت محبتهم له مؤعزعة الاركان، وطاعتهم له لاتقوم على شعور ينم عن الإخلاص، فلما شعروا بنوايا السِلطان نحوهم عمدوا إلى إرهاب الأهالى المسالمين ونهب حوانيتهم في الطرقات (١). وتفنن هؤلاء الجند الغرباء في تعذيب الأهالي \_وسلكوا في ذلك سبلا متعددة؛، فاضطرب الآمن في البلاد واضطربت معه أجوال الدولة الساسية والاجتماعية (٢).

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 196 - 8. (1)

<sup>(</sup>٢) الديار بكرى: تاريخ الخيس في أحوال أنفس نميس ، ج ٢ ص ٣٦٨ -

وعما زاد في اضطراب الحالة السياسية في داخل هذه البلاد أن تركان عاتون أم السلطان علاه الدين ، كونت لها عصبية قوية من قواد عثيرتها حتى أصبح خوذها في العاولة لايقل عن غفوذ السلطان نفسه . من خلك أنه كان إذا حدث في جهة من جهات الدولة ، أو عرضت مشكلة من المشاكل وصدر فياحكان متناقضان أحدهما من السلطان والآخر من تركان عاتون ، نظر في تاريخ كل من الحكين و لفذ أحدثهما (۱) وهذا ينافي تماما ما يحين أن يكون في مثل هذه الآحوال من خيث احترام أو امر السلطان مهماكان تاريخ الإيوامر التي تصدرها تركان عاتون . وإذلك نرى أن نفوذ هذه السلطانة وعشيرتها قد توغل في الدولة ، ما أضعف ، هيبة حكامها و فضلا عن ذلك فإن السلطان على المواد من في نفسه من الحرص على طاعة الوالدين ، والثاني بسبب كثرة أمراء الدولة وحكامها الذين كانوا من عشيرتها (۱)

ولنصرب فتلاطقوة تبركان عاتون وتغلغل نفوذها في الدولة به فقد أمكها أن تغيغ أخد المقربين إليها وهو المقام الملك (٢) إلى منصب الوزارة رجماً عن السلطان الذي لم يكن يميل إليه بسبب تخرجه من الصفات الحلقية إلى يجب أن يتحلي ما صاحب حذا المنصب ، فغضلا عن أنه كارب من الرجال المرتشين ، فإنه عكرف أيمنا المنطب المنفسب ، فغضلا عن أنه كارب من الرجال المرتشين ، فإنه عكرف أيمنا عليا المنطب وقد عدت أن كان علاء الدين في مدينة عيليا و روا و المناه المناه والمنطب في مناه والمنطب وبعد أن المناه المناه والمنطب وبعد أن المناه المناه والمنطب وبعد أن المناه المناه المناه والمنطب وبعد أن المناه المناه

<sup>(</sup>١) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، س ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، من ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) هو نظام الملك المامير الدين عمد بن سالح :

بذلك، أرسل إلى الوزير يطلب منه الهدية فاضطر أن يرسلها إليه مختومة كما وصلته . ولما مثل القاضى فى حضرته سأله عن نوع الهدية التى أرسلها إلى الوزير فأجاب القاضى بأنه لم يرسل شيئاً ، وأقسم برأس السلطان على ذلك ، فلما واجهه بالهدية أسقط فيده ، واعترف بالامر ، وحينتذ أصدر السلطان أمره بعزله وعزل الوزير (١).

والمهم فى هذا كله ، أن أحداً لم يجرؤ على أن يفاتح الوزير المعزول بخبر عزله ، ولم يستطع السلطان تنفيذ ما أمر به ، وتلاحظ أن تُسركان خاتون عهدت بعد ذلك إلى نظام الملك بإدارة أملاك ابنها وأزلاغ شاه الذى كان يحكم إقليم خوارزم، وسار الوزير فى حكم هذا الإقليم سيرة تتفق مع طبيعته الشريرة ، ونهب بعض أموال هذا الإقليم . ولما علم السلطان بذلك ثارت ثائرته وأوفد أحد قواده إلى إقليم خوارزم وأمره بان يحضر إليه رأس الوزير . وكان طبيعيا ألا يُرضى هذا الآمر أم السلطان وأمرت باستدعاء هذا القائد عقب وصوله ، وأمرته بأن يحضر إلى الديوان عندما يكون الوزير هناك ، وأن يحيبه باسم السلطان ويقول له : وإن السلطان يقول لى ما لى وزير غيرك فكن على رأس عملك ، فليس الآحد في سائر أقاليم الملك أن يخالف أمرك وينسكر فكن على رأس عملك ، فليس الآحد في سائر أقاليم الملك أن يخالف أمرك وينسكر قدرك ، . وقد اضطر القائد أن ينفسذ ما أمر به ، واستمر نظام الملك يتمتع بسلطة واسعة رغم غضب السلطان عليه ، كما استمرت أوامره نافذة في خوارزم وخراسان ومازندران (٢٠) .

وهكذا زى أن نفوذ الآتراك فى الدولة الحوارزمية قد استفحل ، حتى أنهم تحكوا فى أمهات أمورها ، وزادت نسبة حكام المدن والآقاليم منهم ، حتى أننا نرى أن نظام الإقطاع الذى كان من أهم مظاهر العصر السلچوق ، والذى كان يتجلى فى نظام الآثابكة ، يستمر فى عهد الدولة الحوارزمية (٣) . ولم يكن مؤلاء الآتراك مصدر قوة للدولة بل كانوا مصدر ضعفها ، ففضلا عن استقلالهم ببعض أقاليهما فإنهم لم يندمجوا سلو ينسجموا مع أهالى اللاد الآصليين ، ولما شعروا بضعف السلطان لم يحترموا قوته

<sup>(</sup>١) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، ص ٢٨ - ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، ص ٣١ .

Barthold: Turkestan down to the Mongol Invasion, p. 378. (r)

أو حكومته ، وأخذوا ينهبون البلاد . وأسوأ من هذا نراهم يتركون صفوف الجيش الخوارزى وينضمون تحت لواء جيش چنكيزخان المفولى(١) .

#### ٧ - منعف النظام الجربي الخوارذي

كانت نظم الحوارزميين الحربية وخططهم التي أعدوها للدفاع عن دولتهم قبيل الغزو المغولى ، من العوامل الرئيسية التي أدت إلى انتصار المغول . ففضلا عن أن الجيش الحوارزمي الذي اعتمد عليه علاء الدين كان يشكون كا قلنا من الجنود الآثراك الذين كانوا مصدر قلق واضطراب للدولة الحوارزمية ، فإن هؤلاء الجنيد لم يهتموا بكثيراً بالدفاع عن هذه الدولة شأنهم في ذلك شأن الجنود المرتزقة الذين يوكل إليهم أمر الدفاع عن شعب غريب عنهم ، وكانوا يدركون أنهم إذا انتصروا في ميدان القتال ، فلن يعود عليهم هذا النصر بخير كثير . ثم إن الجيش الحوارزي كان ينقصه النظام والطاعة للقواد، والقدرة على تحمل الصعاب ، تلك الصفات التي كانت من أهم ميزات الجيش المغولي (٢). وأهم من ذلك كله فقد وكفد علاء الدين خوارزم شاه ثقة شعبه ، فلم يشاركوه بقلوبهم في الاستعداد لمواجهة هذا الخطر الداهم ، ولم يسارعوا للانضام يشاركوه بقلوبهم في الاستعداد لمواجهة هذا الخطر الداهم ، ولم يسارعوا للانضام أن القدرة على تجنوده ، هذا فضلا عن أن القدرة على تجنيد السلطان لمن يشاء من رعيته لم تتوفر لديه .

أما من ناحية الحطة الحربية التى انبعها علاء الدين خوارزم شاه ، فنرى أنها كانت عطة غير موفقة ، إذ بدلا من أن يجمع جيشاً واحداً يقف به فى وجه المغول ، براه يوزع قواته على المدن المختلفة فى بلاد ما وراء النهر . فثلا نراه يضع فى مدينة بخارى عشرين ألف رجل ، وفى سمر قند خمسين ألفاً (٣) ، كما نراه يضع فى مدينة أترار التي تعتبر مفتاح هذا الإقليم عشرين ألفاً (٤) . ونراه أيضا يرسل دعاته إلى أقاليم الدولة الخوارزمية المختلفة لجباية الصرائب منها ، معلناً أنه سيضع فى كل إقليم جيشاً يعادل

Vambery: History of Bokhara, p. 140- (1)

D'ohsson: Histoire Des Mongols, to n. i. pp. 212-13. (r)

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل ، ج ١٢ ص ١٦٨ .

Cahun: Introduction à l'Histoire de l'Asic, Turcs e tMongols, (1) p. 281.

ما يحمع من هذا الإقليم مرب أموال وهكذا تفرق الجيش الحوارزي بين المدن الحوارزمية المختلفة بما سهل على المغول القضاء على المدن واحدة تلو أخرى . ولو أن علاء الدين جمع جيوشه وقابل بها المغول دفعة واحدة ، لربما سهل عليه القضاء عليهم . وبسبب تجمع الجيوش الحوارزمية في داخل المدن ، نرى علاء الدين يعمل جاهداً على تحصين تلك المدن وتقوية حوائطها ، حتى يكون الجنود وهم في داخل الاسوار في مأمن من غدر أعدائهم . ومن الامئلة على ذلك ما فعله في مدينة سمرقند ، إذ أنه رغم اتساع هذه المدينة نراه يشرع في بناء سور حولها ليكون وسيلة قوية من وسائل الدفاع . ولكي يحصل على المال اللازم لهذا المشروع ، نراه يوزع عماله في الاقاليم جمع المسلم اللازم المذا باسم عمارة سورسمرقند ، واستطاع بعد ذلك أن يجمع المال اللازم لهذا المشروع في وقت قصير ، ولكن الغزو المغولي المقاجيء منعه من إنجاز مشروعه (١) .

ويذهب المؤرخون مذاهب شى فى تعليل السبب الذى دفع علاء الدين إلى توزيع قو اته على هذا النحو فى داخل المدن الحوارزمية ، فيرى جيبون Gibbon أنه قد ظن أن المغول سيما ون حصار هذه المدن العديدة ومن ثم يعودون إلى بلادهم دون أن ينالوا من هذه المدن منالاً (٢) . ويرى سيكس Sykes أن علاء الدين خوارزم شاه ظن فى ذلك الوقت أن چنكيزخان سيكتنى من البلاد الإسلامية بنهب ما تصل إليه أيديه من الغناثم والاسلاب ، ثم يعود من حيث أنى (٦) ، وهذا يخالف طبعاً ما عزم عليه چنكيزخان من إخضاع أقاليم آسيا الغربية . ويرى فلاديميرستوف معدد كبير من للطان الحوارزي كان لايثق بقواده ، ولذلك كان يخشى أن يتجمع عدد كبير من رجاله تحت قيادة رجل واحد ، فتنقلب عليه هذه الجيوش تحقيقاً لرغبة قائدها الذى درجله أخوارزمين لم يكونوا من الكفاية والمقدرة بحيث يستطيع قائد واحد منهم أن يقود الحوارزمين لم يكونوا من الكفاية والمقدرة بحيث يستطيع قائد واحد منهم أن يقود جيشاً كبيراً ، أضف إلى ذلك أن علاء الدين وجد أنه من الصعب عليه أن يلتق بأعدائه في المراء ولذلك فضل التحصن في المدن وجد أنه من الصعب عليه أن يلتق بأعدائه في المراء ولذلك فضل التحصن في المدن وجد أنه من الصعب عليه أن يلتق بأعدائه

<sup>(</sup>١) النسوى: سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، ص ٣٠ - ٣٠٠ .

Gibbon: The Decline & Fall of the Roman Empire, vol. vi. p. 279. (v)

Sykes: A History of Persia, p. 56. (+)

Vladimirstov: The Life of Chingis-Khan, pp. 121 - 2. (1)

ونحن نميل إلى الآخذ بالرأى الآخير الذى يتفق مع ما ذكرناه من أن الجيوش والقواد الحوارزميين كانوا أجانب عن الدولة الحوارزميية ، كما أنهم كانوا يعضدون سياسة تسركان عاتون التى تتعارض مع سياسة السلطان نفسه ؛ فلا عجب إذا رأينا علاء الدين لايوليهم ثقته . وليس أدل على صحة ما نقول ، من اختلاف وجهة نظر القواد وكبار رجال الدولة حيال الحقطة التى يجب أن تتبع لمواجهة المغول ، إذ كان كل يفضل العلريق الذى يتفق مع ميوله ومصلحته الشخصية بصرف النظر عن مصلحة الدولة وسلامتها . وقد رأينا أن أحد كبار رجال الدولة قد زيس لعلاء الدين طريق الانتجاء إلى العراق العجمى ، بعد أن كان قد عقد العزم على أن يدافع عن دولته فى المقليم غزتة ، لا لسيب إلا لان مصالحه الشخصية كانت تنفق مع هذا الرأى (١٠) .

مما تقدم نرى أن قوة الحوارز مبين الحربية قد وزعت وتفرقت ، ولذلك سهل على المغول إخصاع المدينية تلو الآخرى وإبادة الحامية بعد الحامية ، كما سهل عليهم ، بعد انهيار بلاد ما وراء النهر التي ركز الحوارزميون فيها وسائل دفاعهم ، أن يزيلو االدولة الحوارزمية ويخربوا ما حمسره المسلمون من مدنها ، ويجعلوا منها أطلالا لاتجد من يبكيها (۲) .

وقد عاد چنكيريمان إلى بلاده على النحو الذى رأيناه ، وماكاد يعود حتى عاد جلال الدين منكبرتى من بلاد الهند واستعاد الحر بات التى تركما له المغول ، وكوان فى الجزد الغربى من افاليم الدولة الحوارزمية حكومة مهيضة الجانب . ولم يكن فى وسع هذا السلطان ، الذى ركز جموده الانتقام من حكام البلاد المحيطة بدولته وعلى رأسهم الخليفة العباسى بسبب عداوتهم لابيه ، والذى كان يعمل فوق ما تقدم على توسيع رقعة بلاده على حساب ما يجاورها من حكام البلاد الإسلامية وغير الإسلامية ، في وسع هذا السلطان أن يعمل على توثيق روابط الود والإخاء بينه وبين هؤلاء الجيران ، لذلك تضى فترة من الوقت استطاع فيها ، على قصرها ، أن ينهك القوى الإسلامية ويضعفها ، كا أثار نفور المسلمين منه وسخطهم عليه ، فانفضوا من القوى الإسلامية ويضعفها ، كا أثار نفور المسلمين منه وسخطهم عليه ، فانفضوا من

Curtin: The Mongols' History, p. 113. (1)

Browne: A Literary History of Persia, vol. ii. p 437. (Y)

حوله، وفعنلا عن هذا فإنه لم يحسب حساباً للمغول المدين انصرفوا عنه وعلى الإسلامي إلى حين، بسبب تفرغهم لمشاكلهم الداخلية في ذلك الوقت. وكان الواجب على جلال الدين منسكبرقي وقد عاد إلى بلاده وتربع على عرشها أن يستفيد من أخطاء أبيه وهفواته السياسية، فيعمل على اكتساب رضاء جيرانه في الحتارج، ويكوس حلفا إسلاميا يقف به في وجه المغول؛ وكان يجب عليه أيضا أن يعمل على كدب عبة رعيته حتى يضمن ولاء الأهالي إذا ما ظهر الخطر المغولي من جديد. ولكن على العكس من ذلك نراه لا يترك قوة من القوى الموجودة في ذلك الوقت إلا ناصبها العداء، خارج دولته وداخلها. فني الحارج اعتدى على أملاك الحليفة، وأملاك الأعراء المسلمين في بلاد ما بين النهرين، كا غزا أذربيجان وجورجيا وأذل أهلهما لسلمانه، و ناصب طائفة الإسماعيلية المسلمانه، و ناصب طائفة الإسماعيلية المسلمانه، تلك الطائفة الخطرة التي ألبت عليه أعداءه وشجعت المغول على إعادة غزو أراضي الدولة الحوارزمية.

وقد وصف ابن الآثير سياسة جلال الدين منكبرتى الخارجية منذ ظهوره على المسرح التاريخي من جديد، وصفا يعبر تعبيرا صحيحا عما جلبته عليه هذه السياسة مر أضرار فقال:

. وكان جلال الدين سي. السيرة قبيح التدبير لملكم لم يترك أحداً ،

من الملوك المجاورين له إلا عاداه بو نازعه الملك وأسباء مجاورته، فن .

دلك أنه أول ماظهر في أصفهان وجمع العساكر قصد خوزستان مهم.

و فحصر مدينة ششتر (كذا في الأصل) وهي الخليفة فحصرها ، ،

« وسار إلى دقوقا فنهبها وقتل فيها فأكثر وهي للخليفة أيضا، ثم ملك ،

. أذر بيجان وهي لاوز بك فلكما وقصدالكرج (جورجيا) وهزمهم ،

وعاداهم ثم عادى الملك الأشرف صاحب خلاط ، ثم عادى علاء الدين ،

وصاحب بلاد الروم ، وعادى الإسماعيلية ونهب بلادهم وقتل فيهم ،

و فأكثر وقرر عليهم وظيفة من المال كل سنة ، وكذلك غيرهم، فكل ،

« من الملوك تخلى عنه ولم يأخذ بيده(١) . »

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : الكامل ، ج ١٧ ص ٢٣٠ .

وهكذا كان من أثر عداوة جلال الدين لهذه القوى المحيطة بدولته أنها وفضت أن تمد له يد المساعدة ، عندما داهمه المغول بغزوهم المعاجيء(١) ، .

أما فى الداخل فنرى جلال الدين يحاول أن يكون الحاكم المستبدف دولته ، فانفض عنه أخوه غياث الدين تتبعه قوة كبيرة من رجال جيشه فى الوقت الذى كان يتحتم عليه . أن يستفيد بمجهو دكل رجل فى دولته . كذلك نرى كبار رجال الدولة ينفضون من حوله ويحيطونه بشبكة من الدسائس والمؤامرات ، ويشعلون نيران التورة عليه فى البلاد الخاضعة ، كا خدت فى أذر بيجان (٢٠) .

ولم يفكر جلال الدين في تكوين جيش يستطيع أن يواجه به العدو المعُولى إلا عند مادقت الساعة وظهر المعُول فأة في الميدان ، فأخفوه على غرة قبل أن يتمكن من إصلاح شئونه الداخلية أو الحارجية ، فكانت النتيجة أن اكتسح المغول الدولة الحوالة من جديد سنة ٦٢٨ ه (١٢٣١م) ، وزالت هذه الدولة بزوال آخرشخصية خوارزمية من سلالة نوشتكين .

### ٣ - قوية النظم الاجتماعية والحربية عندالمغول

دأينا أن المغول كانوا بدائيين في فتلمهم الاجتاعة وطرق معيشتهم ، كا دأينا كف أنهم عاشوا عيشة بدوية وسط تلك القبائل العديدة التي كانت تحيط بهم - وعلى الرغم من أن اليساطة في العيش كانت من أهم بميزاتهم ، إلا أنهم اصطلحوا على بعض النظم والنقاليد التي ساروا عليها فيا بينهم وأولوها احترامهم ، فبكانت سر تقدمهم وقد فرضت عليهم بيئتهم وحالة التنقل التي استلزمتها ظروفهم ، أن يدربوا أنفسهم على حب المخاطرة ومواجهة الشدائد بثغر باسم ، وأن يغرسوا هذه الصفات في نفوس أطفاطم منذ ندومة أظفارهم ، فكانوا يدربونهم وهم في من الثالثة على استحال القوس

De Guignes: Histoire Générale des Huns, des Turcs, des Mongols (1) et des Autres Tartares Occidentaux, tom. iii. p. 76.

Howorth: History of the Mongols, part i. p. 130. (r)

والنشاب (۱) ، ويدربونهم على صيد الآرانب والفيران ، وكما يركب الكبار ظهور الجياد ، كان الاطفال يركبون الحراف ويتعلقون بصوفها (۲) . وهكذا ينشأ الاطفال صحيحي الاجسام ، سليمي العقول ، يحترمون أنفسهم ، فيخدمون قبائلهم بقوة وحزم ، إذا ما ترعرعوا وكبروا .

وكا هي الحال في الحياة القبلية ، نجد أن كثرة العدد في القبيلة أو العشيرة بما يقوى من شأنها ويشد من أزرها ، فنرى المغول ، وهم يعيشون وسط بحوعة من القبائل القوية ، يهدفون إلى الإكثار من عددهم بالتشجيع على الزواج . لذلك نراهم الايحددون عدد الزوجات ، فكان للفرد أن يتزوج ما شاءت له رغبته أن يتزوج ، ومن أقرب الأمثلة على ذلك جنكيز خان نفسه فقد قيـــل إنه تزوج من أكثر من خسمائة زوجة في وقت واحد من بنات الأمراء أو الخانات ، على أنه مع كثرة عدد زوجاته كان يفضل خسامنهن (١٢) ، ولم يكن هناك ما يحول بين المغول و بين الزواج من أزواج آل رجل من الفتاة التي يرغبها مهما كانت منزلتها في المجتمع المغولي (٥) .

وهكذا كان للفرد في المجتمع المغولي قيمته ، فسكان موضع احترام المجتمع في سياته نظراً لتفانيه في المحافظة على هذا المجتمع الذي يعيش فيه . وكاكان الفرد مكرماً في حيانه ، فإنه كان موضع الشكريم أيضا بعد عاته ، فإذا توفى رجل مغولي كفنوه بأحسن الملابس ووضعوا معه الكنوزالذهبية والاحجار السكريمة . ويظهر أن الغول كانوا يعتقدون كاكان يعتقد قدماء المصريين أن الميت سيبعث بعسد عاته ، ولذلك كانوا يضعون في قبره الطعام والشراب كاكانوا يضعون معه خيولا حية إذا كان الميت من الامواه (1).

Boulger: The Mongols & the Court of Kublai Khan, p. 2850. (1)

( The Universal History of the world, vol. 5. )

Lamb: Genghis-Khan, The Emperor of All Men, p. 19. (Y)

Abulgasi : Histoire Généalogique des Tatars, pp. 233 - 5. (r)

Fitzgerald: China, A Short Cultural History, p. 427. (1)

<sup>(</sup>٥) ابن شاكر الـكتبي : فوات الوفيات ، ص ١٣٩ ٠ ١٠٠

ومما هوجدير بالملاحظة أنالمغول بوجه عام وچنكيزخان بوجه خاص لم يفرقوا بين الأديان العديدة التي أحاطت بهم، فعلى الرغم من أن أقاليم شرق آسيا كانت غاصة بالجالبات الإسلامية وجماعات المبشرين من المسيحيين وأصحاب الديانة البوذية ،فإن الاعتبار التالقومية عند المغول كانت فوق الاعتبار الدينية. ولذلك عامل حن كميز خان جميع السكان على اختلاف أديانهم معاملة واحدة ، وترك لهم حريتهم الدينية ، رغم أنه كان يدين بالديانة الشامانية (١) . ويرى ولز Wells أنه في عصر حِمَـكيزخان كان الاضطهاد الديني على أشده في طول آسيا وعرضها (٢). على أننا نرى أن ذلك الاضطهاد والتعذيب الذي حل بالاهالي في اليلاد المفتوحة لم يكن اضطهاداً دينيا ، والسكنه كان اضطهاداً سياسيا حربيا تملجيع الاهالى على اختلاف أجناسهم وأديانهم وعلى الرغم من أن چشكيزخان لم يكن يعرف القراءة والكتابة ولا يعرف من اللغات سوى اللغة المغولية (٣) ، فقد شرع لامته عقب انتخابه خاقانا سنة ٣٠٣ هـ ( ١٢٠٦ م ) قانونا عاما عرف , باليساق ، ، نظم فيه علاقة الحاكم بالمحكوم وعلاقة المحكومين بعضهم ببعض ، كما حدد فيه علاقة الفرد بالمجتمع . وتتلخص أحكام اليساق في أمور ثلاثة : الحَصُوع لمُحِنكَيزخان ، والاتّحاد في قبيلة واحدة ، والعقاب الصارم لكل مخطى. . وبذلك القانون استطاع چنكيزخان أن يجمع كافة القبائل تحت لحراثه ؛ وكان كلشخص ، عسكري أومدني ، كبير أوصغير لا يعرف إلاكلية واحدة هى كلمة الطاعة (<sup>1)</sup> . وقد أورد المقريزي تعاليم اليساقكما وضعها چنكيزخان نقلا عن نسخة وجلت في خوانة المدرسة المستنصرية ببغداد <sup>(٠)</sup> .

Vladimirstov: The Life of Chingis - Khan, p. 109. (1)

Wells, H. O.: Outline of History, vol. ii. p. 473. (Y)

Vladimirstov: The Life of Chingis - Khan, p. 72. (\*)

Lamb: Genghis, Khan, The Emperor of All Men, pp. 77-78. (1)

<sup>(</sup>٠) يغول المفريزي في كتابه المطط عنقانون اليسان ١٠ بأتي .

د إن چنكيزخان القائم بدولة التتر في بلاد المسرق ، قرر قواعد وعقوبات أثبتها في كتاب سماه « باسة » ومن الناس من يسميه « يسق» والأسل في اسمه « ياسة» . ولما تمم وضعه ، كتب ذلك نقشا في صفائح المنولاذ وجله شريحة للمومه فالنوموه بعده حتى قطع الله دابرهم ... وأخبرني العبد الصالح الداعي للى الله تعلى آيو حائم أحد بن البرحان أنه رأى نسخه من الباسة بخوانية المدرسة المعتصرية بحماد ، ومي جلا عنه

وكانت ثقة چنكيزخان باليساق عظيمة حتى أنه اعتقد أن أمور دولته لن تستقيم إلا بتطبيق أحكامه . وقد أثر عنه أنه قال : , إذا لم يتسع الأمراء الذين سيأتون بعدنا قو انين اليساق فإن إمراطوريتنا ستبلى وتتحطم (١٠) . .

وكان من أثر تمسك چنكيزخان بتنفيذ ماشرعه من قوانين ، أن تماسك أعضاء المجتمع المغولى وارتبطوا برباط واحد لتحقيق هدف واحدهو المحافظة على كيانهم السياسي فى داخل مجتمعهم الحاص ، ثم توجيه القوى الكامنة فى قلوبهم إلى السيطرة على جيرانهم . ولم يكن هذا وحدم هو السبب فى تفوق المغول على القوى الحجيطة بهم، ولسكن يرجع السر فى هذا التفوق أيضا إلى قوة نظمهم الحربية سواء أكان ذلك من ناحية

= ماشرعه حنكيزخان في الياسة أن من زني قتل، ولم يغرق بين الحيصن وغير المجمعن ، ومن لاط قتل ، من بال في المساء أو على الرماد قتل ، ومن وجد عبداً حاربا أو أسيراً قد حرب ولم يرده على من كانٌ في يعد قتل، ومن أعطى بضاعة فخسير فيها فإنه يقتل بعد التالثة ، ومن أطعم أسير قوم أو كساه بنسيد لذنهم قتل ، وَأَن الحيوانِ تَكْتَفُ قَوَاتُمُهُ وَيُعْنَى بِعَلَتُهُ وَعُرِسَ قَلْبِهِ لِلَّهِ أَنْ يَعُوتُ ثُم يَؤكل لِحْمَهُ ، وَأَنْ مِنْ ذُخ حيوانا كذبيحة المسلمين ذبع ، ومن وقع حله أو توسع أو شيء من متاعه وهُو. يكر أو ينمر ف حالة الفتال وكان وراءه أحسد فإنه ينزل ويناول صاحبه ماسقط منه فإن لم ينزل ولم يناوله قتل ، وشرط أن لاَيْكُونَ عَلَى أُحَــد مِنْ وَلِدَ عَلَى بِنَ أَبِي طَالَبِ رَهِي اللَّهُ عَنْهُ مَوْنَةً وَلاَ كُلُفَةً ، وَأَلا يُكُونَ عَلَى أُحـــد مِنْ النتراء ولا القراء ولا النتهاء ولا الأطباء ولا من عسداهم من أرباب الملوم وأصاب السيادة والزهد والمؤذنين ومنسلي الأموات كلفة ولامؤنة ، وشرط تعظيم جميع الجلل من غير تعصب لملة على أخرى ، وجمل ذلك كله قربة إلى الله تعالى ، وألزم قومه أن لا يأكل أحد من أحد حتى يأكل المناول منه أولًا ولو أنه أمير ومن يناوله أسير ، ولزم أن لا يتخسس أحد بأ كِل شيء وغيره براه بل يشركهمه في أكله ، وألزمهم ألا يتميز أحد منهم بالتبع على أصحابه ... وإن مر يتوم وهم يأكلون فله أن يتزل ويًا كل معهم من غير إذنهم وليس لأحد منعه ، وألزمهم أن لابدخل أحد يده في الماء ولكنه يتناولاالماء بشيء ينترقه به ، ومنعهم من نفسل تيابهم بل يلبسونها حتى تبلي ، ومنم أن يقال لمدى، إنه نجيس ، وقال جيع الأشسياء ظاهرة ولايفرق بين طاهر ونجس ، وألزمهم ألا يتعصبوا لفيء من المذهب ، ومنعهم من تفخيم الألفاظ ووضع الألفاب، وإنما يخاطب السلطان ومن دونه ويدعى باسمه فقط . وألزم الفائم بعده بعرض المساكر وأسلَّعْتُها إذا أراد الحروج إلى الفتال ، وأنه يعرض كل ماسافر به عسكره وينظر حتى الإبرة والحيط فن وجده قد قصر في شيء بما يحتاج إليه جند مرضه لمياه عاقبه ، وألزم نساء المساكر بالقيام بما على الرجال من السخر والكلف في مدة غيبتهم في الفتال ... وألزمهم عند رأس كل سنة \_ بسرض سائر بناتهم الأبكار على السلطان ليختار منهن لنفسه وأولاده · ورتب لعساكره أمراء ألوف وأمراء مثين وأمراء عشراوات . وشرع أن أكبر الأمراء إذا أذنبوبيث إليه الملك أخس من عنده حتى يماقيه فإنه يلتى نفسه إلى الأرض بين يدى الرسول وحو ذليل خاصم حتى يمضى فيه ما أمر بهالملك من المقوية ولو كانت بذهاب نفسه . وألزم السلطان بإقامة البريد حتى يعرفُ أخبار مملكته بسرعة ، . المقريزی : الحملط ، ج ۲ س ۲۲۰ – ۲۲۱ ·

Grenard: Gengis - Khan, p. 66. (1)

التنظيم الداخلي في الجيش ، أم من ناحية خططهم الحربية قبل أن يخوضوا غمار الحرب بل وفي أثناء المواقع الحربية نفسها

وكان كل مغولى بجندا فى خدمة دولته، كاكان على أثم استعداد لحمل السلاح والانضواء تحت الراية المغولية إذا هدد بلاده خطر خارجى، أو إذا هاجمت جموع المغول إقليامن إلاقاليم. وكان الجدى المغولى في وقت السلم يدرب نفسة على ماسيقوم به في وقت الحرب فيعد آلات القتال ويتدرب على استعالها في صيد الحيوا مات والطيور (١١) ، تاركا شئونه المخاصة وشئون أسر ته إلى حنكة نسائه ومهارتهن .

ويرى كثيرون من مؤرخى العصور الوسطى أن السبب فى انتصارات المغول يرجع إلى كثرة عددهم وتفوقهم على جميع الشعوب التي ساربوها فى العدد، ولسكن السبب الحقيق الذى قادم إلى النصر يرجع إلى السكيف لا إلى السكم، إذ لم يوجد من الجيوش فى المعسسور الوسطى ما يصارعهم أو يعتاهيم فى خططهم الحربية. فالسلطة العليا كانت فى يد الحاقان، فهو المرجع الآخير فى كل صغيرة وكبيرة، وهو الذى يشرف على تنظيم الجيش وإعداده ورسم الخطط والمواقع الحربية واختيار الأوقات المناسبة لها. وكان الجيش المغولى منظماً أحسن تنظيم إذ قسمه چنكيزخان إلى فرق كبيرة تشكون كل منها من عشرة آلاف رجل، وهذه بدورها تقسم إلى فرق تتألف كل منها من ألف رجل، ويتدرج هذا النقسيم فى الفرق، فنرى فرقا من مائة وفرقا من عشرة. وزى تبعاً لهذا التقسيم قائداً لكل فرقة من الفرق السكبيرة أو الصغيرة يتصرف فيها حسب مايراه، ولمسكن كل هؤلاء القواد كانوا يرجعون فى النهاية إلى چنكيزخان، ال كان على أننا فلاحظ أن هذا التقسيم للجيش المغولى، لم يكن من ابتداع چنكيزخان، الم كان هذا النظام معمولا به فى الجيش المغولى قبل توبيحة خاقانا، ولسكن يمكن الفول إن هذا النظام معمولا به فى الجيش المغولى قبل توبيحة خاقانا، ولسكن يمكن الفول إن چنكيزخان قد حافظ على هذا النظام وأكبه قوة، كاس القوانين الصارمة لكل من يخالف واجبه مرب القواد أو الجنود (٣) ولكى يطمئن چنكيزخان على جيشه نراه ويالف واجبه مرب القواد أو الجنود (٣) ولكى يطمئن چنكيزخان على جيشه نراه

Howerth: History of the Mongols, part i. p. 110. (1)

Abulgasi: Histoire Généalogique des Tatars, pp. 348 - 9. (1)

De Guignes: Histoire Génerale des Huns, des Turcs, des Mongols (\*) et des Autres Tartares Occidentaux, tom. iii. pp. 72-73.

يضع على رأس كل جيش قائداً يعرفه شخصيا ويثق به وبقدرته ، ولذلك كان معظم قواد الجيوش من العائلات الارستقراطية . ثم إن چنكيزخان سن سنة حسنة فى ترقية الصباط فجمل أساس الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى منها الكفاءة وحدها دون أى اعتبار آخر . وكما أن چنكيزخان كان يجافظ على كيان الجندى المغولى ويحترم شخصيته ، كان كذلك يحاسبه على تقصيره فى أداء واجبه ، أو هدم إطاعة أو امر رؤسائه ، لا بقتل الجندى أو الضابط المذنب فقط ، وإنما بقتل زوجه وأو لاده أيضا (١).

كذلك نرى المغول يقسمون الفرق الى تتألف منها جيوشهم إلى وسط وجناحين، أين وأيسر ، فتتحرك هذه الفصائل وتحيط بالعدو كلما دعت الحالة إلى ذلك (٢) . وكانت قوات الوسط تتكون من فرق أمامية وأخرى خلقية . ولما كمانت الفرق الامامية أكثر تعرضاً لفتك الاعداء ، كان يلبس جنودهما دروعا كاملة ويحملون السيوف والحراب ويغطون خيولم بدروع تناسبها . أما الفرق الحلفية فكان جنودها لا يلبسون دروعا ولا يحملون من أسلحة الحرب سوى القوس والنشاب ، وكانت هذه الفرق عثابة الفرق الحقيفة التي يسهل تنقلها من مكان إلى آخر ، وكانت تستخدم فى مناورة العدو كلما تقدم ، فتشتت شمله . وإذا تقابل الجيشان المتعاديان اندست هذه الفرق الحقيفة الحلفية بين الفرق الامامية الثقيلة وصوبت نحو العدو وابلا من سهامها ، حتى إذا ما اختل نظام العدو ، أخذت الفرق الامامية تنقض عليه وتشتت شمله دون حشقة ، بينها تكون الفرق الخفيفة قد عادت إلى مكانها بالحلف (٣) .

وإن الآلات الحربية التي استعملها المغول لمن الآمور التي تستلفت النظر ، فقد كان المغول يستعملون خلاف القوس والنشتاب والسيوف ، آلات تسمى قاذفات السهام missile throwing machines وهي بلا شك تستعمل في قذف السهام بكثرة على الآعداء ولمسافات بعيدة . وكان المغول يستعملون آلات مشابهة تسمى قاذفات اللهب تساعدهم على إشسعال الحرائق في المدن المحاصرة (٤)، هذا عدا المجانيق وآلات

Browne: A Literary History of Persia, vol. ii. p. 433. (+):

Vladimirstov: The Life of Chingis - Khan, p. 70. (7)

Hart: Mongol Compains, pp. 706 - 7. (\*)

<sup>(</sup>Encyclopædia Britannica, vol. 15.).

Ibid, p. 705. (1)

الحصار الآخرى. وقد استفاد المغول كثيرا من بجاورتهم للبلاد الصينية المتحضرة قبل غزوهم إياها وبعده ، فأخذوا عن الصينيين بعض فنونهم الحربية واستعملوها في حروبهم مع المسلمين ، من ذلك طريقة استعمال البارود الذي عرفه الصينيون منذ القرن الآول الهجرى (السابع الميلادي) . وعلى الرغم مما نسمعه عن استعمال البارود في أثناء الغزو المفولى في القرن السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادي) ، فإن البنادق المعروفة لدينا بشكلها الحالى المستعمل بانتظام إلا بعدذلك بقر نين من الزمان. (۱) والثابت أن المغول كافوا يستعملون البارود في شكل قنابل ثلق على المدن المحاصرة والجيوش المعادية . ثم إن العينيين كافوا يعرفون البوصلة التي أخذوا استعمالها عن العرب، ولابد أن يكون المغول قد نقلوها بدورهم عنهم واستعملوها في معروبهم (۲). كذلك استمان المغول في حروبهم هم المسلمين بالمهندسين العينيين الذين أسروهم في البسلاد العينية وأفادوا من خبرتهم وتجاربهم (۲).

أما عن المحارب المغولى ، فكان إذا سار الفتال حمل معه كل ما يجتاجه فى أثناء الحرب ، فنراه مثلا يحمل آلات لسن الرماح كا يحمل الابر والحيوط لاستعمالها عند الحاجة ، ولا يأخذ معه من المؤن إلا قرباً من اللبن ، وآنية من الفخار ليطهى فيا طعامه ، وخيمة صغيرة (٤) ، وكان يحمل معه آلة حديدية لحفر الارض وكيساً من الجلد يحمل فيه ملابهه ويستعمله في عبور الانهار ، وهو يشبه حلقة النجاة عندنا في الوقت الحاضر (٩) . وكان كل جندى من المغول مسئولا عما في يده ، ولقائده أن يحاسبه عن تقصيره إن هو شعر بنقص في هذه الادوات الضرورية (١٦) . وقد يحدث في بعض الاسميان أرب يسير المغول مدة عشرة أيام دون أن يتناولوا طعاماً ما ، وفي هذه الحالة يميشون على دماء خيولم ، فكان الجندى منهم يقطع شريانا من شرايين

Giles: The C vilization of China, p. 118. (1)

Ibid, p. 118. (Y)

Gibbon: The Decline & Fall of the Roman Empire, vol. vi. p. 279. (\*)

Howorth: History of the Mongols, part i. p. 109. (£)

Hart: Mongol Compains, p. 705. (\*)

<sup>(</sup>Encyclopædia Britannica, vol. 15.)

Malcolm; The History of Persia, vol. i. p. 256. (7)



منظر لمعركة لجيوش المغول فى مخطوط من كتاب جامع التواريخ لرشيد الدين يرجع إلى نهاية القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى) ومحفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس.

( Survey of Persian Art. الفن الفارسي )

حصانه ويمتص من دمائه ما يشبع به رمقه فم يسد الشريان ثانية (١) .

وكان چنكيزخان فوق ذلك شمديد العناية بأمور التموين فى جيشه ، فكان لاينى عن أن يمد جنوده وقواده بما يحتاجونه من مأكل وملبس ومشرب ، وهذا يشبه إلى حد كبير ما يتبع فى جيوشنا المعاصرة(٢) .

أما عن خطة المغول الحربية إذا مافكروا في غزوبك من البلاد، فقد كان چنكيز خان يرتبها قبل الشروع في الغزو بوقت كاف، فيجمع والبكورلتاي، Kurikai أو المجلس العام General Council في مقر الحاقان، ويدعو إليه جميع كبار العنباط عدا من يكون مكلفا منهم بمهام عامة، ويطرح هذه المسألة على بساط البحث م توضع خطة الغزو. وكان چنكيز خان في العادة بعرض الحفط على كبار قواده و ينزك لهم الحرية التامة في مناقشتها، فيستمر بهم النقاش حتى يتفقوا على خطة معينة (٢٠). وإذا ما استقر الرأى على الغزو، أطلق المغول جواسيسهم في بلاد العدو فيجمعون الاخبار من هنا وهناك، ويستقصون حالة الجيش ويختبرون حصون المدن ثم بعودون بهذه المعلومات إلى بلادهم، ويزودون قادة البيش بها.

وكان من عادة چنكيزخان إذا ماقصد مكاناً ما أن يسير بين سكانه بوجه عام وزعمائه وقادة الرأى فيه بوجه خاص وفق سياسة وفرق تسد ، وطبيعي جداً أن يجد بين السكان عناصر ساخطة على السلطة الحاكمة ، فيضم هذه العناصر إليه بعد أن يعدها بالوعود الحلابة ويمنيها الاماني الطيبة ، وبذلك يضمن وجود حلفا ، له في داخل الدولة أو المدينة المعادية (12 . وقد رأينا كيف أنه استعمل هذه الطريقة في إخضاع أكثر المدن الإسلامية التي غزاها ، كما رأينا كيف أنه حاول أن يستغل ذلك العدا ، الذي قام بين علا ، الدين خوارزم شاه وبين أمه تركان خانون .

وإذا استقر رأى المفول على موعد الغزو ، هاجموا المكان المقصود منعدة جهات في وقت واحد ، فلا يجد العدو مفراً من التسليم . ولعلنا لاحظنا ذلك عندما هاجم

Howorth: History of the Mongols, part. i. p. 109. (1)

Vladimirstov: The Life of Chingis - Khan, p. 72. (Y)

Orenard: Gengis - Khan, pp. 75 - 76. (\*)

Howorth: History of the Mongols, part i p. 109. (£)

چنكيزخان بلاد ماوراء النهر، إذ انقض عليها بجيوش أربعة وكلف كل قائد من قوادها بهاجمة جهة معينة ، فسقط هذا الإقليم بسرعة ، وانهارت بانهياره خطرط دفاع الخوارزمين. وكان المغول إذا قصدوا مدينة ما، حاصروها من جميع جهاتها ووضعوا منافذها تحت حراسة قوية ، وخربوا فى نفس الوقت الاماكن المحيطة بهاوجموا المؤن منها ، فإذا لم تستسلم المدينة بعد طول الحصار لهاجموها واستولوا عليها عنوة . وإذا تقابل المغول بحيش من جيوش أعدائهم فى أرض سهلة ، هاجموه ليسللا ونهادا حتى تنهك قواه ، فإما أن يستسلم لهم وإما أن يركن رجاله إلى الفراد (١) .

و فلاحظ أن المغول كانوا إذا افتقروا إلى السفن لعبور ما يصادفهم من الأنهار، استعملوا طريقة طريفة ، فمثلا نراهم عندما أرادوا عبور نهر جيحون ولم بجدوا سفنا يعبرون فيها صنعوا أحواضاً من الحشب كسوا جدرانها بجلود البقرحتى لا يدخلها الماء ووضعوا فيها أسلحتهم وأمتعتهم ، ثم ألقوا خيولهم فى الماء وأمسكوا بأذنابها بعدان دبطوا الاحواض الحشبية إلى أجمامهم فكان الفرس بجذب الرجل والرجل يجذب المحوض المملوء من السلاح وغيره فعبروا كلهم دفعة واحدة (٢).

ونلاحظ أيضا أن المغول لم يعدموا وسيلة لحداع عدوه ، وقد رأينا أنهم كانوا إذا ملوا حصار مدينة تظاهروا برفع الحصار عنها ، حتى إذا ما اطمأن أعداؤهم في داخل لمدينة إلى رحيلهم والقوا سلاحهم ، عاد المغول فجأة إلى المدينة واستولوا عليها قبل أن يستعد العدوللدفاع (٣) . كاكانوا يختارون الأشداء من بين سكان المدن الحاصمة واصحاب المهن والحرف فيها فينتفعون بهم في أعمالهم الحربية المقبلة . وكان من عادة المغول أن يصنعوا أسراهم في مقدمة الصفوف و يبقون هم في المؤخرة ، فيقوم الاسرى بالاعمال الحربية العنيفة و يتعرضون للاخطار دون أن يجدوا سبيلا للفرار ، إذ كانت أعين المغول ساهرة عليهم ، فإذا ما أنهك الاسرى قوى أعدائهم ، يأتي المغول بعد ذلك للإجهاز عليهم ، وفي ذلك يقول ان الاثير :

Lamb: Genghis - Khan, The Emperor of All Men, pp. 221 - 3. (1)

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير: الكامل ، ج ۱۲ س ۱۷۰ .

Howorth: History of the Mongols, part i. p. 109. (7)

« وكانت عاداتهم إذا قاتلو ا مدينة قدمو امن معهم من أسارى المسلمين بين »

, أيديهم يزحفون ويقاتلون، فإن عادواقتلو ا، فكانوا يقاتلون كرهاً وهم »

المساكينكا قيلكا لأشقر إن تقدم ينحرو إن تأخر يعقر . وكانو اهم يقاتلون ،

« وراء المسلمين، فيكون القتل في المسلمين الأساري، وهم بنجوة منه ، (١).

ثم إن المغول كانوايسخرون جميع القادرين من الأسرى فى حفر الحنادق وتنصيب أدوات الحصار وغير ذلك من الأعمال الحربية الضرورية العنيفة الشاقة (٢) . ومن الحيل الطريفة التي لجأ إليها المغول إذا قصدوا مدينة من المدن القوية ، أن ينظموا الأسرى فى فرق متراصة ، ويضعوا مع كل عشرة منهم علما مغوليا فيظن الأهالى المحاصرون أنهما مام جيش كثير العدد ، فتخور قواهم وتنحط روحهم المعنوية ولا يجدون بعد ذلك مفراً من النسليم . وقد استعمل المغول هذه الحيلة عندما أرادوا الاستيلاء على مدينة سمرقند حاضرة بلاد ما وراء النهر (٣) .

وكان المغول يعمدون إلى إتخاذ وسائل الإرهاب لإثارة الرعب في قلوب أعدائهم ، فكانوا إذا توجهوا إلى إقليم من الآقاليم أو مدينة من المدن أرسلوا إنذاراً لحاكم الإقليم أو المدينة وأعلنوا في كلمات قلائل ماسيحل به وبالإقليم الذي يحكمه إن هو فكر في المقاومة ، وكانت عبارتهم المشهورة في هذه المناسبات هي و إذا لم تبادر إلى الحضوع والتسليم فلا يعلم إلا الله ما سيحدث بعد ذلك و . وكان النسليم في هذه الحيالة معناه التبعية المطلقة وتسليم عشر خيرات الإقليم أو المدينة ، كاكان معناه قبول حاكم مغولى على الإقليم أو المدينة ، ومع ذلك كان حكام المغول غلاظ القلوب لا يعرفون شفقة أو رحمة (٤) . أما إذا وجد المغول أية مقاومة من أعدائهم ، أو خسروا خسارة قليلة أمام المدينة المحاصرة فإنهم لا يعقدون معها صلحا، وحتى إذا سلمت بعد ذلك فإن المحاربين والأهالى من غير المحاربين يحب أن يغنوا إلى آخر رجل وآخر امرأة وآخر طفل (٥) . وبهذه الوسائل

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل ، ج ١٧ س ١٧٤ -

Sykes: A History of Fersia, p. 56. (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل • ج ١٢ س ١٦٩ ٠

Howorth: History of the Mongols, part i. p. 109. (1)

Fitzgerald: China, A Short Cultura History, p. 426. (4)

الإرهابية نجع المغول في الاستيلاء على أمهات المدن الإسلامية . وقد رأينا في كثير من المناسبات أن مدينة بأسرها كانت تزال معالمها و يقتل جميع سكانها لآن قائداً مغوليا قتل أمام حصونها . ويكفي بعد ذلك أن يسمع سكان مدينة أخرى بما حل بهذه المدينة المغربة صتى يسرعوا إلى النسليم خشية أن يصيبهم ما أهماب سكان المدينة الآخرى . وهكذا اتصف المغول بغلظة القلوب ، وهم كما يقول قامبرى vambery يبكون في أعيسادهم ويعن حكون في ساحات القسال ، ويرضون بالبرد و الجوع ولا يعرفون طمما للراحة ولا السرود ، وحتى هذه الكلمات لا تجد لها مكانا في قواميسهم . وفضلا عن ذلك فإنهم كانوا لا يعرفون معى للترف في المأكل أو الملبس ، ولا يعرفون معى للشفقة أو الرحة كانوا لا يعرفون معى للشفقة أو الرحة وكانوا ها على استعداد لشق بطون الحوامل و إخراج الإجنة منها (١) .

ومما يدل على أن إسالة الدماء وإزهاق الارواح كانت من الصفات الرئيسية للمغول، تلك العبارة التي أثرت عن چنكيزخان، فقد قال إن أسعد الاوقات عنده هي التي يحطم فيها قوى أعدائه ويطاردهم ويستولى على ممتلكاتهم ويرى دموع الالم تنساقط من أعين قسائهم وأطفالهم، وهو الوقت الذي يستطيع فيه أن يركب خيولهم ويمتلك بناتهم ونساءهم (٢).

وقد علل بلوشيه Blochet فكرة ذيح المغول سكان المدن التي تقاومهم وسلب جميع أموالهم، بأن هذه تقاليد القبائل البربرية الرحل التي لامقر لها ولا مسكن يأويها، فلا يرون في الحرب إلا وسيلة سريعة لاخذ الغنائم وأسر العبيد، بدليل أنهم كانوا يذبحون ما يزيد عن حاجتهم من مؤلاه (٢٠). على أن هذا التعليل الفلسني لا يمنع من القول بأن جنكيز خان كان يرمى من وراه قتل السكان في المدن الخاضعة أن يعتمن سلامة مؤخرة جيوشه أثناء زحفه ، كما كان يرمى إلى ضمان سلامة طرق مو اصلاته (٤)

Vambery: History of Bokhara, pp. 139 - 140. (1)

Vitzgerald: China, A Short Cultural History, p. 428. (Y)

Blochet: Introduction a l'Histoire des Mongols de Fadiallah (v)
Rashid Ed-Din, pp. 216-7.

Howorth: History of the Mongols, part i. p. 110. (1)

ومما يدل على أن قتل الأهالى وتعذيبهم كان من الأمور العادية عند المغول بوجه عام وعند چنكيزخان بوجه خاص أن عدد من قتل على أيدى المغول في الفترة الواقعة بين سنتى ٦٠٨ و ٦٢٠ ه ( ١٢١١ و ١٢٢٢ م )، وهي الفترة التي غزوا فيها بلاد الصين عن الشرق والبلاد الإسلامية في الغرب، قدر بأكثر من ثمانية عشر مليونا (١٠). وهكذا كانت هذه القوة البشرية كما يقول هارولد لام كالريح العاصف والزلزال العالمي، إذ استطاع المغول أن يصلو اللي أقصى حدود آسياو أن يعبروا الجبال الوعرة بعقل لا يفترق عن عن عقل الحيوان، الذي لا يكترث للعنذاب الإنساني، الشره لكل ماهو جديد براق والذي يندفع في حركانه اندفاع الاطفال (٢٠).

بهذه الروح البربرية الغاشمة التي تهدف إلى إثارة الفزع والرعب في قلوب الأعداء، وبهذا النظام المسكرى الدقيق الذى يقوم على الطاعة المطلقة، استطاع المغول أن يقلبوا البلاد الإسلامية رأساً على عقب وأن يحولوا أراضيها الحصبة إلى صحراوات جرداء. والظاهر أن چنكيزخان عاد إلى صوابه في أو اخر أيامه فندم على ما جنت يداه، لذلك عزم على أن يصلح ما خربته جيوشه ولكن كان ذلك بعد فوات الأوان، إذ عاجلته منيته دون أن يستطيع أن يكمل مشروعه أو يبدأ فيه (١٢). ولم يكن من السهل على أبنائه وأحفاده أن يعيدوا إلى الأراضي الإسلامية حيويتها ، فظلت حقبة طويلة من الزمن تعانى آلام التخريب ، كما ظل الأهالي يعانون ويلات العرى والجوع والحرمان.

Curtin: The Mongols' History, p. 141. (1)

Lamb: The Crusades, The Falme of Islam, p. 337. (Y)

Fraser: Historical & Descriptive Account of Persia, p. 226. (\*)

# الباب بالبخامين

أثر الغزو المغولى في الدولة الخوارزمية والعالم الإسلامي

١ ــ الأثر السياسي.

( 1 ) سياسة المغول الداخلية في الدولة الحوارزمية .

( س ) توسع المغول في غرب آسيا .

٧ ــ الأثر الديني .

٣ ــ الآثر الإقتصادي .

الأثر الثقاف .

## البابالغامِن

# أثر الغزو المغولي في الدولة الحوارزمية والعالم الإسلامي

### ۱ - الأثر السياسي

تأثر نظام الحسكم في الدولة الحوارزمية نتيجة لذلك النظام الذي وضعه المغول الحسكم البلاد الإسلامية التي خضعت لهم ، إذ بالرغم من الآضرار التي حاقت بالمسلمين في ذلك الوقت ، نلاحظ أن الفترة التي أعقبت الغزو المغولي كانت فترة تمتاز \_ إذا قورنت بما كانت عليه الحال قبل الغزو \_ بأنها أكثر هدو ا من ناحية الانقلابات السياسية ، كما غلاحظ أن نظام الحكم في العهد المغولي سار وفق تلك النظم التي سار عليها الممغول في بلاده ، وهي تختلف طبعا عن تلك النظم التي عرفها المسلمون من قبل .

أما عن أثر زوال الخواد زمية من الناحية السياسية في الشرق الإسلامي ، فيكني القول بأن طريق المغول إلى غرب آسيا أصبح ممداً بعد زوال هذه الدولة ، التي كانت تسكو بن وحدة سياسية تقف دغم ضعفها حجر عثرة في سييل تقدم المغيرين من الشرق . وسنحاول أن نصور حال الخواد زميين وهم يستظلون بالراية المغولية كما سنتكلم في إيجاز عن مدى توسع المغول في غرب آسيا نتيجة لزوال الدولة للخوار زمية من طريقهم .

#### (١) سياسة المغول الداخلية في الدولة الخوارزمية

لما عاد چنكيزخان إلى بلاده قسم البلاد التى فتحها بين أبنائه الاربعة ، چوچى و پيمان و أبنائه الاربعة ، چوچى و پيمان و أبنائه الحوارزمية من فيميب ابنه الاكبر چوچى بالإضافة إلى تلك البلاد التى تليها غرما فى آسيا و أور باحتى

بلغاريا (۱) . وليس معنى تقسيم چنكيزخان أملاكه بين أبنائه أنه ترك لهم الحبل على النارب، ولدكنه أوصاهم، بل فرض عليهم احترام تقاليد المغول القديمة، التي كان يعتقد أنها صادرة عن وحى إلمي (۲۲) . ولهذا كان كل حاكم من حكام المغول مقيدا بقيود لا يحيد عنها في الإقليم الذي يحكه .

ولم يحكم چوچى بنفسه ما آل إليه من أملاك أبيه ، ولسكنه فعل ما فعله حكام الاقاليم للبعيدة فى عصر اضمحلال الدولة العباسية ، حين كان كل منهم ينيب عنه من يتق به ويبق هو فى بغداد ليتمتع بمباهج الحضارة الإسلامية . لذلك نراه ينيب عنه فى حكم الدولة الحوارزمية حاكما يدعى وشن تيمود ، Chin Timur ، الذي حكم الدولة الحوارزمية بمعاونة أربعة من الحكام قلده ولاية أقاليما المختلفة ، بينها يق هو بسيدا عن هذه الاقاليم الغربية من المدولة الحوارزمية ومن بينها أذربيجان وجورجيا كانت تحت حكم وشسسيرماجون ، الحوارزمية ومن بينها أذربيجان وجورجيا كانت تحت حكم وشسسيرماجون ، الحوارزمية ومن بينها أذربيجان وجورجيا كانت تحت حكم وشسسيرماجون ، ذكرنا . على أن هذه الاقاليم ظلت فترة طويلة تقرب من العشرين عاما لا تستقر على حال ، ولايستنب فيها أمن أو نظام . وقد اتخذ الحكام المغول من مدينة تبريز حاضرة لهم فى خراسان (٤) .

أما هن طريقة حكم دشن تيمور، أقاليم الدولة الحوارزمية، فنرى أنه سار على سياسة ترمى فى النهاية إلى جمع المال بالوسائل المشروعة وغير المشروعة، ففرض العشرائب الباهظة على من ظل تعلى قيد الحياة من أهالى الدولة الحتوارزمية بعد الغزو المغولى. ومن العوامل التي جعلته يشتط فى تعسفه، أن چنكيز عان لم يكن يؤمن بقيمة العملة فى المعاملة، لذلك كان دشن تيمور، يأخذ مافرضه على الأهالى من ضرائب، على طريقة

<sup>(</sup>Howorth: History of the Mongols, part i. p. 105. (1)

Blochet: Introduction à l'Histoire des Mongols de Fadlallah Rashid (Y)
Ed-Din, p. 190.

Howorth: History of the Mongols, part i. p. 133. (\*)

ويلاحظ أن چوچى تونى قبل وفاة أبيه چنكيزخان بمدة قصيرة .

Bretschneider: Mediæval Researches From Eastern Asiatic Sources, (1) vol. i. p. 113.

العنرائب النوعية ، كما عمد إلى تعذيب الأهالى لإخراج ما أخفوه من نفائس. ومن الطبيعي أن تثير هذه السياسة حفيظة الأهالى على اختلاف أجناسهم ، فوجدوا بعد طول صبر أن الموت في ساحة الوغي أشرف بكثير من الموت البطى تحت الحكم المغولى، فعنمدوا إلى الثورة علهم يتخلصون منه . لذلك تجمع عشرة آلاف من قبيلة كانكالى فعنمدوا إلى الثورة علهم يتخلصون منه . لذلك تجمع عشرة آلاف من قبيلة كانكالى منهم ، على أن هذه الثورة انتهت بالحيية ، إذ تمكن المغول من إخادها ، وتشريد الثوار ، وقتل ثلاثة آلاف رجل من بينهم ، كانوا قد اعتصموا بأحسد المساجد عدينة هراة (١) .

توفیچنکیزخان کاذکر نا سنة ۲۲۶ه (۱۲۲۷م) ، وانتخب ابنه أجتای Ogotai خاقاناً بعد أن تمتمر اسيم انتخابه سنة ٦٢٦ه ( ١٢٢٩م ) . وقد عزم الخاقان الجديد على أن يسير في حكم خراسان والبلاد الإسلامية سيرة جديدة تخالف تلك التي سار عليها أبوه حِنكرنان من قبل ، فعزل وشن تيمور ، بعد أن أدرك ماأدت إليه سياسته التعسفية من [ثارة روح التذمر في البلاد ، وعين مكانه رجلا يدعى و تابر جادور ، Tair Behadur . فليا رأى شن تيمور المضير الذي آل إليه عمد إلى سياسة التقرب والزلني من الحاقان ، تارة بإظهار نفسه في ثوب الحاكم المخلص الحريص على كيان الحكم المغولي في البلاد الإسلامية ، وتارة أخرى بإرسال السفراء والمبعوثين يعلنون باسمه فروض الطاعة والولاء للخاقان. فنراه مثلا يرسل الحلات التأديبية إلى خراسان لمعاقبة من تحدثهم آنفسهم بالثورة على الحكم المغولي ، واستطاع بذلك أن يقبض على زمام الامور هناك ، كا نراه يرسل إلى الخاقان بعض الآمراء لإعلان ولائه وولائهم له ، ويرغبونه في نفس الوقت بوسائلهم المختلفة في إلغا. قرار عزل شنتيمور . وكان لهؤلاء الرسل والمبعوثين أحجير الأثر في نفس الحاقان وخاصة بعد أن قارن بين شن تيمور وبينشيرماجون -Churmagua حاكم أذربيجان وجورجيا ، الذي أراق دما. الأهالي هناك وتسبب في اضطراب الآمن ، بل ولم يرسل المبعوثين لإعلان ولائه له . ولهذه الآسباب مجتمعة أعاد أجتاى و شن تيمور ، إلى حكم خراسان ومازندران ، وضم إليه خيلاط ،

Howorth: History of the Mongols, part i. p. 133. (1)

وأطلق يده فى حكم البيلاد التى خضعت له وجعله مستقلا عن شيرماجون وسائر قواد المغول . ولما اطمأن شن تيمور إلى النتيجة التى وصل إليها ، عين رجلا من مدينة ويزد، يدعى و شرف الدين ، حاملا لاختامه ، كما عين و بهى الدين محمد الجوينى ، والد علاء الدين الجوينى صاحب حسكتاب چهان كشاى Diihan Kushai وزيراً لما ليته (۱) .

ولم يكن تعيين هؤلاء الحكام من أهالى البلاد الآصليين بالشيء الجديد في سياسة المغول ، بل كان ذلك من الآمور الآساسية في سياستهم ؛ فقد حرص المغول داعًا على أن تسودهم الروح العسكرية في كل ناحية من نواحي حياتهم ، ولذلك حرموا على أنفسهم تولى الإدارات المدنية وتركوها لأهالى البلاد المفتوحة ، واقتصروا على إرسال حكام عسكريين للإشراف على السياسة العليا لهذه البلاد فعنلا عن الحاميات العسكرية التي زودوا بها المدن المختلفة . وعلى هذا الآساس نجد الإدارات المدنية في فارس والعراق وجسورجيا وأرمينية وبلاد الصين في أيدى أفراد من أهالى هذه البلاد الأصليين (۲). ثم إن المغول كانوا يتخذون وزراءهم ومستشاريهم من خيرة أهالى البلاد الأسلين حيث نوشوتساى ، تحافل المغول قد أسروه يحتكيزخان ورفيقه في رحلته التي غزا فيا البلاد الإسلامية ، وكان المغول قد أسروه في مدينة بكين بعد استيلائهم عليها . فلما لمس چنكيزخان كفايته ومقدرته ، ولاه أعلى مدينة بكين بعد استيلائهم عليها . فلما لمس چنكيزخان كفايته ومقدرته ، ولاه أعلى المناصب في دولته ، ثم اتخذه خلفاؤه مشر عالها لدولتهم حتى توفي سنة ١٩٤٨ (١٢٤٣م) (٣).

Howorth: History of the Mongols, part i p. 133. (1)

وبما هو جدير بالذكر هذا أن علاء الدين الجويني كان سكرتيرا غاسا لهولا كو هندما سار لنزو الإسهاعيلية في هألمون به والملافه العباسية في بنداد . وفي هذه الفترة استطاع أن يكتب كتاب و يجهان الإسهاعيلية في دألمون به والملافه العباسية في بنداد . وفي هذه الفترة استطاع أن يكتب كتاب و يجهان كثاب أي تاريخ قاهر العالم العمال المنافق الم

Fitzgerald: China, A Short Cultural History, p. 427. (Y)

Bretschneider: Mediæval Researches From Eastern Asiatic Sources, (\*) vol. i. p. 9 - 10.

ومن أكبر الأدلة على اعتباد المغول فى حكم مابيدهم من البلاد على أفراد من غير المغول، أن كو بلاى خان اعتمد على الرحالة ماركو بولو مدة سبعة عشر عاماً فى تصريف شئون دولته (١).

والآن نعود إلى شن تيمور وحكه في بلادالدولة الخوارزمية ، فترى أنه بعد أن اطمأن إلى تركيز السلطة في يده ، سار في حكم هذه البلاد سيرة لاتختلف عن سيرته الأولى فيها أى قبل أن يعتلى أجتاى عرش المغول ، فاستبد بالأهالى وتعسف في جمع الصرائب ، وإن كان تعسفه في هده المرة أقل بكثير منه في المرة السابقة . واستمرت الحال على هذا النحو حتى توفى شن تيمور سنة ٢٣٧ هـ ( ١٢٣٥ م ) وتولى حكم هذه البلاد رجل تقدمت به السن يدعى ونوصال الاستالا الذي ترك الحبل على الغارب لرجل من رجال شن تيمور يدعى وكرجوز ، Kuurgz الذي ترك الحبل على الغارب لرجل من رجال شن تيمور يدعى وكرجوز ، كورجوز ، ويقال إن هذا الرجل نظم إدارة خراسان تنظيا حسنا ، وقضى على تعسف جماعة من الحكام الطفاة بما أثار عليه إدارة خراسان تنظيا حسنا ، وقضى على تعسف جماعة من الحكام الطفاة بما أثار عليه عند أجتاى باءت بالحسران المبين ، إذ أدرك أجتاى أن وكورجوز ، كان ضحية بعض عند أجتاى باءت بالحسران المبين ، إذ أدرك أجتاى أن وكورجوز ، كان ضحية بعض على فتو حات شير ماجون ، وهى أذر بيجان وجورجيا وأرمينية ، فضلا عن بعض ذلك فتو حات شير ماجون ، وهى أذر بيجان وجورجيا وأرمينية ، فضلا عن بعض البلاد الواقعة شمال نهرى دجلة والفرات . وقد اتخذ كورجوز مدينة طوس مقرآ لحكم هذه الأقاليم الشاسعة .

وبعد آن استقر الامر لكورجوز ، دعا إلى حاضرة ملكه ، كبار رجال الدولة في الاقاليم المختلفة ،، وفي الاجتماع الذي عقده لهم أعلن فروض الولاء لاجتاى خان ، وبعد ذلك أخذكل حاكم يحكم الولاية أو المدينة التي تحت يده باسم الحاقان ، وهذا يشابه تماما ما حدث في البلاد الإسلامية حينها كان كل حاكم في ولايته ، يحكم باسم الحليفة العباسي في بغداد ، ويدعو له على المتابر وينقش اسمه على السكة . وهذا لا يمنعنا من القول بأن سلطة الحليفة في هذه الاقاليم وكذا سلطة الحاقان فيها ، كانت في الواقع سلطة اسمية ، لان السلطة الفعلية فيها كانت للحكام المباشرين .

وقد سار «كورجوز» في حكم البلاد التي آلت إليه ، سيرة أقل مايقال فيهــا إنها تغاير

Fitzgerald: China, A Short Cultural History, p. 427. (1)

<sup>(</sup>۲) کان کویرجور معلما لأبنا، چوچی بنن چنکیزخان ، ثم اتخده ش نیمور سکرتیرا له عندما تولی حکم خواررم .

تلك السياسة التعسفية التي سار عليها سلفه ، إذ أنه عزل كثيرين من الحسكام المتعسفين الذين كان وشير ماجون، قد و لاهم على هذه البلاد، ولذلك خفت حدة معارضة الأهالى للحكم المغولى عما كانت عليه من قبل . ثم إننا فلاحظ أنه قد ظل طيلة حكمه يدافع عن أهالى هذه البلاد من الفرس و الآتر الدو غيرهم من الشعوب الآخرى التي استوطنت هذه البلاد ، كما ظل طيلة حكمه موضع احترام المغول و الآهالى على السواء ، وإن كانت سياسسته قد أغضيت بعض الحكام من المغول ، الذين كانوا يتوقون إلى إطلاق أيديهم في هذه البلاد .

و فلاحظ أيمنا أن وكورجوز وقد عمل منذ وطئت أقدامه هذه البلاد، على أن يصلح ماخر به المغول من مدنها ، فنراه مثلا يعيد بناء مدينة طوس التي لم يبق من مبانها بعد الغزو المغولي إلا منازل معدودات . كذلك بدأت مدينة هراة تنتعش من جراء ذلك الحراب الذي حل بها ، فعمرت بالسكان بعد أن ظلت خالية عن يسكنها مدة خمسة حشر عاما ، إذ لما هدأت حالة البلاد الإسلامية وبدأ السكان يطمئنون على أرواحهم وأموالهم، هاجر إلى هذه المدينة مائة أسرة بزعامة وعز الدين ، وهو من كباز رجال المدينة السلين الذين كان تولوى قد طردهم منها ، وقد سارع هذا الرجل فبذر بذور العمران في المدينة بأن أحضر الماشية والمحاريث من بلاد الآفغان ، وحفر القنوات الموصلة ألى هذه المدينة بعد أن كانت قد سدت على أثر الغزو . ولم تلبث هذه المدينة أن الدحمت بالسكان الذين بلغ عددهم في سنة ١٣٧ ه ( ١٧٤٠ م ) أكثر من سنة آلاف نسمة (١) . وبالمثل بدأت المسدن الإسلاميه المختلفة تصلح بعض ما حل بها من خواب و دمار

وقد حدث لسو، حظ البلاد الإسلامية أن مات أجتاى سنة ١٣٩٩ هـ ( ١٧٤١ م)، ومرت فترة طويلة من الوقت قبل أن ينتخب الخاقان الجديد. وأخيرا انتخب كيوك ومرت فترة طويلة من الوقت قبل أن ينتخب الخاقان الجديد. وأخيرا انتخب كيوك Kuyuk سنة ١٩٤٤م (١٧٤٦م)، ولكنه لم يستمر في الحمكم كثيرا إذ توفى بعد سفتين. وكانت الفترة التي مرت بين وفاة أجتاى وانتخاب كبوك من الفترات التي سادها الاضطراب في تاريخ المغول، إذ عادت البلاد الإسلامية إلى ما كانت عليه من الفوضى والاضطراب نتيجة للظروف التي أدت إلى خلع وكورجوز، وقتله، ونتيجة لسوء سباسة خلفه في هذه

Howorth: History of the Mongols, part i. p. 134. (1)

البلاد. فقد جرت التقاليد المغولية بأنه إذا توفى الحاقان، يذهب الحكام وكبار قواد المغول إلى الحاضرة العظمى وقر وقورم، التشاور فيما بينهم وانتخاب الحاقان الجديد، فلماتوفى أجتاى على مار أينا، تأهب كورجوز للرحيل إلى حاضرة المغول، وبينها كان يعبر بلاد ماوراء النهر قام نزاع بينه وبين أحد المقربين إلى چجتاى بن چنكيزخان، فشكاه چجتاى إلى زوجة أخيه أجتاى وكانت تئولى تصريف شئون البلاد بعد وفاة زوجها وكان من أثر ذلك أن أرسل كبار قواد چجتاى شخصا يدعى و أرغون ، Argun لإحضار كورجوز حيا أو ميتا، واستطاع هؤلاء أن يقبضوا عليه ويسوقوه إلى البلاط المغولى حيث قتل دون محاكمة (١)، وكان معنى قتله تغير نظام الحكم في البلاد الإسلامية.

وقد عيشنت زوجة أجتاى أرغون على البلاد الإسلامية فركز اهتهامه فى تخليص أذربيجان وما جاورها من البلاد الخاضعة لحسكم المغول من تعسف الحسكام المغول أنفسهم . ولما وصل إلى تبريز حاضرة أذربيجان ، تلقى أنباء خضوع سلاچقة الروم فى آسيا الصغرى وحكام سوريا ، فأرسل مبعوثيه لجمع الجزية من هذين البلدين .

وهكذا نرى سلطان المغول فى عهد أرغون الذى اشتمل على خوارزم وخراسان، يمتد أيضا على جزء كبير من البلاد الإسلامية فيشمل أفربيجان ودياربكر والموصل وحلب وجورجيا ودولة الروم السلاچقة وأرمينية الصغرى، ولكن أرغون استبد بحكم هذه الاقاليم وأطلق لسياسته التعسفية العنان، ولم يتردد الامراء وكبار القواد من المغول ورؤساء الإدارات المدنية فى تنفيذ أوامره (٢).

وكان نظام الحنكم على النحو الذي رأيناه ، من سوء حظ البلاد الإسلامية كاذكرنا، فقد عاد المغول في هذا العهد الجديد إلى أساليهم التعسفية في جمع الأموال من الأهالى وسلكوا في ذلك سبلا مختلفة . وكان وشرف الدين ، الذي اتخذه أرغون عضداً له ، لا يؤمن إلا بالقسوة والتعذيب في جمع الأموال ، فلم تأخذه شفقة باليتاى الذين قتل آباؤهم في أيام چنكيز خان ، ولا رحمة بالنساء اللائي ترملن بعد حروب المغول الدامية ، وبلغ من تعسفه في جمع الأموال أن عجز الناس عن دفع مافرض عليهم من الضرائب ووصل بهم الامر إلى أن اضطروا إلى بيع أبنائهم لادائها .

<sup>(</sup>١) مما هو جدير بالذكر أن «كورجوز» اعتنق الدين الإسلامي في أواخر أيامه .

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. ii. p. 262. (Y)

وفى سنة ١٤٤ ه ( ١٧٤٦ م) ، استدعى أرغون للانتخاب الذى انتهى بجلوس وفى سنة ١٤٤ ه ( ١٧٤٦ م) ، استدعى أرغون للانتخاب الذى انتهى بجلوس وكيوك، على عرش المغول ، فذهب محملا بالهدايا والنمائس التى جمعت من أصحابها اغتصابا فلا عجب إذا رأينا وكيوك، يثبته فى الحسكم . وفى أثناء عودة أرغون استقبل فى مدينة مرو حاضرة خراسيان بترحيب زائف من الأهالى ، الذين اضطروا أن يقيموا له وليمة كبيرة وعلى الرغم من هذه السياسة التعسفية ، استمرت البلاد الإسلامية فى حالة شبه مستقرة طيلة حكم وكيوك الذى توفى بعد سنتين من حكمه أى فى سنه ٦٤٦ ه (١٧٤٨م)، و بعد وفاته البلاد إلى حالة من القوضى حتى انتخب الحاقان الجديد مانجوخان و بعد وفاته البلاد إلى حالة من القوضى حتى انتخب الحاقان الجديد مانجوخان .

و بعد أن تم انتخاب مانجو خان ، جمع حكام البلاد المختلفة الحاضعة للمغول ، الذين كانوا قد اجتمعوا لانتخابه فى و قره قورم ه ، للتشاور معهم فى وضع أساس جديد قويم لحسكم البلاد الجاضعة للمغول بوجه عام ومن بينها البلاد الإسلامية . وقد طلب مانجو خان من كل من هؤلاء الحسكام أن يكتب له تقريراً عن حالة الإقليم الذى بيده ، والطريقة التى يراها كفيه لة لاستقرار الحكم فيه . وقد أجمع الحكام على أن فرض العنر اثب الباهظة هو السبب الرئيسي لما ساد هذه البلاد من فوضى ، واقترحوا أن تقدر العضريبة على الأهالى حسب ثروة كل فرد ، كما هو الحال فى بلاد ما وراء النهر (٢) وقد أخذ الحاقان بهذا الرأى وأمر بأن تجبي العنر ائب من كل فرد بحسب ثروته ، وأن تتدرج هذه الصريبة التي عرفت باسم ضريبة الرءوس كانت تتراوح بين دينار وسبعة دنانير أن هذه الصريبة التي عرفت باسم ضريبة الرءوس كانت تتراوح بين دينار وسبعة دنانير فى بلاد فارس ، أما فى بلاد الصين وفى بلاد ما وراء النهر فكانت تتراوح بين دينار وخمسة عشر دينارا . وكانت هناك ضريه أخرى على الماشية بنسبة واحد فى المائة عا وخمسة عشر دينارا . وكانت هناك ضريه أخرى على الماشية بنسبة واحد فى المائة عا علمه كل فرد ، ويعنى منها من يمتلك أقل من مائة رأس (١٤)

وكانت هذه الضرائب لا تذهب إلى خزانة الخاقان ، بل يعفع منها أولا رواتب

Howorth: History of the Mongols, part i.p. 170. (1)

<sup>(</sup>٢) كان إقابم ما وراء النهر تحت حكم الحاقان المباشر .

Howorth: History of the Mongols, part i. p. 192. (\*)

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. ii. pp. 203 - 4. (1)



رسم الجبال في الطريق إلى التبت من كتاب وجامع التواريخ ، لرشيد الدين المحفوظ في الجمية الملكية الأسيوية بلتدن . وتبدو هذه اللوحة لأول وهلة كأنها صينية ، والحقيقة أنها تعد من أبلغ الأمثلة على نأثر المسلمين بثقافة الشرق الأقصى عقب الغزو المغولى ، ويتضح ذلك مس ظهور السحنة الصينية ومن مناظر العارة والملابس. ( مَنْ كَنَابَ الصِّينِ وفتونِ الإسلامِ للدكتور زُكَى محمد مُسنُ ﴾

الجند وينفق منها على إصلاح بحطات البريد فى الطرق العامة التى كان المفول يهتمون بها اهتهاما خاصا لاهميتها لهم فى تنقلات جيشهم فى أوقات الحرب، فصلا عن أهميتها التجارية فى أوقات السلم، إذ أن المغول أولوا التجارة كثيرا من عنايتهم (۱) . وبعد أن وبنه عانجوخان هذا النظام الدقيق لحكم البلاد التابعة له ، رحل كل حاكم إلى الإقليم الذى عينه فيه . وكانت بلاد فارس فى هذا العهد الجديد من نصيب أرغون ، إذ أعطاه الحاقان تقليدا جديدا يحكم هذه البلاد من جديد . على أن أرغون سار فى الحكم هذه المرق سيرة تختلف عن سياسته فى أيام كيوك خان ، وخاصة بعد أن وضع مانجوخان هذا النظام الموضوعة . ولكي يسهل حكم البلاد الإسلامية ، ما فقده النظم الموضوعة . ولكي يسهل حكم البلاد الإسلامية ، قاسم تعلم كلا منها و ملك ، يعينه الحاقان ، فانقسمت بذلك البلاد الإسلامية إلى الآقاليم الآربعة الآتية :

١ ـــ هراة والأراضى التي تليها شرقا حتى نهر السند وهي الأراضى التي كانت تحكمها الدولة الغورمة تقريبا .

۲ \_ کر مان .

٣ ــ خوارزم وأغلب بلاد خراسان.

ع ــ جورجيا وأذر بيجان والبلاد الخاضعة للمغول في شمال العراق .

وفلاحظ أن مانجوخان سار على نهج سياسة جنكيزخان وأجتاى من قبل ، تلك السياسة التي ترمى إلى إعفاء رجال الدين من المسلمين والمسيحيين والوثنيين من الضرائب، وفضلا عن ذلك فإنه أعنى الشيوخ والعاجزين عن الكسب ؛ وقد ذهب مانجو خان إلى أبعد من ذلك فلم يطالب الآهالى بأداء ما تأخر عليهم من العنرائب . ومما يؤثر عنه أنه صرح بأنه لن يسعى إلى تكديس الآموال فى خزانته على حساب شقاء الشعب (٢) . وقد اهتم مانجو خان و نوابه فى البلاد الإسلامية بتعمير ماخر به المغول ، فأصلحوا المدن وأقاموا العائر فيها ، وشجعوا طلاب العلم . وعما يدل على ذلك أن أم مانجو خان ، رغم أنها كانت تعتنق الديانة المسيحية ، فإنها كانت شديدة العطف على مانجو خان ، رغم أنها كانت تعتنق الديانة المسيحية ، فإنها كانت شديدة العطف على

Howorth: History of the Mongols, part i. p. 192. (1)

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. ii. pp. 264 - 5. (r)

المسلين، حتى أنها أغدقت عليهم السكثير من أمو الها، فنراها مثلا تمنح المسلين مبلغا كبيرا من المال لبناء مدرسة إسلامية في مدينة بخارى كان يؤمها عدد كبير من طلاب العلم (۱). وقد استمر الحال على هذا النحو حتى قدر للغول في عهد مانجو خان نفسه أن يشرعوا في مد نفوذهم على البلاد الإسلامية الباقية، فسير أخاه الأصغر هو لاكو للقضاء على طائفة الإسماعيلية والحلافة العباسية في بغداد و بعد أن تم لهو لاكو تخريب حصون الإسماعيلية وفتح بغذاد وتشريد أفراد البيت العباسي، دخل الشرق الإسلامي عامة بما في ذلك البلاد التي كانت تضمها أقاليم الدولة الحوار زمية بم في عهد جديد كانت السيطرة في ذلك البلاد التي كانت تضمها أقاليم الدولة الحوار زمية بم في عهد مولاكو الدين استقلوا تدريجيا عن المغول في وقره قودم ، وأسسوا فيه لابناء هو لاكو الذين استقلوا تدريجيا عن المغول في وقره قودم ، وأسسوا في ملاد فارس عرفت باسم دولة إيلخانات المغول (۲).

### (ب) توسع المغول في غرب آسيا

كانت الدولة الحوارزمية في وضعها السياسي الذي صورناه، وحدة سياسية لايستهان بقوتها رغم تلك العوامل التي تجمعت على إضعافها ، فقد كانت هذه الدولة بمثابة الحاجز المنبع الذي يحول بين الشعوب والقبائل المتبربرة في شرق نهر سيحون ، وبين مركز الحلافة العباسية في بغداد بوجه خاص وأقاليم غرب آسيا بوجه عام ، وبعبارة أخرى كانت الدولة الحوارزمية بالنسبة لغرب آسيا بمثابه الباب من المنزل ، إذا فتح الباب سهل دخول المنزل واقتحامه . وعلى هذا الاساس كان من السهل على المغول أن يتوغلوا في غرب آسيا ، وأن يزيلوا دون عناء ما بتي في أيدى المسلمين من أملاك وخاصة ما كان بيد الحلافة العباسية في العراق العربي . وقد عبر بروان Browns عن هذه الحقيقة بقوله : إن الدولة الحوارزمية لم تكن إلا فنطرة يجب على المغول أن يعبروها حتى بتمكنوا من الفضاء على الدولة العباسية (٣)

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. il. p. 267. (1)

<sup>(</sup>٢) «ليلخان» لفظ معناه «الحمان التابع» وهو الذي يختص بحكم اقليم من أقاليم الدولة المفام على هو لا كوعند ما وكان يتبع الحاقان المغولي أى الحاكم المعام للامبراطورية المغولية . وقد أطلق هذا الملقب على هو لا كوعندما استد إليه حكم فارس ثم ألصق بحكام المغول في فارس من سلالة هو لا كو ، وأطلق اسم «دولة الملخانات» على البلاد التي حكوها . انظر للقريزي : الساؤك لمرفة دول الملوك ، ج ١ قسم ٢ ص ١٥ ه حاشية ١ . على البلاد التي حكوها . انظر المقريزي : الساؤك المرفة دول الملوك ، ج ١ قسم ٢ ص ١٥ ه حاشية ١ . Browne : A Literary History of Persia, vol. ii. p. 436. (٣)

على أن أهمية الدولة الخوارزمية لم تكن خافية على أمراء المسلمين في ذلك الوقت، للخلك نرى أن أمراء الولايات الإسلامية وحكامها الذين تحالفوا ضد جلال الدين منكرتى كارأينا ، يبادرون إلى عرض الصلح عليه عندما أدركوا أن الحطر المغولى بأت يتهدد الدولة الحوارزمية في ذلك الوقت ، وأن ذلك الحطر لابدأن يتحول إليهم إذا اكتسح المغول هذه الدولة الحوارزمية في نظر أمراء المسلمين أنه لما قتل جلال الدين منكبرتى آخر الامر ، دخل جماعة على الاشرف موسى صاحب دمشق بهنثونه بمقتل عدوه فقال لمم :

- بمنئونی و تعرضون ، بسوف ترون عیمه ، والله لتکونن هذه ،
   د الحکسرة سبباً لدخول التتار إلى بلاد الإسلام. ما کان الحوارزی ،
  - . إلا مثل السد الذي بيننا وبين ياجوج ومأجوج (٢) .

من ذلك يتضح أن سلامة أقاليم غربى آسيا كانت تتوقف إلى حد كبير على زوال أو بقاء الكيان السياسي للدولة الخوارزمية ، فلما زالت هذه الدولة انفسح المجال أمام المغول للتوغل غرباً ، وقد ظهر ذلك جلباً في أيام چنكيزخان نفسه، إذ أنه لما أرسل قائديه شبي وسو بو تاى في إثر علاء الدين خوارزم شاه بعد انكسار جيوشه و فراره إلى تلك المجويرة ببحر قروين ، لم يلق هذان القائدان صعوبة في الاستيلاء على العراق العجمي و أفر ببجان وجور جيا ، ثم عبر المنطقة الواقعة بين بحر قروين والبحر الاسو د ووصلا وأفر ببجان وجور جيا ، ثم عبر المنطقة الواقعة بين بحر قروين والبحر الاسو د ووصلا وألم بلاد القفچاق ، وظهر المغول في بلاد الروس لاول مرة في سنة ١٢٧٠هـ (١٢٢٣م) (٣)، وفي عبد أجتاى Ogota (١٢٤٠ – ١٣٩٩ه = والقوا الرعب في قلوب أهل أوربا بقيادة ، بانو ، ١٢٩٥ حفيد وتكيزخان سنة ٢٦٢ه ( ١٢٣٥م ) فأخضع الاقاليم الواقعة شمالي بحر قروين واكتسح وسيا ، وفرض عليها جزية كبيرة، وألتي الرعب والحراب والدمار في بولندا ومورافيا وسيايزبا كا خرب منفاريا ، ثم ترك هذه البلاد تنجي من بناها سنة ١٣٨ ه (١٢٤١م) وعاد إلى وطنه على رأس الجيوش المغولية على أثر وفاة أجتاى في هذه السنة (٤٠) .

Howorth: History of the Mongols, part i. p. 130. (1)

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ج ٦ س ٢٧٧ .

Bretschneider: Mediæval Researches From Eastern Asiatic Sources, (\*) vol. i. p. 112.

Ibid, vol. i. pp. 112 - 113. (1)

والمهم في ذلك كله أنه بعد حملات چنكيزخان على غربي آسيا وإخضاعه أقاليم الدولة الحوارزمية ، فتح أمام المغول طريقان إلى أوربا ، طريق يخترق الاراضى الواقعة بين البحر الآسود وبحر قزوين وهو الطريق الذى سلكه القائدان شي وسوبو تاى، وطريق يخترق الاراضى الواقعة شمالى بحر قزوين وهو الطريق الذى سلكه باتو بحملته معلى أوربا . وعن هذين الطريقين أمكن المغول أن يشيروا الرعب في قلوب أهالى أدربا ، وأخذ القلق يذب في نفوس الاباطرة والبابوات فأخمذوا يتقربون بشسقى الوسائل إلى المغول كنا سنرى .

أما من ناحية البلاد الإسلامية التيكانت تتاخم بلاد الدولة الحوارزمية في الغرب، فلم يعد هناك من شك في أن نهايتها أصبحت قريبة ، وكانت هذه النهاية تتوقف دون شك على إرادة المغول أنفسهم. فقد بدأت الجيوش المفولية منذأيام جنكير عان نفسه تتسلل إلى أراضي العراق العربي في حملات صغيرة . فني أثناء حملة شي وسو بو تاي غزا المغوّل بعض أقاليم العراق العربي ، ولما وجد الخليفة الناصر أن أملاكه أصبحت مهددة بالزوال وأن كيانه السياسي كاد أن يتقوض ، استصرخ أمراء المسلمين لمساعدته .. وأدرك المغول في ذلك الوقت أنهم لايستطيعون مواجهة جيوش الخبلافة ففضلوا الانسحاب(١) . على أنهم عادرا في أيام أجتاى إلى هذه المحاولة من جديد، فاستولوا في على ٦٣٣ و ٦٣٤هـ (١٢٣٥ و ١٢٣٦م ) على إمارة إربل وتوغلوا في العراق العربي حتى بلغوا مدينة سامرا، ولما أدرك الخليفة حرج مركزه دعا المسلمين إلىالجهاد. وقد اشتبكت جيوش الحليفة يجيوش المغول عنمد مدينة ﴿ جَبَّلَةٌ ﴾ على نهر دجلة واضطر هؤلاء إلى الانسحاب. ومع ذلك فقد أعاد المغول السكرة بعد ذلك بسنتين، واستدرجوا جيوش الخليفة إلى كمين و تمكنوا من قتل عدد كبير من جند المسلمين (٢) و في سنة ١٤٤٩هـ (١٢٤٦م) وهي السنة التي انتخب فهاكيوك Kuyuk خاقاناً ، أعاد المغول الكرة و هددوا أراضي العراق العربي، ولكن نصيت هذه الحملة كان نصيب ماسبقها من حملات المغول (٣). وصفوة القول إن المغول لم يكفوا عن إرسال أمثال هذه الحسلات بين الفينة

D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 330 - 331. (1)

Howorth: History of the Mongols, part i. p. 132. (Y)

lbid, part i. p. 167. (\*)

والفينة ، بقصد السلب والنهب أحيانا ، وبقصد اختبار قوة المسلمين أحيانا أخرى . واستمرت الحال على ذلك حتى انتخب مانجوخان Mangu Khan خاقانا ، فعو"ل على توسيع أملاكه شرقا وغربا، فأرسل حملتين كبيرتين إحداهما بقيادة أخيه كو بلأى Kubilaī كان الغرض منها إتمام فتح بلاد الصين ، والثانية بقيادة أخيه الاصغر هو لاكو كان الغرض منها القضاء على حصون الإسماعيلية ثم الاستيلاء على مدينة بغداد حاضرة الحياسية (۱).

أخذ هو لا كو يستعد لهذه الحلة ، فبالإضافة لى هذه الجوع الغفيرة من الجند الذين أصبحوا على استعداد للبسير تحت لوائه (٢) ، نراه يضم إلى جيشه ألف رجل من المهندسين الصينيين للاستعانة بهم فى تنصيب المجانيق وقذف المواد الملتبة على المدن المحاصرة ، ثم نراه يأمر حكام الاقاليم التي في طريقه إلى فارس بتجهيز الكلا لخيوله . وقبل أن يبدأ في الرحيل أمر بإصلاح جميع الطرق التي سيسلكها جيشه وإقامة القناطر على الانهسار ، وأرسل إلى حكام المغول في فارس يأمرهم بإعداد المؤن للجيش القادم إليهم (٣) .

وقد حاول مانجوخان وهو لا كو أن يكملا استعدادهما الحربي باستعداد دبلو ماسى، فاولا التحالف مع الملوك و الأمراء المسيحيين في غرب آسيا ضد الحليفة العباسى المسلم وكان كل من المغول والمسيحيين يحاول أن يتقرب من الآخر . أما المغول فكانوا يرمون من وراء ذلك أن يحدوا لحم نصيرا يساعدهم على الحليفة ، وأما المسيحيون فكانوا يهدفون إلى دفع الحطر المغولى الذي بات يتهددهم ، كاكانوا يهدفون إلى القضاء على أعدائهم المسلمين في بغداد وغيرها ، وفضلا عن ذلك كانوا يطمعون في مساعدة المغول لهم لاسترداد بيت المقدس . لذلك لا نعجب إذا رأينا ، هيثون ، مساعدة المغول لهم و بوهيمند السادس ، أمير أنطاكية يتحالفان مع مانجوخان ويرسلان إليه الجزية ، ولذلك أيضا نرى مانجوخان يعلن أنه إنما أرسل هو لا كو إلى غرب آسيا ليقضى على ولذلك أيضا نرى مانجوخان يعلن أنه إنما أرسل هو لا كو إلى غرب آسيا ليقضى على

Browne: A Literary History of Persia, vol. ii p. 452. (1)

<sup>(</sup>٧) ويما هو جدير بالذكر أن مانجوخان أمر بجمع الجيوش التي كان چنكيزخان قد أمر بتوزيعها على أولاده ، وكون من هؤلاء جيما ذلك الجيش الذي سار تحت لمرة هولاكو .

Bretschneider: Mediæval Researches From Eastern Asiatic Sources, (v) vol. i.pp.112-114.

الحلافة العباسية ، ويعيد بيت المقدس إلى المسيحيين (١) . كذلك نرى لويس التاسع بعد أن أخفق في حملته على مصر يرحل إلى عكا سنة ١٤٨ ه ( ١٢٥٠ م) ، حيث مكث في البلاد الشامية أربع سنوات حاول خلالها دون جدوى وبوسائل مختلفة أن ينتزع بيت المقدس من أيدى المسلمين (٢) ، من ذلك أنه أرسل إلى مانجو خان راهبا يدهى وليم نوبروك William De Rubruquis بقصد التحالف معه صدالمسلمين ولسكن هذا الرسول لما عاد إلى البلاد الشامية في سنة ٣٥٣ه ( ١٢٥٥ م) حاملا إلى لويس التاسع رسالة تحوى بين سطورها عبارات المجاملة (٢) ، كان هذا قد رحل إلى فرنسا في السنة السابقة (١٥) .

و نلاحظ أن هولاكو ورجاله ، أرسلوا ــقبل أن يصلوا إلى البلاد الإسلامية ــ إلى المسيحيين في غرب آسا رسالة جاء فيها :

« لدينا أعداد كبيرة من المسيحيين بين عشائرنا ، وقد جننا بقوتنا »

وسلطاننا معلنين ضرورة تحرير جميع المسيحيين من العبودية ومن ،

والضرائب التي فرضها عليهم المسلمون ، ومعلنين ضرورة معاملة ،

« المسيحيين معاملة تليق بهم ، فلا يعتدى عليهم ولا على تجارتهم · » `

« وضن نصرح بأننا سنعيدبناء جيع الكنائس التي خربها المسلون (٠٠٠ »

والظاهر أن هذه الرسالة لم تصل أيضا إلى لويس التاسع وهو فى بلاد الشام، ويحتمل أن تسكون قد وصلت إليه بعد أن عاد إلى فرنسا.

\* \* \*

وصل هو لاكو إلى مدينة سمرقند سنة ٣٥٣ ه ( ١٢٥٥م ) ثم رحل منها إلى مدينة وصل هو لاكو إلى مدينة سمرقند سنة ٣٥٣ ه ( ١٢٥٥م ) ثم رحل منها إلى مدينة وكيش ، Kesh إحدى مدن بلاد ما وراء النهر ، حيث قابل أرغون حاكم المغول في بلاد فارس . وأقام هو لاكو في هذه المدينة شهرا أرسل في خلاله يطلب مساعدة أمراء آسيا الغربية صدطائفة الإسماعيلية (٢٠). والظاهر أن هؤلاء الامراء بدأوا يخشون

Lamb: The Crusades; The Flame of Islam, pp. 337 - 8. (1)

Barker: The Crusades, pp. 83 - 84. (7)

Sykes: The Quest for Cathay, pp. 102 - 110. (r)

Barker: The Crusades, p. 84. (1)

Lamb: The Crusades; The Flame of Islam, pp. 338 - 9. (\*)

Bretschneider: Mediæval Researches From Eastern Asiatic Sources, (1) vol. i. p. 115.

هو لاكو وحملته بدليل أنه لما عبر نهر جيحون في أوائل سنة ٦٥٤ هـ ( ١٢٥٦ م ) . سنادع سلطان سلاچقة الروم كا سارع أتابك فارس ( أتابكية فارس ) بإرسال الرسل لتحية هذا القادم ، كما حضر بعض هؤلاء الأمراء بأنفسهم لاستقباله(١) ! وقد قضي خولاً كو عام ١٥٥ م (١٢٥٦ م) متنقلا في مدن غارس المختلفة ، كما أرسل الحلات المتتالية بقصد الاستيلاء على حصون الإسماعيلية ، واستطاع في نهاية هذه السنة أن يستولى على قلعة و ألموت ، أقوى حصونهـــا ، ولم ير زعماء الإسماعيلية الذين كانوا يغيمون في القلاع الباقية بدآ من التسليم. وحكذا قمني المغول على هذه الطائفة قضاء مبرما ، فإنهم فضلا عن إزالة معالم هذه الحصون ، قتلوا كل من ينتمي إلى هذه الطائفة فى فارس (٢).

وبعد أن حقق هو لا كو الجزء الأول من برتاجه وهو القضاء على طائفة الإسماعيلية، سار "لتحقيق الجزء الشاى وهو القضاء على الخلافة العباسيَّة في بغداد . وإن التوسع في سر د حوادث الاستبلاء على الحاضرة الإسلامية لا يدخل في نطاق هذا البحث ، ومع ذلك فلا بأس من أن نشير إلى هذه المسألة بشيء من الإيجاز .

أرسل هولاكو في التاسع من شهر ربيع الشاني سنة ١٥٥ ه ( ٢١ سبتمبر سنة ١٢٥٧ م ) إلى الخليفة المستعصم رسالة يدعوه فيها إلى تقويض حصون بغداد وأسوارها ، كما أرسل إليه يدعوه إلى الحضور بنفسه إلى حضرته وتسليم المدينة ، وإلا فَالْحَـٰكُم لَلْسَيْفُ وحده . ومما يسترعي النظر في رسالة هولاكو ، أنه ضمنها احتجاجه على عدم مساعدته ضد الإسماعيلية (٣) . ولم يكن المقصود بهذه الرسالة غير التهديد والوعيد والتذرع بأسباب واهية لغزو بغداد ، ولا تخرج هذه الاسباب في موضوعها عن موضوع قصة الذئب والحمل المعروفة ، تلك القصة التي أراد الذئب فيها أن يأكل الحمل ولم يجد وسيلة لذلك إلا الادعاء عليه بالباطل أنه عكر عليه الماء الذي يشرب -منه . ومع أن هذه الآخطار لم تكن خافية على الحليفة ورجاله المقربين ، فإنه لم يهتم

Breischneider: Mediæval Researches From Eastern Asiatic Scurces, (1) vol. i. p. 116.

Ibid, vol. i.,p. 118. (Y)

Rashid Eldin: Histoire Des Monglos de la Perse tom. I.pp. 229-233. (v)

بالاستعداد لمواجهة حذا الثرافتى أساطيه وبلولته ، بل حل العكس زاه - كا ذكر صاحب الفترى - يهمل ويضرط فى الإحمال وخم تعذير وزيره ابن العلمى ، كان خواص الحليفة صوروا له حذا الوزير فى صورة الرجل المغرض ، وأفهمو أن الحعل ليس بقريب(۱) . وحكذا لم يكن حناك مقر من أن يمل بمدينة بغداد ما حل بأمهات المعن الإسلامية الانترى حلى يد جنكيزشان ،

وفي سنة يهمه هو آرده ام) استطاع مولا كو بخططه الحربية أن يميط بللدينة من جميع جهاتها ، وأن يعطم قلمتها وحبونها في وقت قصير (٧٧) . ولما وجد الحليفة أنه لم يعد قادراً على مواجهة الجيش المغولى وأدرك أنه أساء التقدير منة البداية ، حاول أن يعقد السلم مع عولاكو ، والكن كل مساعيه ذعبت أدراج الرياح (٧٧) . ولم يحد الحليفة بدأ من الدهل بنقسه وصه أولاده الثلاثة إلى معسكر عولاكو حيث سلم حاصرة خلاق التي أعل المنول فيها النهي والسلب سبعة أيام ، وبعد عشرة أيلم من أسلم الحليفة ، قل النبليقة نفسه وابته الاكبر (٧٠) . وقد وصف كثير من المؤدخين عاصل يمدينة بغداد في هذه الفترة من قتل وسي وتخريب ، ولكن يكفينا هنا ماذكره السيوطي ، إذ قدر عدد من قتل من أهلها بما يقرب من مليون نسمة ، ولم يترك عولاكو على المدينة إلا من اختنى في بتر أو قناة . وذكر السيوطي أيعنا أن المغول نكلوا المطلبة فتتلوه رئسا (٧) . وبالجلة فقدأوال عولاكو من المعنا النبل المناسلة الى أذربيجان، من الموث في أمن من كل مكروه . كما جمع عولاكو في هذا الإقليم كل ماتجمع اديه من نكون في مأمن من كل مكروه . كما جمع عولاكو في هذا الإقليم كل ماتجمع اديه من نكون في مأمن من كل مكروه . كما جمع عولاكو في هذا الإقليم كل ماتجمع اديه من نكون في مأمن من كل مكروه . كما جمع عولاكو في هذا الإقليم كل ماتجمع اديه من نوزة من بلاد السلانية أله الردم وجور جيا وأرمينيه ولورستان وكردستان (١٠) .

<sup>(</sup>١) ابن طباطها : الضغري في الآداب السلطانية ، س ٢٩٢ .

De Quignes : Histoire Générale des Huns, des Tures, des Mongols (\*) et des Autres Tartares Occidentaux tom, iii, pp. 131-2.

Bretschneider i Mediæval Researches From Eastern Asiatic Sources, (\*)
vol. i. pp. 19-120.

<sup>18</sup>id , vol. i p. 120. (1)

<sup>(</sup>٥) الميوطي ؛ تاريخ الملفاه ؛ عن ١٤٠٠ :

Rashid Eldin : Histoire des Mongols de la Perse, tom. i. p. 317. (1)

وكان لسقوط بغداد أثر كبير في خضوع أمراء آسيا الغربية ، إذ أسرع إليه بدر الدين لؤلؤصاحب الموصل في هذه السنة معلماً خضوعه وولاءه ، كما سارع إلى إعلان هذا الحضوع الاتابك أبو بكر بن سعد صاحب فارس ، وأسرع سلطان سلاحةة الروم لمقابلته بالقرب من مدينة تبريز (۱) . أما السلاد التي لم تسارع إلى التسليم فقد استولى عليها المغول عنوة . ولا بفوتنا أن نذكر في هذا المقام أن سقوط الحلافة العباسية من بغداد كان سبباً في انتقال مركز الحلافة فيها بعد إلى مصر ، التي أصبحت العباسية من بغداد كان سبباً في انتقال مركز الحلافة فيها بعد إلى مصر ، التي أصبحت قدر لهذه المظار المسلمين في جميع أنحاء العالم . واستمر الحال على هذا الوضع حتى قدر لهذه المخلافة أن تنتقل للمرة الثانية إلى القسطنطينية حاضرة العثمانيين .

كانت مهمة هولا كو التالية أن يخضع سوريا ثم يستولى على مصر . وقبل أن يبدأ وحيله إلى هذه الجهات أرسل عدة خطابات تحمل في طياتها معانى التهسديد والوعيد لحكام البلاد التي ستمر جيوشه فيها ، وعلى الآخص لحاكم مدينة حلب التي تعتبر مفتاح البلاد السورية (۲) . ولما أتم استعدادانه الحرية سار إلى الغرب مكتسحاً مابق من بلاد ما بين النهرين ، ثم رحل إلى حلب وأخضعها ثم خربها سنة مهمه ه (۱۲۲۰م) ، وشرع في إتمام فتح مابق من الآراضي السورية في الجنوب، ولكمة اضطر إلى العودة إلى بلاده قاركا لقائده كتبغا إتمام هذا المشروع (۲) . أما عن السبب الذي دفع هو لاكو إلى المودة إلى بلاده في هذا الوقت العصيب دون أن يتم هذه الفتوح، فإنه يرجع إلى رغبته في الاشتراك في انتخاب خلف الآميه مانجو خان الذي كان قد توفي سنة ١٥٥٥ه (١٢٥٧م) في الاشتراك في انتخاب خلف الآميه مانجو خان الذي كان قد توفي سنة ١٥٥٥ه السيحيين ولم يكن في عزم هو لاكو أن يترك خلفاً له ليتم هذا المشروع لولا إلحاح المسيحيين عليه وعلى رأسهم « هيثون ، Haython ملك أرمينية ، وكانوا يرمون إلى استرداد بيت عليه وعلى رأسهم « هيثون ، المعالم هو لاكو أن يترك قائده «كتبغا ، ومعه عشرة المقدس من أيدى المسلمين ، فاضط هو لاكو أن يترك قائده «كتبغا ، ومعه عشرة آلافي مقائل مغولي لإنمام هذا المشروع (٤) .

Rashid Eldin: Histoire des Mongols de la Perse, tom.i. (1)
pp. 321-323.

<sup>(</sup>۲) السيوطي : تاريخ الحلفاء ، س ٣١٤ -- ٣١٠ .

Nicholson : A Literary History of the Arabs, p. 446. (\*) , Lamb : The Crusades; The Flame of Islam, p. 340. (1)

وتما هو جدير بالملاحظة أن ببت المقدس كانت قد آلت إلى حكم السلمين بعد استيلاء الصالح أبوب علبها سنة ١٤٢ هـ ( ٢٤٤ م ) .

سار كتبغا بهذا الجيش ميمما شطر البلاد المصرية وأرسل - كا جرت بذلك عادة المغول - خطاب تهديد إلى المصريين (١) ، علهم يسارعون إلى تسليم بلاده ، ولحكنهم أدركوا في ذلك الوقت مدى قوة الجيش المغولى بعد رحيل هولاكو ، فلم يهتموا بتهديد أو وعيد ، واتجهوا نحو البلاد الشامية لملاقاة أعدائهم ، واستطاعوا بفضل شجاعة قائدهم بيبرس البندقدارى أن يوقعوا بالمغول هزيمة منكرة في موقعة وعين جالوت، سنة ١٥٥٨ (١٢٦٠م) . وقد قتل المهاليك السواد الأعظم من رجال المغول واختطفوا بعضهم، أما من نجا من القتل والآسر فقد بادر إلى الهرب . واستطاع بيس بعد هذا الانتصار أن يعيد إلى حوزة المسلمين ما أستولى عليه المغول من البلاد الشامية ومن أهمها دمشق وحلب (٢) .

وحرى بنا أن نذكر في هذا المقام أن المغول قد أثروا بطريق غير مباشر في هجرة بعض الاقوام الاسيوية إلى غرب آسيا ، فكانوا - كاذكر فا - سببا في هجرة تلك القبيلة التركية إلى آسها الصغرى فيكونت نواة الدولة العيانية فيها بعب . حكفالك نرى التركية إلى آسها الصغرى فيكونت نواة الدولة العيانية فيها بعب . حكفالك نرى أن غزوات المغول كانت السبب في هجرة كثير من الحوارزميين إلى البلاد الشامية وإلى مصر ، وقد شجعهم الصالح أيوب واستهالم إلى البلاد المصرية جريا على سياسته التي كانت ترى إلى اجتمله المهاليك إلى بلاده . وقد استخدمهم الصالح أيوب فعلا في حروبه مع الصليبين في بلاد الشام ، وتمكن بفضل مساعدتهم من الاستيلاء على يبت المقدس من أيدى المسيحيين سنة ٢٤٢ ه (١٧٤٤م) (٢٠). كذلك نزى الصالح أيوب يشترى عددا كبيرا من أسرى المغول الذين أسروا في حروبهم في بلاد المشرق وفي بلاد المشرق وفي بلاد القفحاق وغيرها ، ويضمهم إلى بماليكه الذين كانوا يعرفون بالماليك البحرية (١٠). وقد قدم إلى مصر عدد كبير من المغول في أوائل عهد الملك الظاهر بيبرس ، واتخذوا الإسلام دينا لهم ، وأقاموا في دور بنيت طم في الجهة المعروقة اليوم بياب اللوق . وكان الإسلام دينا لهم ، وأقاموا في دور بنيت طم في الجهة المعروقة اليوم بياب اللوق . وكان

<sup>(</sup>١) كانت مصر تجبت سلطنة مظفر الدين قطز .

<sup>(</sup>۲) السيوطى : تاريخ الحلقاء ، س ۳۱۰ . وبما هو جدير بالذكر أن السواد الأعظم من الجيش المسرى كان بتكون من بقايا جيش جلال الدين منكبرتن ومن الحوارزميين الذين كانوا قد لجأوا إلى مصر Rashid Eldin : Histoire Des Mongals de la Perse, tom. i.p. 343. بعد غزو چنكبرخان

Lane-Poole: History of Egypt in the Middle Ages, p. 231, (\*)

<sup>(1)</sup> المفريزي : الحملط ، ج ٢ ص ٢٢١

هؤلاء المغول موضع عناية السلطان بيبرس فنحهم بعض الإقطاعات. وقد شجعت هذه المعاملة الحسنة التي وجدها المنول في ذلك العهد عددا كبيرا منهم على الالتجاء إلى مصر، وأدى نشاطهم إلى تزايد العائر في سي باب اللوق والاحياء المجاورة له(١). وإذا غرفنا النظم الاجتماعية لدولة الماليك في مصر وعرفنا طريقة تولى سلاطينها الحكم ما شككنا لحظة في احتمال وجود عدد كبير من نسل كل من الحوارزميين والمغول مين أسماء سلاطين دولة الماليك، أو على الاقل بين أسماء رجالها البارزين، الذين كان لحم شأن بذكر في إدارة شئون هذه الدولة(١).

#### ٣ -- الآثر الديني

كان المغول فى بادى مأمرهم يدينون بالديانة الشامانية (٣) وخاصة فى تلك الآيام التى كانوا فيها على بداوتهم وفطرتهم . وقد بدأ المغول يتحررون من هذه الديانة تدريجيا منذ أخذوا يتوسعون شرقا وغربا ويؤسسون لهم ملكا عريضا ، فالتقوا فى أثناء توسعهم بحضارات متباينة وديانات عدة ، وتأثروا بها بمقدار ما كانت عليه هذه الحضارات والديانات من قوة أو ضعف .

وقد وقع المغول منذ توسعهم في هذه الفتوح تحت تأثير ديانات ثلاث ، هى البوذية والمسيحية ، والإسلام . وقد حاول دعاة هذه الديانات الوصول إلى قلوب هؤلاء البدائيين ، فنشأ صراع عنيف بينهم ، وحاول كل فريق منهم أن يكون له قصب السبق في هذا المضهار (٤). ولم يكن المغول في بداية أمرهم يفرقون بين هذه الديانات ، فأطلقوا

<sup>(</sup>١) محمد جمال الدين سرور : الظاهر بيبرس وحضارة مصر في عصره ، س ١٦٦ .

<sup>(</sup>۷) يروى فى هذا العدد أن مظفر الدين قطر أحد سلاطين الماليك فى مصر كان من أقرباء السلطان جلال الدين خوارزم شاء ( جلال الدين منكبرتى ) ، وقد أسر فى أثناء حروب المغول وبيع بدمشق المسلطان الملك المعر أيبك ، انظر المريزى : السلوك لمرفة دول الملوك ، ج ١ قسم ٧ س ٢ ١ كماشية ٣ ، ودون المداوا الحر ، ج ٥ ص ٣٧٩ .

ص ٤٢٧ حاشية ٣ . وابن خلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر ، ج • ص ٣٧٩ . (٣) تتمثل هــذه الديانة في عبادة بعض الآلهة المنحطة الفيريرة التي كان يخشاها للقول ، فيقدمون لمربها القرابين والضحايا اتقاء لفيرها وأذاها ، وفضلا هن ذلك كان أنباع هــذه الديانة يسبدون أرواح أجدادهم لاعتقادهم أن لهذه الأرواح سلطاماً كبيراً على حيامه .

Arnold: The Preaching of Islam, p. 220. (1)

الحرية لكل فرد لقيع الطريق الذي يختار ، وليس أهل على ذلك من أن جنكر عان خسه ساوي بين أنباع جميع هذه الديانات دون أن يتحيز إلى إحداها(١) . وأكثر من ذلك نراء بعين كثيرا من المسلمين في المناصب المختلفة في بلاد هاوراء النهر ، كا اتخذ في حاشيته أشخاصا يدينون بالديانة البوذية . وكذلك نرى وكو بلاى خان، يتخذ من وهاركو يولو و رفيقا له و يعهد إليه بتصريف كثير من المهام السياسية في الدولة (٢) . وإذا كان المسلمون قد أهناتهم ما رأ يناه من قتل و تعذيب جلي يد چككيز خان ، فقد كان هذا تعذيبا سياسيا اشتراك فيه أصاب الاديان جيما ، ولم يكن اختطها دا دينيا بالمني الذي نعرفه . وليس أدل على احترام چنكيز خان لر جال الدين من أنه أعفاهم من الضرائب القي فرضها على هامة الشعب (٢)

وقد تأثر المغول في القسم الشرق من إمبراطوريتهم بالديانة البوذية ، التيكانت في ذلك البصر قد قطعت لهلاقتها بموطنها الآصلي في بلاد الهند واستنقرت في هضبة النبت ، فأخذ دعائها يعملون عناهدين على نشرها في الجزء الشراقي من آسيا<sup>(2)</sup>. وقد انتصر دعاة هذه الديانة انتصارا عطليا باعتناق كو بلاى خان ( 700 -- 79٣ م = ١٢٥٧ -- ١٢٩٤ من المنادة الأسيوية يدينون جا إلى اليوم .

ولم يكن دهان الديانة المسيحية أقل شأنا في عيدان التنافس الديني، بل تراهم بعملون حاهدين كذالك جل إجبال هذا الدين إلى قلوب أواللك البدائيين. وليس معنى هذا أن المسيحيين المصلوا إلى شرق آسيا إلا بعدالفزو المفولى، ولسكن الواقع أنهم وصلوا إلى هناك منذ القرن الأول الهجرى (السابع الميلادي) حتى إذا جاجاء عصر چنكيز خان كانت جاعات من المسيحيين تنتشر في هذه البلاد، ولسكنها لم تسكن من القوة بحيث تستطيع أن تنشر هذا الدين بين المغول ، رغم أنها لم تأل جهداً في نشر الدعوة له .

Browne \* A Literary History of Persia, vol. ii. p. 440. (1)

Vambery: History of Bokhara, p. 139. (7)

Browne: A Literary History of Persia, vol. ii. p. 440. (\*)

Huzayyin: Arabia & The Far East, p. 202. (1)

Browne: A Literary History of Persia, vol. ii. p. 440. (4)

وفى الوقت الذى ظهرفيه چنكيزخان ، كانت قبيلة القرايت Kara'its المغولية التي تسكن جنوبي بحيرة بيكال تدين بالديانة المسيحة ، وقد تزوج چنكيزخان من ابنة رئيس هذه القبيلة بعد أن تم له إخصاعها ، وكذلك زى أجتاى Ogotal يتزوج من نفس هذه القبيلة ، ولم يقل عطف كيوك Kuy.uk ن أجتاى على أصحاب الديامة المسيحية عن عطف أسلافه ، رغم عدم اعتناقه إياها(۱) .

وقد كثر المسيحيون النسطوريون فى بلاط عائات المغول فى الشرق فنرى منهم عدداً كبيراً يشغلون المناصب السكبرى فى الدولة المغولية ، ومن بينها منصب الوزارة . وأكثر من ذلك نرى خانات المغول يقبلون على الزواج من المسيحيات (٢) و وفلاحظ أن نظرة المسيحيين إلى المغول قد تطورت بعد عصر چنكيزخان الذى مد فتوحه فى غرب آسيا . فقبل غزو چنكيزخان ، كان أقصى ما يطمع فيه المسيحيون أن ينشروا هذا الدين بين هؤلاء القوم ، وكانوا فى ذلك الوقت يقنعون عاقد يصيبونه من نجاح قلبل . ولسكن بعد أن غزا چنكيزخان غربي آسيا وأدخل خلفاؤه الرعب فى قلوب ألمل أوربا ، نظر المسيحيون إلى المغول نظرة خوف وهلع فى بادى الآمر ، حتى أهل أوربا ، نظر المسيحيون إلى المغول نظرة خوف وهلع فى بادى الآمر ، حتى إذا ما سكنت قلوبهم ، واطمأنت نفوسهم ، حاولوا أن يستميلوا هؤلاء الغزاة إلى دينهم ، بل حاولوا أن يستميلوا هؤلاء الغزاة إلى

أخضع چنكيزخان كا رأينا أواسط آسيا ، ثم أخضع ابنه أجتاى خان ( ١٢٤٣ – ١٢٩٠ م ) أرمينية ، وفي عده واصل باتو Batu بن جوچى إخصاع جنوبي روسيا وبولندا ، واستولى على بودابست سنة ١٣٩٠ ه ( ١٢٤١م ) ، فهال ذلك الأوربيين وجعلهم يقفون مشدوهين إزاء هذا الخطر المفاجىء ، بل إن ذلك حفر رجال الدين إلى إرسال البعوث إلى « قره قورم ، حاضرة المغول ، لاستطلاع نواياهم نحوالقارة الأوربية ، وكان من أثرهذه البعوث أن زادت معلومات الأوربيين على عرش البابوية عن الشرق (٢٠) . فني سنة ١٤١ ه (١٢٤٢ م) ، جلس انسوت الرابع على عرش البابوية

Arnold: The Preaching of Islam, p. 221. (1)

Heyd: Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age, tom. ii.pp 66. (v)

Joseph Jacobs: The Story af Geographical Discovery, pp. 70-71. (\*)

وكان الحطر المغولى فى ذلك الوقت ماثلا للميان ، لجميع بعد انتخابه بسنتين بمعادينيا فى مدينة ليون لمعالجة خطر المغول الذي بات يهدد الفارة الأوربية ، وقد أفترح فى هذا الاجتماع أن تسد المسالك والمنافذ الأوربية فى وجد المغول بالاسوار والحتادق والمباف وبحا سمع البايا بوجو د جاليات مسيحية بين المغول ، وطد المزم على استغلالم فى القضاء معلى ذلك الحمل ، فأرسسل إلى الحاقان أحمد دعانه وهو چون دى بلانو كاربينى بعلى ذلك الحمل ، فأرسسل إلى الحاقان أحمد دعانه وهو چون دى بلانو كاربينى بعدة الاصلى الذى يوى إلى استعلاع تواتيا المديانة المسيحية ، فيشلا عن هدفه الاصلى الذى يرى إلى استعلاع تواتيا المغول تماه أوربيا .

وقد بدأ كاربيني رحلته من مدينة ليون بصحبة بعض رجال الدين من المسيحين سنة ٦٤٣ هـ ( ١٧٤٥ م ) واتحيهوا إلى منغوليا عبر سهول أورباً ، فوصلوا إلى شمال اليحر الأسود حيث ألتقوا غمسكر بانو Bate مؤسس دولة مفول القفيماق ، ثم اخترقوا بلاد للسلمين التي أصامها التخريب، وأخيراً وصلوا إلى منفوليا، وهناك التقوا بكثير من رسل حكام البلاد الختلفة في غرب آسيا ومن بينهم رسل الخليفة المباي المبتعم . وقد حامكل مؤلاء الرسل والسفراء الإعلان طاعتهم ، أو لنقديم المدايا للخاتان، أو لتقديم ما فرجه المغول على بلادهم من ضراتب. وقد وصف كاربني . كوك عان ، من الماحيتين الجسهانية والخلقية ، وذكر كيف أنه كان يسطف على المسيحين . ويعد أن مكن في البلاد المغولية زها. أربعة أشهر لتي في أثنائها من للغول ما جملة يلهج بكرم مشيافتهم ، عاد إلى روما سنة ١٢٤٥ م ( ١٢٤٧ م ) يحمل معه رسالة ودية لزعيم المسيحيين (١٠ على أن مبعوث البابا إذا كان قد أخفق في حمل الحاقان على اعتناق الديانة المسيحية كاكان يبغى ، فإن هذه الرحلة نبهت الأوربيين إلى كثير عا كانوا يجهلونه من خضايا الشرق ، إذ أن كاربيني قد وصف دون شك مدينة • قره قورم • حاضرة المغول كما وصف البلاد التي مر بها وصفاً أثار شغف الآوربيين وحفرهم إلى الاستزادة من أخيار الشرق (٢) . وحرى بنا أن انذكر هنا أن المسيحيين الذين أخذهم المغول بالقوة إلى وسط آسيا ، وهؤلاء الدين ذهبوا إلى هذه البلاد

Sykes: The Quest for Cathay, pp. 93 - 98. (1)

Barker: The Crusades, p. 86. (1)



دسم على الطراز الصيني في مخطوط إيراني يرجع في الغالب إلى سنة ه ٨٠٥ ( ٢٠٠ م ) ويبسسدو التأثر بالأساليب الفنية الصينية من الرسوم الريفية ورسوم العليور التي كانب نادرة جداً في هوامش المخطوطات الإيرانية . 
و عن كتاب الدين وننون الإسلام فذكتور ذكي محد حسن )

عتارين ، كانوا يستطيعون من غير هناء أن يقيموا طقوسهم الدينية . كما كانوا في كل وقت من أوقاتهم موضع احترام المغول كما شهد بذلك المبشرون الذين وفدوا على هذه الجهاك (١) .

على أن تسامح المغول مع أصحاب هذه العقائد الدينية على اختلافها ، جعل المسيحيين فى غرب آسيا يحاولون التقرب منهم واجتذابهم إلى صفوفهم ضد المسلمين ، حتى يستطيعوا بمعاونتهم أن يستخاصوا بيت المقدس هاصة وبلاد الشام عامة من المديهم . وهذا ما حقر هيثون Haython مثلك أرميلية وبوهيمند السادس أسير أنطاكية على التحالف مع مانجو خان ( ٦٤٦ – ٣٥٥ هـ ١٢٤٨ – ١٢٥٧ م) ، الذي رحب بهذا الحلف وأرسل أخاه هو لا كل لغزو بغداد . وكان من أثر سفوط عده المديئة بودخول الجيش المغولي أراضي أرمينية وجورجا ، أن اعتنق كثير من المغول الدين فلسيحي (٢) . ولا يفو تنا أن فذكر في هذا المقام أن هو لا كو ، رغم عدم اعتناقه الديانة المسيحية ، قد شيد الكنائس في جميع المدن التي استولى عليها مدفوعاً في ذلك بدافع قوى من ناحية زوجته المسيحية (٣) . وقد ساعد على انتشار الكنائس في المدن بدافع قوى من ناحية زوجته المسيحية (٣) . وقد ساعد على انتشار الكنائس في المدن الميانة عبر القارة الآسيوية ، ما ذكر ناه من تعبيد الطرق التجارية عبر عده القارة في وجه الأوربين عقب الغزو المغولي (٤).

وكان من أثر ما عرفه المسيحيون من ميل المغول إليهم ، أن علق لويس التاسع أهمية كبيرة على ذلك الميل منذ وصل إلى بلاد الشرق ، فإنه لما نزل بجزيرة قبرص سنة ٦٤٦ ه ( ١٢٤٨ م ) ، تلتى من الحاكم المغولى فى فارس رسالة يعرض عليه فيها استعداده لمهاجمة المسلمين ومساعدته فى مهمته الأساسية ، وهى الاستيلاء على بيت

Heyd: Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age, tom. ii. (1) pp. 67 — 68.

Arnold: The Preaching of Islam, pp. 221 - 222. (v)

Heyd: Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age, tom. ii. (\*) pp. 67 — 68.

Eileen Power: The Quilds and Medieval Commerce, p., 2915. (1)
(Universal History of the World, vol. 5.)

المقدس (١). وقد علم لو يس الناسع عا ورد في هذه الرسالة كا ذكر سيكس Sykes أن لحاقان المغول وكوك اعتنق الديانة المسيحية مع كثير من أفراد رعيته (٢). لذلك أرسل لو يس الناسع إلى بلاط الحاقان قسيسا يدعى و أندرو ، Andrew ، ولكنه لما وصل إلى هناك علم أن الحاقان قد مات . على أن نو يس الناسع حلت به الهزيمة في موقعة المنصورة أثناء غيبة هذا الرسول في بلاد المغول ، وترك الديار المصرية بعد ذلك وسار إلى فلسطين حيث ثق هذا الرسول الذي حل إليه رداً لا ينطوى على شيء من الو د من ذلك المغولى الذي كان يقوم بحكم دولة المغول مؤقنا ، إلى أن ينتخب الحاقان المجديد . ولما انتخب مانجوخان ، أرسل لو يس الناسع إلى بلاط المغول رسولا آخر يدعى دولم روبروك ، الذي رحل من عكاسنة ، ٥٦ هـ (١٢٥٢م) واتجه شطر القسطنطينية رحل إلى منفوليا . وقد وصف و وليم روبروك ، عادات المغول وطبائعهم وحياتهم رحل إلى منفوليا . وقد وصف و وليم روبروك ، عادات المغول وطبائعهم وحياتهم الاجماعية وغير ذلك بما صادفه في رحلته ، كما وصف جميع القبائل والجاعات التي كان يتكون منها الهنصر المغولى ، والتي أخضعها چنكيزخان ، ثم عاد إلى عكا في صيف عام يتكون منها إلى اليابا (٢) .

ولم تؤد مذه الرحلة إلى شيء أكثر من از ديادمعلومات الأوربيين الجغرافية عن البلاد

<sup>(</sup>۱) يرى الدكتور عزبز سوريال عطية أن السبب الذي دفع المغول للى الإسراع بالتحالف مع لويس التاسع أنهم كانوا في ذلك الوقت يضكرون في الاستيلاء على بنسداد . ولكي يتحمق هذا الأمل ، عمدوا لمل أن يشغلوا لمصريين مع لويس التاسع بوجه خاس ، ولمسيحيين في الشرق بوجه عام ، حق يتصرف المصريون عن مساعدة الحلافة العباسية إدا ما غزاها المغول .

Atiya, A. S.: The Crusade in the Later Middle Ages, p. 242.

<sup>(</sup>٢) لم يعتنق كيوك الديانة المسيحية ، ولكنه ترك أمور دولته لوزيريه المسيحين ، كما ملا بلاطه بكشير من الرحبان ورجال الدين من المسيحيين ، وكان من أثر ذاك أن لُق المسلمون في عهده صنوفا مختلفة من العذاب .

Sykes: The Quest for Cathay, pp. 101 - 110. (r)

ويلاحظ أن لويس الناسم لم يلتق بوليم روبروك في بلاد الشام ، إذ أنه رحل عنها إلى فرنسا سنة ٢٥٢ه (٢٠٤م) أي في السنة السابقة لوصول هذا الرسول إلى عكا ·

سلطانية من الحزف ترجع إلى القرن التاسع الهجرى ( الحنامس هو عشر الميلادى ) تبدو فى زخارفها رسوم السحب الصينية هو



إناء من الحنزف يرجع إلى سنة ١٠٣٧ هـ ( ١٦٢٨ م ) من يجموعة القسم الإسلامي في متساحف الدولة ببرلين. وهو يشبه بعض أنواع الحنزف الصيني في المادة وروح الزخرفة .

( من كتاب العبن وفيون الإسلام للدكتور زُكَى عجد حسن )

الأسيوية (١) . على أن أم ما استخلصه المسيحيون من هذه الرحلة وغيرها من الرحلات السابقة ، أنهم وجدوا المغول كثيرى العلف على ديانتهم ، وآن ذلك قد بعث فيهم الأمل وحفزهم على نشر هذا الدين بين المغول . وكان من السهل جداً أن ينجع المسيحيون في هذا السبيل لو لا ذلك الانتسام المذهبيالذي قام بين المسيحيين أغسهم حق أصبحوا فريقية بن ، فريقا يناصر الكنيسة النسطورية ، وفريقا يناصر الكنيسة الكاثوليكية . ولم يتفق أصحاب المذهبين لا في المقيدة ولا في طريقة التبشير عما أضعف من قوة المسيحيين أمام المسلمين . كا فرى الكنيسة النسطورية في ذلك الوقت من ذلك العنمات المناوليكية أن يستغيدوا من ذلك المتمن (١) . وهكذا فرى أنه بالرغم عا بغله المسيحيون في ذلك الوقت من طيود لاجتذاب المغول إليهم سياسيا ودينيا ، فإن تجاحهم كان محدودا في ذلك المغيار . في الرقت الذي كان فيه أصحاب المذاهب المسيحية يتنازعون فيها بينهم ، فرى الديانة المبوذية توطد أقدامها بين المغول في شرق آسبها ، كا فرى المسلمين يعملون جامدبن على فشر دينهم في غربها .

لم تكن الديانة الإسلامية بالديانة الجديدة على أهالى شرق آسيا بوجه عام وعلى المغول بوجه عاص ، فقد وصل المسلون إلى أقصى أقاليم آسيا الشرقية المتجارة مع أهلها، ونجمعوا فى تأسيس جاليات عربية إسلامية لهم هناك ، وقد زاد عددهم فى البلاد الصينية بعد تأسيس الدولة العباسية . وكان من أثر ذلك أن توطدت المسلاقات بين حكام الصينيين وخلفاء بنى العباس ، وازداد عدد المسلين فى بلاد الصين تبعاً لذلك ، وهاصة بعد أن تروج عؤلاء المسلون من نساء صينيات (٢) .

على أن عدد المسلمين تمدزاد فى شرق آسيا على أثر غزوات المفرل وحملاتهم على غرب علم القارة ، فقد صحب چتكيزخان معه إلى بلاد المشرق الاقصى بعد إخساع "الدولة الحيرارية ، عدداً كبيراً من أصحاب الجرف والمهن للاستعانة بهم وبخبرتهم

Barker: The Crusades, p. 86. (1)

Huzayyin: Arabia & The Far East, p. 262, (v)

Fitzgerald: China, A Short Cultural History, pp. 326 7. (\*)

فى بلاده، وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى تقوية الجاليات الإسلامية فى ملاد المشرق الأفصى وبالتالى إلى ازدياد انتشار الإسلام فيها عما كان عليه الحال قبل الغزو، وممنا ساعد على تفوق الديانة الإسلامية على منافستها المسبحية فى شرق آسيا، تفوق المسلمين فى ميدان المنافسة النجارية، وليس هناك من شك فى أن انتشار العقائد الدينية يرتبط ارتباطا وثيقا بالعلاقات التجارية، فإن التجار المسلمين كانوا يعملون على فشر الإسلام أينها حلوا، و مذلك انتشر الإسلام فى الشرق فى مدة وجيزة، ووصل إلى البلاد التى كان ينشر فيها البوذيون ديانتهم (١). ورغم هذه الجهود التي بذلها المسلمون والمسبحيون كن شرق آسيا، لم يستطيعوا أن يتغلبوا على الديانة البوذية التى أحرزت قصب السبق فى شرق آسيا، لم يستطيعوا أن يتغلبوا على الديانة البوذية التى أحرزت قصب السبق فى ذلك المضهار، بسبب كثرة أتباعها فى هذه البلاد منذ زمن طويل، على حين أدى فى ذلك المسبحيين وقلة عدد المسلمين، إلى انتشار هاتين الديانتين فى نطاق صيق.

أما فى غرب آسيانقد قاسى المسلمون فى أثناء الغزو بسنو فا مختلفة من العذاب، وقد وأينا كيف أن مدنهم خربت وكرامتهم الدينية أهينت بعد أن هدم المغول مساجدهم وقتلوا أكابر علمائهم وفقهائهم، وأسروا من نجا منهم من الفتل. وقدد كربراون Browne نقلاعما كتبه الجويني أنه لم يبق من أهالى البلاد الإسلامية التي غزاها المغول إلا ما يقرب من جوم من ألف من يجموع عدد سكانها (٢). ولم يخص المغول المسلمين منذا العذاب بل إن ذلك كان من نصيب جميع سكان غربي آسيا التي غزاها المغول، الذين لم يميروا بين أصحاب دن وآخر في المعاملة.

وفى عهد كيوك خان ( ٦٤٦ – ٦٤٦ ه = ١٧٤١ – ١٧٤٨ م)، قاسى المسلمون منوفا مختلفة من العذاب، إذ أطلق العنان لوزيريه المسيحيين، كا ملا بلاطه بكثير من الرهبان المسيحيين. وقد اضطره بعض خواصه من المتعصبين للديانة المسيحية إلى استدعاء بعض المسلمين محجة شرح مبادىء الدين الإسلامى، فلما أخذ هؤلاء فى شرح دينهم وقاموا للصلاة، نكل بهم المسيحيون بأن ضربوا دوسهم فى الارض، وأهانوهم إهانات شتى. أما أرغون Arghunرابع إبلخانات المغول فى فارس (٦٨٣ – ١٩٠٠هـ

Huzayyin: Arabia & The Far East, pp. 264 — 265. (1)

Browne: A Literary History of Persia, vol. ii. p. 439. (Y)

==١٢٨٤ - ١٢٩٠م)، فقد اشتط فى اضطهاد المسلمين فى جميع أنحا. دولته حتى أنه حرم عليهم التوظف فى دواوين الحكومة ، كما حرم عليهم أن تطأ أقدامهم بلاطه (١) .

ومع أن المسلمين لاقوا صنوفا مختلفة من العذاب في عهود المغول الأولى إلا أنهم صبروا وصابروا مؤمنين بنصر يأتيهم في النهاية على هؤلاء المتبربرين. على أن المسلمين لم يعدمواوسط هذا الاضطهاد أناسا يعطفون على ديانتهم ويؤمنون بها ، فنرى وكورجوز ، لا يعدمواوسط هذا الاضطهاد أناسا يعطفون على ديانتهم ويؤمنون بها ، فنرى وكورجوز ، على المنافق الإسلامية في أواخر أيامه . على أن أول نصر حقيق للمسلمين قد تحقق باعتناق بركة Baraka خان الفيلة الذهبية وخاصة بعدأن تعهالسواد ( عمل من رعيته ، بل يمكن القول إن كل رجال جيوشه كانوا من المسلمين . وكان من الشريقان ضد عدوهما المشترك الذي يتمثل في أسرة هو لا كوفي فارس (٢٠) .

ولم يدخر هو لاكو وسعا فى أن يحمى نفسه من هذا الحلف الإسلامى. فعمل بدوره على البحث عن حلفاء جدد يناصرونه على هؤلاء المسلمين، وقد وجد هؤلاء الحلفاء دوز مشقة فى الحكام المسيحيين فى غرب آسيا ووجد من ملك أرمنية ومن زعماء الصليبين فى بلاد الشام رغبة صادقة فى هذا السبيل. وكان لزوجة هو لاكو المسيحية اكبر الأثر فى انصرافه عن الديانة الإسلامية، إذ حاولت بشتى الوسائل أن تستميله إلى دينها، ولا بد أن تكون هذه الزوجة قد ساحدت على توطيد أو اصر المبداقة بين هو لاكو و بين زعماء المسيحيين فى غرب آسيا.

أما وأباقاخان، Abaqa بن هو لاكو (٣٦٠ – ١٨٦٥ هـ = ١٢٦٥ – ١٢٨١ م) . فقد تزوج من ابنة الإمبراطور ميخائيل باليولوجوس Alichael Paleclogus إمبراطور الدولة البيزنطية . ورغم عدم اعتناقه الديانة المسيحية ، نراه يرسل سفراءه إلى ملوك أوربا وأمرائها ، كما كثرت رسائله إليهم سعيا وراء التحالف معهم على المسلمين في الشرق وطردهم

Arnold: The Preaching of I-lam, pp. 225 - 6. (1)

lbia, pp. 227 - 8. (r)

من بيت المقدس<sup>(۱)</sup>. على أن هذه الجهودكان نصيبها الإخفاق، إذكانت الأحوال ملائمة للسلمين. وقد شهد أباقاخان نفسه الماليك وهم يكيلون الضربات المتتالية للصليميين فى بلاد الشام، الذين كانوا فى النزع الآخير.

وبقدر ما كان يصيب المسيحيين في بلاد المشرق من تدهور تدريجي ، نرى نفوذ المسلمين يقوى على بمر الزمن حتى أرب ، تمكودار أحمد ، Takudar أخا أباقاخان ( ١٨٠ – ١٨٨٩هـ ١٢٨١ – ١٢٨٩م) ، اعتنق الديانة الإسلامية عند ما بلغ سن الرشد (٢٠٠ ـ ١٨٨٩ من المنحن إلى جذب رعاياه إلى هذا الدين الجديد ، فأجزل العطايا والمنح لكل من يعتنق الإسلام كما أغدق عليهم ألقاب الشرف في دولته ، وقد لجأ تكودار إلى طريقة الترغيب في الدين دون الإكراه على الدخول فيه ، وخاصة عندما وجد كثيراً من المغول بتمسكون أحداب دينهم (٢٠٠ على أن اضطهاد المسيحيين في عهد تكودار أحمد قد أدى إلى اندلاع نير ان الثورة عليه في البلاد برعامة ابن أخيه «أرغون، Arghun الذي دبر قتله ثم اعتلى المرش من بعده ( ١٨٣ - ١٩٨٠ = ١٢٨٤ - ١٢٩١ ) ؛ وبعد مقتل تكودار انتقم خصومه منه أشد انتقام فناو ا بحثته بأن شطروها شطرين (٤٠) . وكان طبيعيا أن يعود المسيحيون بعد مقتل تكودار إلى سابق عهدهم ، فاضطهدوا المسلمين وعذبوهم حتى المسيحيون بعد مقتل تكودار إلى سابق عهدهم ، فاضطهدوا المسلمين وعذبوهم حتى أنهم أفصوه عن مناصب الدولة .

وقد ظل المغول ينعمون بوثنيتهم ، كما استمر المسيحيون في اضطهادهم للمسلمين

Sykes: A History of Persia, p. 62. (1)

<sup>(</sup>۲) كان تكودار فى بداية أمره بدين بالديانة المسيحية ، وقد تعمد فى صباه وتسمى منذ ذلك الحمد باسم نقولا ، ولكنه اتخذ لنفسه اسم أحمد بعد اعتناقه الدين الإسلامي .

ويطهر أنه كان للمسبحيين نفوذ عظيم فى بداية عهد تسكودار ، ومما يدل على ذلك أنه قد وجدت قطمة من النقود ترجع إلى عهده كتب على أحد وجهيها عبارة المسبحيين المشهورة وهى « اسم الاب والابن وروح القدس » ، وكتب على الوحه الآخر اسم الحاقان المغولي ولقبه باللغة المغولية ، وعلى الرغم من أن التاريخ الذي صربت فيه هذه القطعة قد محى بحكم الزمن، فالراجح أن هذه القطعة ترجع إلى أو ائل عهد تكودار أى تمل أن يعتنق الديانة الإسلامية ، انظر

Lane-Poole: Catalogue of the Collection of Arabic Coins Preserved in the Khedivial Library at Cairo, p. 347.

Ainold: The Preaching of Islam, pp. 230. - 231. (r)

Sykes: A History of Persia, p. 63. (1)

حتى تولى غازان محمود Ghazan Mahmud سابع إيلخانات المغول فى فارس الحكم ( ٢٩٤ - ٢٠٠٥ = ١٧٩٥ – ١٣٠٤م ) فاعتنق الدين الإسلامى . ولم يقف غازان موقفاسلبيا إزاء رعاياه كما فعل تكودار أحمد من قبل ، بل إنه فرضهذه الديانة فرضاً على جميع سكان بلاده وجعلها دين الدولة الرسمى (١) . ومنذ ذلك الوقت أخذ الإسلام ينتشر انتشاراً سريعاً في دولة إيلخانات المغول في فارس ، وضاع ماكان يؤمله المسيحيون من انتصار على الدين الإسلامى ، كما ضاعت بجهوداتهم السابقة فى الدعوة لهذا الدين .

### ٣ - الأثر الافتصادى

من الثابت أن حركة النجارة في القارة الأسيوية تأثرت إلى حد كبير بعد غزوات حنكير خان ، ويمكن أن يقال إنها فشطت عما كانت عليه من قبل . كذلك يمكن القول إن غزو المغول غرب آسيا قرب القارة الأوربية من الفارة الأسيوية ، وسهل بذلك اتصال الشرق بالغرب . وإذا علمنا أن الحملات الحربية يتبعها عادة فترة هدوء تمنزج فيها حضارة كل من الغالب والمغلوب ، وتؤثر إحداهما في الآخرى وتتأثر بها \_ إذا علمنا ذلك أدركنا مدى ما حمله المغول ، الذين تأثروا من قبل بحضارة الصينيين ، إلى البلاد الإسلامية من حضارة الشرق الآقصى . كما نستطيع أن تتصور مدى ما حمله هؤلاء المغول من حضارة المسلمين إلى بلادهم وخاصة بعد أن صحبوا معهم ذلك العدد السكبير المغول من مهرة الصناع والفنانين المسلمين ، الذين أسروهم في البلاد الإسلامية .

وليس معنى ذلك أن العرب والمسلمين لم يعرفوا بلاد الصين خاصة والشرق الأقصى عامة حتى زمن چنكيز خان ، بل نلاحظ أن العرب وصلوا إلى هذه البسلاد النائبة قبل ذلك التاريخ بزمن طويل . فقد حوت الكتب الصينية بين سطورها ما يدل على أن العرب قد عرفوا هذه الجهات بكثرة ظاهرة منذ ظهور الإسلام ، ويستدل مما جاء فى كثير من المصادر الصينية أنه قد وجد فى القرن الثانى من الهجرة (الثامن الميلادى) كثير من المصانع العربية فى مدينة كانتون (٢) . ومن الثابت أن جماعات منفرقة

Arnold: The Preaching of Islam, p. 232. (1)

Bretschneider: Mediæval Researches From Eastern A-iatic Sources, (v) vol. i. pp. 264 — 265.

من العناصر العربية قد وصلت إلى أقاصي شرق آسيا منذ عصر ماقبل الإسلام، وأن النجارة كانت هدفهم الأول. وأغلب الظن أن السبب في وجود العرب في هذه الجهات في هذه الآزمنة المتقدمة، يرجع إلى أن التجار، بين الصين والهند من جهة وبين البلاد الواقعة على ساحل البحر الأبيض من جهة أخرى كانت في الجاهلية في أيدى الدرب, ثم اتسعت هذه التجارة شيئا فشيئا وزاد اتساعها في القرن الأول من الهجرة (السابع الميلادي)، وأصبح ميناء وسيراف، على الخلج الفارسي مركزاً هامالتوزيع السلع الصينية في فارس وبلاد العرب.

وكا وجد الاتصال البحرى بين الشرق والغرب ، كذلك نرى أن الاتصال البرى عبر القارة الاسيوية كان قائما ، وأن الإيرانيين قد احتكروه عدة قرون (١٠ على أننا فلاحظ أن الجاليات العربية كانت تكثر في المواني الصينية على عكس ما كانت عليه الحال في المدن الداخلية ، وهذا يدل على أن الانصال البحرى بين الشرق والغرب كان أيسر للعرب من الاتصال البرى . وليس معني هذا أن الطريق البحرى بين شرق آسيا وغربها كان معبداً سهلا في أيدى كل من العرب والصينيين ، بل نلاحظ أن هذا الطريق كان مرتعاً خصبا لقرصان البحار منذ منتصف القرن الحامس الميلادى ، إذ كان هؤلا ويسطون باستمرار على المواني البحرية (٢١) . وقد منع هؤلاء القرصان التحار السينيين من أن يصلو ابتجارتهم إلى غرب آسيا ، كما حالوا هون وصول العرب إلى الشرق الاقصى ، ولهذا تأخر الاتصال البحرى بصورته الجدية إلى القرن الشاني من البحرة (الثامن الميلادي) إذ تدل الوثائق الصينية على أن الصينيين أمكنهم أن يصلوا من كانتون إلى الخليج الفارسي ، فانتعشت الثجارة واتسع أفق الصينيين ، وازدادت من كانتون إلى الخليج الفارسية ، وأدى هذا بدوره إلى زيادة عدد المسلين في كانتون وغيرها . وعما يدل على اتساع نطاق التجارة الإسلامية في مدينة كانتون أن المسلين و وغيرها . وعما يدل على اتساع نطاق التجارة الإسلامية في مدينة كانتون أن المسلين المنتون أن المسلين المنادن المسلين التخذوا لهم فيها قاضياً ، وبنوا فيها المساجد ، وأكثر من ذلك كان علماء المسلين التخذوا لهم فيها قاضياً ، وبنوا فيها المساجد ، وأكثر من ذلك كان علماء المسلين

<sup>(</sup>١) الدكتور ركى محمد حسن : الصين وفنون الإسلام ، س٧ – ٩ ·

Hirth & Rockhill: Chinese & Arab Trade in the Twelfth & (v)
Thirteenth Centuries, p. 7.

ومشايخهم يحاكمون التجار على حسب مبادىء الشريعة الإسلامية(١) . وقد استمرت الح لعلى هذا النحوحتي أصبح العرب يتحكمون في التجارة البحرية بينالشرقوالغرب في القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي ). وساعد على تقدم التجارة والملاحة البحرية في ذلك الوقت اكتشاف البوصلة البحرية التي كان يسميها الصنيون, الإبرة التي تشير إلى الجنوب ، South Pointing Needle ، فأصبحت الملاحة تقوم على أساس على متين(٢).

وإذا تركنا هذه الطرق البحرية المباشرة بين الشرق والغرب، نرى هناك طريق بريا بحريا في نفس الوقت ، إذ كانت السفن النجارية تصل بما تحمله من بضائع من البلاد الصيئية ، إما إلى مدينة البصرة حيث تحمل هذه البضائع إلى المدن الشامية ومن أهمها دمشق وطرابيزون ، أو تخترق طريقالبحر الأحمر وتفرغ ما تحمله من بضائع في المواني المصرية ، وهناك تحمل هذه البضائع عبر الأراضي المصرية إلى مواني البحر الأبيض ، ومن هذه المواني جميعا تحمل التجارة إلى أوربا .

وفضلا عن هذه الطرق كانت هناك ثلاث طرق برية تسير عبر القارة الأسيوية تحمل التجارة الآتية من شمال الصين وشمال الهند . وأول هذه الطرق يبدأ من بكين أو شنغهاي و يتجه غربا حتى يصل إلى بخاري وسمرقند من مدن بلاد ما وراء النبر ، ثم يسير غرياً إلى المواني الشامية أو إلى مواني البحر الاسود حيث تحمل التجارة إلى أورباً . والطريق الثاني يبدأ من دهليف شمال الهند ويسير في سهول خراسان حيث يلتق بالطريق الآول. أما ثالث هذه الطرق فأقلها أهمية إذكان يخترقالسهلاالساحلي في الجنوب وهو الطريق الصحراوي الذي اخترقه الإسكندر الأكبر في أثناء عودته إلى غرب آسيا بعد أن أخفق في تحقيق مشروعه الذي كان يهدف إلى الاستيلاء على بلاد الهند(٣) .

وكانت هذه الطرق البرية عبر القارة الاسيوية تكاد تكون عديمة الفائدة . وليس أجل على ذلك من أن التجار الآورييين لم يستعملوها أو يسيروا فيها ، بل إن التجــار

Hirth & Rockhill: Chinese & Arab Trade, pp. 9 -- 17. (1)

lbis, pp. 9 - 17. (r)

Eileen Power: The Guilds & Medieval Commerce, pp. 29 0 - 12 (r) (Universal History of the World, vol. 5.)

الذين كانوايسكنون الموانى التى كانت فى أيدى الصليبين لم يستطيعوا أن يصلوا إلى داخل الفارة الأسيوية ، ولا بحد مثلا واحداً يدل على أن أحدهم وصل إلى بغداد أو إلى الخليج الفارسى ، فكانت البلاد الشامية هى أقصى ما وصل إليه نشاط التجار الأوربيين (۱) . ويرجع السبب فى ذلك إلى أن السهول الأسيوية كانت لا نتميز بطابع سياسى واحد ، عا أدى إلى اختلال الأمن وانتشار الفوضى على طول هذه الطرق البرية ، هذا إلى عوامل أخرى أهما عدم اهتمام حكام البلاد الصيفية وحكام البلاد المتاخمة لها فى الشمال بفتح طرق آسيا البرية ، أضف إلى ذلك أن الجلافة العباسية كانت من الضعف بحيث لم يهتم الحلفاء كما لم يهتم حكام الولايات الإسلامية فى الشرق الإسلامى باستثناف العلاقات التجارية مع شرق آسيا الآقصى . ويقال إن سوء العلاقة بين المسلمين والمسيحيين أدى الى كساد تجارة المسيحيين ، و نتب عن هذا عدم اهتمامهم بالطرق البرية .

كانتهذه العوامل مجتمعة السبب في ضعف الاتصال البرى بين شرق آسيا و غربها ؛ على أن الدكتور حزين برى أن العامل الآخير وهوسوء العلاقة بين المسلمين و المسيحين لايستند إلى أساس ، إذ حرص المسلمون على أن برثوا تراث أهل چنوة والبندقية حتى تكون لم السيطرة على تجارة البحر الآبيض ، ثم إن الإسلام حتى العصر الذى نتحدث عنه لم يكن قد انتشر تماما في سهول آسنيا الموسطى ، تلك البلاد التي أوصدت في وجه المسيحيين ، إذ لم ينتشر الإسلام في هذه الجهات حتى فتحها الغزو المغولي للمسلمين . وعلى هذا الأساس لم يحتكر المسلمون هذه الجهات حتى فتحها الغزو المغولي للمسلمين . كانت في أيدى قبائل القرغين Qirgh iz والآتراك والأوغر Wigurs وغيرها من القبائل كانت في أيدى قبائل القرغين احداها أن تخضع القبائل الآخرى لسلطانها كما لم تستطع إحداها أن تخضع القبائل الآخرى لسلطانها كما لم تستطع هذه القبائل جميعا أن تؤسس نظاما يرمى إلى تشجيع التجارة عبر أراضيها (٢) .

وهكذا يرجع ضعف الاتصال البرى بين شرق آمنيا وغربها إلى ذلك الاضطراب السياسي الذي سناد قلب القارة الامنيوية ، وليس إلى سوء العلاقة التي كانت قائمة بين المسلمين والمسيحيين . ومع هذا فإننا لانستطيع أن ننكر أن الانقسام السياسي فى الشرق

Heyd: Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age. (1) tom. ii. p. 11.

Huzayyin: Arabia & the Far East, pp. 169 - 171. (Y)

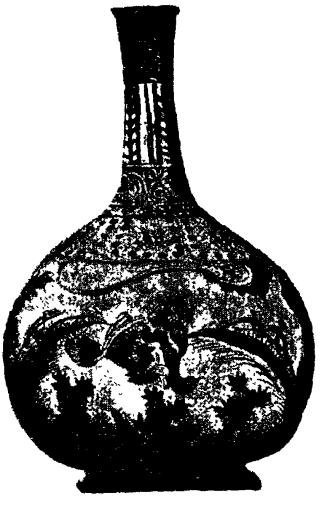

قنينتان من الحزف الآييض والازرق من صاعب الران في القرن الحادى عشر المجسرى (السابع عشر الميلادى)، من مجموعة القسم الإسلامي في متاحف الدولة الصيني في المادة والشكل كما تبدو روح التأثر بالفن الصيني في روح التأثر بالفن السيا رسم الاسد الحيالي الذي هو واضح في الشكل الأسفل .



( عم كتاب الحسين وقنون الإسلام للدكتور زكل محد حس )

الإسلامي نفسه والفوضي التي سادته بصورة واضحة في عصر السلاچةة ولا سيما بعد عصر ملمكشاه حين ظهرت دول الآتابكة التي تكلمنا هنها ، لانستطيع أن ننكر أن ذلك كله قد أدى إلى اضطراب حالة الآمن في الشرق الإسلامي بوجه عام وبالتالي بنعف الاتصال التجاري بين شرق آسنيا وغربها ، على الرغم من تلك الجهود الظاهرة التي بذلها السلطان ملكشاه لتأمين هذه الطرق وحفظ الامن فيها (۱).

وقد ظهر المغول على المسرح السياسي كا ذكر ناظهورا بينا في مستهل القرن السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادي)، بعد أن توحدت القبائل المغولية تحت قيادة زعيم واحد، ثم امنتولوا على شمال الصين وأخضعوا الجزء الباقي من البلادالصينية في الفترة التي تقع بين سنتي ٢٥٩ و٢٨٩ ( ١٢٦٠ و ١٢٧٩ م)، وأصبحوا يسيطرون على شرق آسيا. وأهم منذلك انجهوا نحوالفرب واكتسحوا أواسط آسياوسهول روسيا الجنويية وبولندا ثم وصلوا إلى هنفاريا. وقد صحب هذا الهجوم الحربي العنيف من ناحية المغول، اضطراب وفوضي اجتهاعية مؤقتة في الآقاليم الآسيوية بلا استثناء، وتأثرت النواحي الاقتصادية في هذه القارة كا تخربت مبانيها وعمارها وتفست الآمراض بوالآوبئة نتيجة لقتل تلك الآعداد البشرية القفيرة التي تركها المغول وراءهم بعد بوالآوبئة نتيجة لقتل تلك الآعداد البشرية القفيرة (الثالث عشر الميلادي) نرى الغزو ، حتى إذا ما حلت أواخر القرن السابع من الهجرة (الثالث عشر الميلادي) نرى الماصفة تهدآ، والحياة تعود تدريجيا إلى سابق عهدها، والمغول يحكمون الآقاليم المعتدة من شرق آسيا إلى أواسط أوربا، ومن جنوب روسيا حتى الحليج الفارسي (٣). وكان طبيعيا أن تضمحل الطرق التجارية البرية في زمن الغزو وفي الفترة التي تلت وشرقها بعد أن انعدمت المواصلات البرية المية الطريق البحرى بين غرب آسيا وشرقها بعد أن انعدمت المواصلات البرية المية الطريق البحرى بين غرب آسيا وشرقها بعد أن انعدمت المواصلات البرية (٣).

تكونت الإمبراطورية المغولية على النحو الذى رأيناه، ورغم أنهــا انقسمت فيها بعد إلى أقســـام أربعة، أولها فى الصين، وثانيها فى وسط آسبا، وثالثها فى بلاد

Hirth: China & The Roman Orient, pp. 298 - 300. (1)

Eileen Power: The Guilds & Medieval Commerce, p. 2914. (v). (Universal History of the World, vol. 5.)

Calun: Introduction 2 l'Histoire de l'Asie, Turcs et Mongols, p. 406. (r)

القفچاق، ورابعها فى فارس، رغم ذلك لم يُقم هذا التقسيم أية صعوبة فى سبيل التجارة بل على العكس من ذلك جعلها سهلة فى مأمن من أى خطر، إذ أن تكوين هذه الوحدات السياسية الكبيرة قد جعل كلا منها يستطيع أن يحافظ على هذه الطرق التجارية فى أراضيها (١). ولا يفوتنا أن نذكر أن صلة الدم بين حكام هذه الاقسام قد شجعتهم على التعاون فيها بينهم لإيحاد نظام اقتصادى متين يقوم على قسميل طرق التجارة بين هذه الاقسام.

وكان المغول منذ حستهل نهضتهم، قد عملوا على احترام نظمهم الاقتصادية وتوطيد علافاتهم التجارية مع جيراتهم بغية الاستفادة منها. وقد حرص چنكيز عان نفسه على حماية القوافل التجارية التي تسير عبر بلاده، كا حرص على استمرار العلاقات بينه وبين جيرانه، وليس أدل على ذلك من تلك العلاقات التي قامت بينه وبين علاء الدين خوارزم شاه والتي لم يجترمها الحواد زميون عا أدى إلى غضب چنكيز خان، فابقض على الدولة الجوارزمية. وقد اهتم چنكيز خان نفسه بالطرق التجارية، فأقام الحراس على طولها لحماية التجار الآجانب، وقد أمر چنكيز خان بوجه خاص وحكام المغول بوجه عام أن يعامل النجار الآجانب، أحسن معاملة في الآماكن التي يمرون بها ٢٠٠٠. وكان المغول برجه عام أن يعامل النجار الآجانب أحسن معاملة في الآماكن التي يمرون بها ٢٠٠٠. وقد أراً بناهم مع المسيحين لاجتذابهم إلى صفوفهم في حربهم مع المسلمين بوجه عام والماليك في مصر بوجه خاص؛ لذلك لا نعجب إذا رأيناهم يسهلون التجار المسيحين مهمتهم التجارية في الآراضي المغولية ، عا أدى إلى انتشار هؤلاء التجار في بلاد العراق وفارس وتركستان (٣).

والمهم أن الغزو المغولى قد أدى إلى إيجاد طريقين أسامهين التجارة: الطريق الأولى يسير من البحر الأسود ويخترق شمال تركستان إلى أواسط آسيا ثم إلى الصين، إما عن طريق السهول الشمالية المعروفة باسم سهول زنجاريا Dzungarian Plains ، وإما عن الطريق عن طريق حوض نهر التاريم جنوبي جبال تيان شان ,T'ian Shan ، وإما عن الطريق الذي يمر يمدينة خوتان في الجنوب أما الطريق الثاني فهو طريق برى بحرى في نفس

Huzayyin: Arabia & The Far East, p. 172. (1)

Héyd: Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age, tom. ii. (Y) p. 72:

Ibid, tom, ii. p. 71. (\*)

الوقت يسير إما من طراميزون أو خليج الإسكندرونة إلى تبريز ثم إلى مشرمز على الخليج الفارسي، ثم عن طريق المحيط الهندي إلى بلاد الهند والشرق الاقصى(١).

وهكذا نرى أن الغزو المغولى قد أدى ، بعد أن هدأت العاصفة الحربية ، إلى الساع نشاط التجارة بين القار تين الأوربية والاسيوية ، وأصبح أهالى چنوة والبندقية علقة اتصال بين المغول المتعطشين للتجارة مع أوربا وبين الأوربيين الذين تنفسوا الصعداء بعد أن زالت العوامل السياسية التي عطلت سير التجارة ، قبل أن يسيطر المغول على القارة الاسيوية (٢).

وكان من أثر غزوات چنكيزخان وخلفائه أن بدأ أهالى غرب آسيا يكثرون من ترددهم على شرقها ، ونجحوا فى تكوين جاليات وعصديات لهم فيها ، وشجعهم ذلك على استيطان هذه الجهات . وقد زادت الهجرة من فارس إلى بلاد الصين منذ حكم هو لاكو وأسرته فى غرب آسيا(۳) .

وكذلك كان الغزو المغولى أثره في نشأة كثير من المستعمرات والمراكز التجارية في غرب آسيا، فنرى مثلا أنه لما قام ذلك الصراع بين إيلخانات المغول في فارس وبين المنماليك في مصر واتخذ ذلك الصراع من بنوريا مسرحا له، تحولت التجارة الأوربية إلى جنوب روسيا، وشجع مغرل القفيجاق الإيطاليين على تكوين بستعمرات للم في كفياً «Kaffa وفي تانا عمرهما من المدن الواقعة في الطاق البحر الاسود، فانتمست الحركة النجارية في هذه الاقاليم بسبب تنبجيع مغول القفجاق التجارة الاجتبية وتأمينهم طرق التجارة في اللاد الواقعة عممهم.

المونوى أن طريق تبريز وهومز وهو الطريق البرى البحرى الذي تكلمنا عنه ، قد عظمت أهميته وعاصة بعد أن المستولى هو لاكو على بغداد واتخذ من مديشة تأريز حاضرة له ، قبدت هذه المدينة مديئة بغداد في النخارة وجذبت إليها التجار المسيحين

Huzayyin: Arabia & The Far East, p. 172. (1)

والظر خريطة والطرق التجارية عقب غزوات المنول، •

Ibid, p. 173. (Y)

Bretschneider: Mediæval Researches From Eastern Asiatic Sources, (r) vol: i. pp. 269 - 270.

الذين أنوا إليها عن طريق حلب وشهال بلاد ما بين النهرين ، أو عن طريق البحر الآسود وطرابيزون ، وكذا عن طريق أرمينية التي كانت في أيدى المسيحيين . كما كانت مدينة تبريز تتصل بثغر هرمز عن طريق نهر دجلة والحليج الفارسى ، وأصبحت هذه المدينة بذلك من أعظم المدن التجارية في غرب المحيط الهندى . وقد عظمت أهمية هذا الطرق في القرن النامن الهجرى (الرابع عشر الميلادي) حتى أن تجار البحر الآبيض الذين كانوا يضطرون إلى دفع المدكوس الباهظة في أثناء عبورهم أراضى سوريا ومصر ، قد تحولوا إلى هذا الطريق الجديد للوصول إلى بلاد الهند . ورغم المحاولات التي بذلها المماليك في مصر لاجتذاب تجارة الشرق إلى مصر فإن ذلك لم يؤثر مطلقا في طريق هرمز .

ونلاحظ أن مغول الصين كانوا يسعون دائما إلى توثيق عرى الروابط الاقتصادية بهتهم وبين إيلخانات المفول فى فارس، وساعد البحر على إيجاد هذه الرابطة، وكان من أثر ذلك أن عظمت الآهمية التجارية لثلاث من الموانى التجارية فى غرب آسيا، وهى كانتون Canton وزيتون Zaytoun و خيفسا Khinsa. وقد استوجان هذه الموانى كثير من الجاليات الإسلامية التى سكنت هناك بقصد الاشتف، بالتجارة (١).

شجعت سهولة الاتصال بين الشرق والغرب كثيراً من الرحالة الاوربيين على المخاطرة بأنفسهم بنية الوصول إلى هذه الاقاليم التي يجهلونها في أقاصى شرق آسيا . ومن أقرب الامثلة على هؤلاء وماركوبولوه المذى اتجه نحو الشرق الاقصى منة ١٧٠٠ (١٢٧١م) ، عترقا سهول خراسان وهضبة البسامير وصحراه جوبي إلى أن وصل إلى بلاطكوبلاي خان سسنة ١٧٤ ه (١٢٧٥م) (٢١) . وقد مكث ماركوبولو في الشرق الاقصى حق منة ١٩٦٧ ه (١٢٧٥م) . وكان في هذة الفترة موضع ثقة المغول ورسائهم فشملوه برعايتهم واتخذه كوبلاى خان مستشاراً له ، وكان لثقته فيه يرسله في كثير من من سفاراته الحامة . كذلك فرى المغول يوكلون إليه حكم بعض أقاليم دولتهم ، كاكانوا يضعونه على رأس جيوشهم الغازية في بعض المناسبات (٣) .

Huzayyin: Arabia & The Far East, pp. 174-179. (1)

Eileen Power: Medieval People, p. 52. (1)

Atiya, A. S.: The Crusade in the Later Middle Ages, p. 248. (7)



عن كتاب .Huzayyin,. Arabia And The Far Eagl.

والمهم أن ماركوبولو وصف كل البلاد المجهولة التي مر بها وصف تاما ، وأفاض في الحديث عن ثروتها بنوع خاص (۱) ، كما وصف حالة المغول في عهد كوبلاى وصفا دقيقا . وكان لكتاباته في وصف ثروات الشرق الأقصى أكبر الأثر في تشجيع الرحالة والرواد والمستكشفين من الأوربيين على اجتياز مجاهل آسيا ، رغبة منهم في الحصول على بعض ماصوره لهم ماركو بولو من ثروة في البلاد الشرقية ، فبحت المستكشفون الجفر افيون بعد ذلك عن أسهل الطرق وأقصرها للوصول إلى الشرق الأقصى وبلاد الهند ، وكان خذه الفكرة أثرها في اكتشاف القارة الأمريكية عن غير قصد كما هو معروف . في أن ماركو بولو كانقول إيلين بور Eilern Power قد اكتشف بلاد الصين في القررف الثالث عشر وهو على قيد الحياة واكتشف أمريكا في القرن الخامس عشر بعد وفاته (۲) .

He discovered China in the Thirteenth century when he was alive, and in the fifteenth, when he was dead, he discovered America.

كذلك نرى أن البعثات الدينية المسيحية التي كانت ترمى إلى نشر الديانة المسيحية بين المغول قد كثرت في ذلك الوقت كما ذكرنا .

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن التبادل التجارى بين شرق آسيا وغربها ، وبين القارتين الأوربية والآسيوية قد أدى إلى انتشار منتجات آسيا الشرقية بين غرب آسيا وبين أوربا ، فعرف المسلمون والمسيحيون منتجات بلاد الصين ومن أهمها الحرير الخيام والمنسوجات الحريرية المنقوشة التي لم يعرفها المسلمون والمسيحيون من قبل إلا فى القليل النادر (٣) . وما يقال عن انتشار التجارة الصينية فى الغرب يمكن أن يقال عن التجارة الإسلامية التي انتشرت في شرق آسيا . ولا يفوتنا أن نذكر في هذا المقام أن المسلمين عندما انتقلوا إلى الشرق نقلوا معهم كثيرا من المعلومات عن الحضارة الإسلامية إلى هذا المسلمية الى المسيحيون الذين ساروا من أوربا إلى تلك البلاد النائية . وهكذا

Joseph Jacobs: The Story of Geographical Discovery, pp. 71-78. (1)

Eileen Power: Medieval People, p. 67. (Y)

Hirth: China & the Roman Orient, p. 158. (7)

زى أن الاتصال السياسي والتجاري بين الشرقوالغرب قد أدى إلى اتصال الحضارات الصينية والإسلامية والأوربية ، ثم إلى تداخل هذه الحضارات .

## ع - الأثر الثقياق

يعقب الغزوات الكبرى فى الناريخ فترة من الزمن تنتقل فيها حضارة الغالب إلى حضارة المغلوب، ثم يحدث أن تتقابل الحضارتان وتؤثر إحداهما فى الآخرى وتتأثر بها، فنظهر حضارة جديدة تكون عبارة عن مزيج من الحضارتين معاً. وإن الحروب مع ما تلحقه بالإنسانية من أضرار؛ تقترين بفوائد ثقافية تعوض على البلاد المقهورة بعض ما أصابها من خراب و دمار أثناء الحروب. وإذا نظرنا إلى الغزوات الكبرى فى التاريخ نرى فيها خير شاهد على صدق ما نقول ، فقد انتشرت الحضارة الهيلينية فى بلاد المشرق عقب غزو الإسكندر لها، وامتزجت بحضاراتها القديمة، وكذلك كانت الحال فى البلاد التى دخلت تحت حكم الإبراطورية الرومانية. وكانت الحروب الصليبية، رغم الحسارة المادية التى لحقت بالمسلمين والصليبين على السواء، سبا فى وقوف الغربين على حضارة الشرقيين، كما أدت إلى معرفة الشرقيين الشيء الكثير عما كانوا يجهلونه عن حضارة الغربيين.

ولا يختلف الحال بالنسبة للمغول الذين أتوا إلى غرب آسيا بعد أن حطموا تلك القوى السياسية المختلفة التى حالت قبل الغزو دون اتصال طرفى القارة بعضهما ببعض وكان المغول - كارأينا - قبل أن يتجهوا بجيوشهم نحو الغرب ، قد غزوا بلاد الصين واقتبسوا من حضارتها ما غير من طبيعتهم البدائية ثم حملوا ذلك كله إلى غرب آسيا بل إلى أوربا بعد أن حطموا تلك الحواجز التى حالت دون اتصال القارتين من قبل . حقيقة كانت فترة الغزو المغولى على يد چنكيزخان وخلفائه بلاد غربي آسيا فترة عانى فيها المسلمون آلام القتل والتعذيب والتخريب ، ولكن بعد أن هدأت العاصفة وانتهى الدور الحربي من تاريخ المغول ، جاءت فترة بدأ المسلمون فيها يصلحون ما أفسدته ما أفسده المغول ، كما بدأ المغول يكفرون عن سيتاتهم فحاولوا إصلى المخول ما أفسدته أيديم ، ثم استغل المسلمون هذه الروح الطيبة من جانب المغول الإصلاح ما تخرب من دياره في أثناء هذه المغزوات .

وكما حمل المغول كنوز الصينيين إلى غرب آسيا، كذلك نرى أن حضارة المسلمين وثقافتهم لابد أن تكون قد انعكست على المغول أنفسهم ، فقد كانت إمبراطورية چنكيزخان الأولى تقتصر على بعض أقاليم شرق آسيا ، وسط تلك الصحراوات الشاسعة ، وكانت معلوماتهم عن البسلاد الإسلامية محدودة ، فلم يعرفوا عنها إلا ما وصل إليهم عن طريق بعض التجار من المسلمين الذين لابد أن يمونوا قد ذكروا الكثير عن خيرانها ، فعرف چنكرزخان منهم كا ذكر هورث (١) أنه فيها وراه الحدود الغربية لدولته ، توجد الوديان الحصبة التي لايكسوها الجليد معنى رأسه ما جلبه التجار المسلمين يعيشون في مدن أقدم من حاصرته وقره توره ، ورأى بعيني رأسه ما جلبه التجار المسلمون إلى بلاده من أسلحة معدنية وملابس وجلود وعاج ومطاط . فلا عجب أن يتطلع المغول إلى غزو مدن المسلمين العامرة ، فلما غزوها حملوا معهم إلى بلادهم ما وجدوه من الكنوز التي لابد أن تكون قد أثارت إعجاب زوجاتهم وبناتهم . كما أن القضص التي حلها هؤلاء الغزاة إلى بلادهم لابد أن تكون قد وقعت في نفوس أهليهم موقع قصص ألف ليلة وليلة في نفوسنا . ولم يكن والرسوم التي عاد بها المغول والتي تمثل عاوم المسلمين ومعارفهم .

وإذا علمنا أن العصر الذي حكم فيه المغول البلاد الصينية ، كان عصر منافسة في المن والصناعة ، كما كان عصرا ازدهر فيه الآدب ، فلا ننسي أن عدداً كبيراً بمن كان للم فضل ازدهار هذه العلوم والمفنون كانوا من الفرس والآتراك . ولايجب أن ننسي أن اندماج حضارتين مختلفتين تمام الاختلاف كحضارتي الفرس والصينيين ، لابد أن يؤدي إلى ظهور آد لمه جديدة و اكتشافات حديثة لم تكن موجودة من قبل ، ولابد أن يؤدي اندماج هاتين الحضارتين القديمتين الى انتعاش عظيم في الحضارة (٢).

وعلى هذا الآساس كان النصف الثانى من القرن السابع الهجرى (الثالث عشر الملادى) عصر ازدهار في الحضارة، تلاقت فيه ثقافات الشرق والغرب، وعرف

Howorth: History of the Mongols, part i. p. 99. (1)

lbid, part i. p. 99. (7)

فيه المغول ما كان خافيا عليهم من حضارة الغربيين وعاداتهم وعقائدهم ، وبدأ الغربيون بدورهم يؤثرون أويحاولون أن يؤثروا فالمغول وفي عاداتهم وعقائدهم (۱). ولم يكن الاتصال بين الشرق والغرب إلا نتيجة لتحطيم حدود عشرات الدول التي كانت تحول بين هذا الاتصال ، بحيث أنه لمبا زالت هذه الحواجز تمكن الرحالة الاوربيون من أن يذهبوا إلى الشرق ، ويصفوا مارونه من كنوز آسيا ، بعدعودتهم إلى بلادهم (۱).

وكان الغزو المغولى أثر غبير مباشر في قيام النهضة الآوربية ، وأنتزاع العقل البشرى من فوضى الجهالة التي أحاطت به طيلة العصور الوسطى ، إذ أن المغول دفعوا أمامهم إلى آسيا الصغرى عشيرة الآتراك التي انحدر منها الآتراك العثمانيون فيا بعد ، فأخذت هذه القبيلة تنمو تدريجيا ويزداد نفوذها السياسي في آسيا الصغرى ثم في بلاد اليونان ، وكان لهر لام فضل فتح القسطنطينية حاضرة الدولة البيزنعلية ، فظهر ماكان مدفوناً فيها من نفائس علية كان لها أثرها في تطور العقلية الأوربية الجامدة ، التي سيطرت على أوربا طيلة العصور الوسطى (٣) .

ولم يكن إلاوربيون والمسلمون وحدهم الذين أفادوا من حركة اتصال الغرب بالشرق، بل فرى أن الصيفيين لم يقلوا عنهم في الاستفادة من ذلك الاتصال، ففضلا عما سسبق ذكره من رحيل المسلمين بحضارتهم وأفكارهم إلى هناك على أثر عودة بحنكيز خان، فرى معلومات الصيفيين الجغرافية قد تأثرت من جراء كثرة رحلاتهم البرية وألبحرية التي شاهدوا فيها أقاليم وسط آسيا وغربها، وزاروا جزر الهند الشرقية وسواحل آسيا الغربية وسيلان وغيرها(ع).

إذا تركنا الحديث عن الأثر العام الذي أحدثه الغزوات المغولية ، وانتقلنا إلى الحيز الذي كانت الدولة العباسية تسيطر عليه ، وجدناأن هذا الحبز قد تأثر تأثر اكبيراً

Heyd: Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age, (1)

tom. ii. p. 70.

Browne: A Literary History of Persia, vol. ii. p. 442. (Y)

Ibid, vol. ii. p. 442. (r)

Hirth & Rockhill: Chinese & Arab Trade in the Twelfth and (1)
Thirteenth Centuries, pp. 25 — 28.

بعد الغزو المغرلى، وقد رأينا ماأحدثته غزوات چنكيزخان وقواده وأبنائه واحفاده من تخريب في البلاد الإسلامية بوجه عام، إذ قضى المغول على الآثار الإسلامية التي تفنن الفنانون المسلمون في إقامتها، كما أنى المغول زهرة شباب المسلمين وخيرة عقول شيوخهم، وذهب مذهاب هؤلاء وهؤلاء خيرة علمائهم وفقهائهم. أما العلماء الذين نجوا من القتل فقد فروا إلى بلاد الهند وآسيا الصغرى وغيرها، فحرموا بلاد فارس والمراق من إنتاجهم العلى، ولكن عا يذكر لهم بالخير أنهم نشروا اللغة الفارسية في البلاد التي نزحوا إليها وقد اضمحل العالم الإسلامي الشرقي اضمحلالا لم يرهالمسلمون من قبل، وازدادت حالته سوءا بعد سقوط حاضرة الجلافة العباسية في سنة ٢٥٦ من قبل، وازدادت حالته سوءا بعد سقوط حاضرة الجلافة العباسية في سنة ٢٥٦ موخاصة بعد أن أحيا فيها الظاهر بيبرس الخلافة من جديد. وكان الظاهر يرى من وراء إحياء الخلافة العباسية في مصر أن يمد ملكه ويوسع سلطانه بمساعدة الخليفة له وراء إحياء الخلافة العباسية في مصر أن يمد ملكه ويوسع سلطانه بمساعدة الخليفة له باعتباره حامي الدين (٢).

على أن اختلاط المغول بالمسلمين في اليشرق قد أدى بطبيعة الحال إلى خلق جيل جديد من العرب والمغول و نتج عن هذا الحليط تجديد في الحياة العقلية ، فظهرت طائفة من العلماء الذين يختلفون في تفكيرهم عن تلك الطائفة التي عرفها العالم الإسلامي قبل تلك الغزوات (٣) • وقد نتج عن هذا تغيير في الحياة الثقافية الإسلامية بوجه عام ، وخاصة بعد أن طبع المغول المسلمين في هذه البلاد بطابعهم الحاص وثفافتهم الحاصة التي حلوها معهم من موطنهم الأصلي والتي اقتبسوها عن الصينيين بعد غزوهم بلادهم . فنرى على سبيل المنال أن الغزو المغولي قد أضعف المكانة الادبية التي امتازت بها يلاد ما وراء النهر ، فبعد أن كان الأهالي في نيسابور ومرو يتنافسون في ميادين الآدب ويتبارون في الشعر والنحو والطب، نرى أن الغزو المغولي قد وضع حدا المحياة العقلية في هذه البلاد موجه خاص وفي أو اسط آسيا بوجه عام ، وإلى الآن لم تستعد بخارى وسمر قند ماكان لهما من آثار ثقافية قبل الغزو المغولي . ويرجع السبب في ذلك إلى أن

Nicholson: A Literary History of the Arabs, p. 442. (1)

<sup>(</sup>٢) الدكتور حس ابراهيم حسن: النظم الإسلامية ، ص ٢٣٠

Browne: A Literary History of Persia, vol. i. p. 442. (\*)

المغول قتلوا أهل البلاد الأصليين الذين كانوا نواة الحضارة الإسلامية ثم تركوا البلاد في يد شرذمة من الاتراك لا يعرفون طع لحضارة (١) • كذلك نرى أن اللغة العربية قد فقدت تلك المكانة التي تمتعت بها قبل الغزوفي ميادين الثقافة العلمية والادبية وخاصة بعد سقوط بغداد (٢) . وما يقال عن اللغة العربية يقال أيضا عن اللغة الفارسية .

على أن الغزو المغرلى لم يكن كله غرماً على المسلمين ، فإنه فضلا عما سبق ذكره من اتصال الشرق والغرب وما ترتب عليه من آثار أدبية ومادية ، نرى أن المسلمين بوجه خاص قد تأثروا بهؤلاء الغزاة وأفادوا بما جاءهم به المغول من بلاد المشرق الاقصى ، نعم لقد أفادوا من نظم الحسم الصينية التي اقتبسها المغول وطبقوها في البلاد الإسلامية (٣) . كذلك نرى أن بلاد الشرق الإسلامي قد غصت بالموظفين والتراجمة وغيرهم من رجال الشرق الاقصى الذين صحبوا المغول إلى ملكهم الجديد (٤) ، ولا بدأن يكونوا قد أثروا ، بطريق مباشر أو غير مباشر في الحياة العقلية في البلاد التي تزحوا إليها وأقاموا مها .

\* \* \*

وإذا كان الغزو المغولى قد نتج عنه ذلك الركود العلى والآدبى ، فقد كان ذلك ركودا مؤقتاً ، ، إذ أن النشاط في هذين الميدانين لم يلبث أن عاد بعد أن بدأ المغول يستقرون في البلاد التي فتحوها ، ويرجع ذلك إلى أن بعض المؤلفات العلمية قد نجت اتفاقا من أيدى المغول وخاصة ما كان منها في المدن الجنوبية من الدولة الخوارزمية . ثم إن المغول بعد أن استقروا في البلاد الإسلامية ، أخذوا يتقبلون آراء المسلمين وأفكارهم ورخبوا تدريجياً في اعتناق المدنية الإسلامية والفارسية ، فبرز الكثيرون من العلماء والآدباء بفضل تشجيع المغول لحم . ومن أشهر هؤلاء في عهد هولا كو نصير الدين والكوسي الذي امتاز بأبحاثة في علم الفلك ، فشجعه المغول وأسسوا لمه مرصداً كبيراً في مدينة «مراغة ، سمى باسم «المرصد الإيلخاني» (٥٠). وقدامتاز نصير الدين الطوسي فوق ما تقدم بمؤلفاته في الحساب والجبر والهندسة والفلك والطبيعة والحكمة والأخلاق

Vambery: History of Bokhara, p. 138. (1)

Browne: A Literary History of Persia, vol. ii. p. 467. (Y)

Lamb: Genghis - Khan; The Emperor of All Men, p. 206. (\*)

<sup>(</sup>٤) الدكتور ركى محمد حسن: المعنين يوفنون الإسلام ، ص ١٦ .

<sup>(</sup>٥) الدكتور رضا زاده شفق : تاريخ الأدب الفارسي ، س ١٩٧ ---١٩٨ .



رسم فى مخطوط من كتاب جامع التواريخ لرشيد الدين . وهو يعد من أبلغ الأمثلة على تأثر المسلين بالفن الصينى ، إذ تبدو السحنة الصينية ظاهرة واضحة ، كا يظهر أثر الشرق الأقصى في الملابس والقلنسوات الشبية بالصحن والتي لا حافة لها .

( من كتاب المين وفنون الإسلام الدكتور زكى محمد حسن )

وآلات الرصدكما اشتهر بترجمة كثير من كتب اليونان في مختلف العلوم (١).

ومما يدل على اهتهام المغول برعاية العلماء والآدباء بعد استقرارهم فى البلاد الإسلامية ما حبوا به أسرة الجويني وما أسبغوه على أفرادها من عطف، فكان لهذه الآسرة قصب السبق فى فشر العسلوم والمعارف، إذ برز منهم كثيرون أهمهم علاء الدين عطا ملك الجويني مؤلف كتاب وجهان كشاى، وهو فى ثلاثة بجملدات يحث فيها تاريخ المغول منذ فشماتهم حتى سنة ١٥٥٥ ه (١٣٥٧ م) أى إلى نهاية عهد ما يخوخان. ومن المؤلفين الذين ظهروا فى عصر مغول فارس أيضاً، رشيد الدين فضل الله الهمذاني، وكان من المقربين إلى كل من أباقا خان وغازان وأولجايتو، وقد ألف هذا الرجل كتاب و جامع التواريخ، ويقع فى بجلدين كبيرين تكلم فيهما عن تأريخ المغول منذ عصر چنكيزخان حتى أولجايتو عليها فى هذا الكتاب.

ومن الإمور الهامة التي تتجت عن غزو المغول للبلاد الإسلامية ، انتشار اللغة الفارسية بالدج بلاد فارس ويرجع ذلك إلى تشتيت المغول للعلماء والآدباء والشعراء بما أدى إلى هجرتهم إلى بلاد الهند وآسيا الصغرى فنشروا بهذه الوسيلة اللغة الفارسية في هذه البلاد . في من ناحية الآدب الفارسي نفسه في عصر المغول ، فترى النثر تغلب عليه الصنعة والتكلف وشغل عدد من الكتاب بالالفاظ ، وأدوا ما يرغبون في استعارات ويجاز وكناية وإطناب، وترسموا العبارات الغريبة واستعال الحشو والتشبيات المستحيلة والملالغات التي لاعل لها ، حتى الاسلوب التاريخي نفسه لم ينج من ذلك ، فقد كانوا يؤدون الافكار اليسيرة في صحائف طويلة بعبارات ثقيلة (٢) أما الشعر فقد ظهرت يؤدون الافكار اليسيرة في صحائف طويلة بعبارات ثقيلة (٢) أما الشعر فقد ظهرت وجوره بحيث ساورت الآلام نفوس من انطوت نفوسهم على الحسرة والالم فاتجهوا وجوره بحيث ساورت الآلام نفوس من انطوت نفوسهم على الحسرة والالم فاتجوا الخزو

<sup>(</sup>١) انظر مقال الأستاذ قدرى حافظ طوقان عن «الأثر العلمي الحضارة الإسلامية وأعظم علمائها» في هدد أكتوبر سنة ١٩٣٨ من مجلة لملقتطف ، ص١٢٢--١٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الدكتور رشا زاده شفق : تاريخ الأدب الفارسي ، ص ٢٣٤ .

المغولى أيضا دخول كثير من الألفاظ المغولية فى اللغة الفارسية ، وقد بقى بعضها فى هذه اللغة إلى الآن(١) .

وكان تأثير المغول في الفنون الإسلامية عظيما ، فتأثر الفن الإسلامي بالفن الصيق، وظهر ذلك واضحا جليا في غالبية الفنون الإسلامية . على أن العلاقة الفنية بين الصين و بلاد الشرق الآدفي لم تنشأ بعد الغزو المغولي ، ولسكن كانت هذه العلاقة قائمة من قبل ، ويمكن القول إنها ترجع إلى ما قبل فتح العرب هذه البلاد ، فقد وجد كثير من الحزف الصيني في المدن الإسلامية المختلفة بل وصل إلى مصر وعثر عليه بين كنوز الفاطميين . ولسكن يمكن القول بأن هذه العلاقة الفنية ازدادت زيادة محسوسة بعد الغزو المغولي ؟)

ولم يكن المغول في بداية أمرهم بالقوم الذين يستطيعون احترام المدنية بوجه عام والفنون بوجه عاص، ولذلك حدث ما رأيناه من تخريب في العمائر الإسلامية وتحطيم للتحف الآثرية التي لاتقدر بثمن، فلما استقروا في البلاد الإسلامية ، استطاعوا أن يتفهموا تدريجيا كنه الحضارات والمدنيات التي وجدوها هناك ، فكان ذلك مدعاة لآن يولوا الفنون والآداب عنايتهم ورعايتهم . وقد ظهر أثر ذلك واضحا جليا بعد أن استقروا في البلاد الإسلامية ، وأسسوا تلك الآسرة التي عرفت باتم إيلخانات المغول في فارس ، التي تطبع أفرادها بالطابع الإسلامي . وكان أفراد هذه الآسرة يرتبطون في الوقت نفسه بإخوانهم المغول في شرق آسيا برابطة الدم ، وأدى ذلك إلى سهولة تبادل الثقافات بين شرق آسيا وغربها ، كا ساعد على ظهور الطابع الصيني واضحا في الفنون الإسلامية (٢).

وقد جاء فى كتاب جامع التواريخ للوزير رشيد الدين أن كثير آ من المصورين الصينيين قدموا إلى إيران فى عهد هو لاكو وغاز ان Ghazan وألچايتو Euldjaitu ، كا انتشرت فى دولتهم الكتب الموضحة بالصور الصينية . والحق أن هو لاكو وخلفاءه كانوا يشملون رجال الفن برعايتهم ، بل كانوا حين يخربون المدن فى حروبهم يعنون

<sup>(</sup>١) الدكتور رضا زادمشفق : تاريخ الأدب الفارسي، من ١٣٤ --١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الدكتور زكى محمد حسن : الصين وفنون الإسلام ، س ١٩ – ٢٦

<sup>(</sup>٣) انظر اللوحات : ١٨٥١٧،١٦٤، ٠ ١٨٠١٧،١

مإنقاذ الفنانين وأرباب الصناعات . وكان المغول يرسلون إلى الصين وآسيا الوسطى كثيرا من الفنانين والصناع الذين أبقوا على حياتهم حين كانوا يدمرون المدن في إران والشرق الادنى، و يمعنون في سكانها قتلا . وكان بعض أولئك الصناع يفلح في العودة على وطنه بعد العمل مع الصينيين والتأثر بأساليهم الفنية (١)،

ولن نستطيع هذا أن نحصى المظاهر المختلفة التى أدخلها المغول على الفنون الإسالامية المنعددة فى هذا العصر الجديد، ولسكن إتماما البحث نستطيع أن نأتى ببعض الامثلة كالتى توضح تأثير المغول فى الفنون والآثار دون أن نحصى كل ما جاءوا به إلى البلاد الإسلامية، فنرى مثلا أن السحنة الصيفية قد بدت فى أو ائل عصر المغول ظاهرة على الزعارف (٢)، ثم حورها المسلمون فيها بعد بشكل يوافق ميولهم الإسلامية . كذلك المتشر الحرير الصينى فى البلاد الإسلامية على أيدى المغول، وقلد المسلمون ما عليه من خرافية وزهور حسينية اشتهر الصينيون يرسمها على حلابسهم الحريرية (٢).

وكذلك ظهر أثر المغول في النقوش على الصناعات الحزفية (٤) ، على الرغم من أن المغزو المغولي قضى على أكر مراكز الصناعة الحزفية في إيران بتدمير مدينتي والريء سنة ٦١٧ هـ ( ١٩٧٤م ) و وقاشان، سنة ٦٧١ هـ ( ١٩٧٤م ) و ولسكن الراجع أن صناعة الحزف نفسها لم تتأثر بذلك إلى حد كبير اللهم إلا في كمية الإنتاج ، وخير دليل على حلك أن بعض التخف الحزفية الجبيلة عليها تواديخ تثبت أنها صنعت بعد الغزو المغولي برمن غير طويل ه (٥٠).

ومن الفنون الحامة التي احتم بها المسلون صناعة التحف المجدنية ، وصناعة الزجاج والحشب ، وكان لهذه الصناعات جميعها مركز خاص قبل الفزو المغولى ، والواضح أن المتخصصين في صناعتها حاولوا أن

<sup>(</sup>١) الدكتور زكي محد حسن : الصين وفنون الإسلام ، س ٢٢ .

<sup>(</sup>٧) انظر : اللوحتين : ١٨ ، ١٨ .

 <sup>(+)</sup> الدكتور زكل محد حسن : التنون الإيرانية في البصر الإسلامي ، ص ٣٣-٣٤ .

<sup>(1)</sup> اظر: الموحتين : ١٦ ، ١٧ .

 <sup>(</sup>a) الدكتور زكى محمد حس : الفنون الإبرانية في البصر الإسلامي ، س ١٧٦ .

ينهضوا بهذه الصناعات من جديد ، إلا أنهم لم يفلحوا في إعادة ما كان لهـــا من مكانة قبل الغزو<sup>(۱)</sup> .

ومن أقوى الامثلة على تأثر الشرق الآدنى بفنون الشرق الاقصى بعد الغزو المغولى، ماظهر من الصور في كتاب و جامع التواريخ و الوثوير شيد الدين الذي بذل جهودا كبيرة في تصنيف كتابه و واستعان بعدد كبير من المطورين انزيينه و توضيحه بصور يبدو فيها التأثر بالاسناليب الفئية الهيئية والمغولية (٢) وعلى الوغم من ازدهار التصوير الإسلامي في عصر المغول في بعض أمهات المدن الإسلامية كدنية بغداد عاصمة المغول في الشتاء ومدينة تبريز عاصمتهم في الصيف فضلا عن مدينة وسلطانية وإحدى مدن العراق العجمي ، إلا أن منتجات المصورين في هذا العصر كانت قليلة أو على الأقل العراق العجمي ، إلا أن منتجات المصورين في هذا العصر كانت قليلة أو على الأقل بمرف منها إلا القليل ، وكان أكثرها مناظر القتال أو مناظر تمثل أمراء المغول بين أفراد أسراتهم وخاشيتهم (٢).

وخلاصة القول فإننا نرى أثر الفن الصيني في الفنون الإسلامية عقب غزوالت المغول ، في السحنة الصينية التي ظهرت بوضوح على الزخارف وفي صدق تمثيل الطبيعة ورسم النبانات بدقة تبعد عن الاصطلاحات الزهنمية التي كانت موجودة قبل الغزو المغولى ، كما يتجلى لمر الفن الصيني في مراعاة النسب ودقة وسم الاعتمالا عند تصوير الحيوانات و وعلاوة على ذلك استعار الفنائون الطسلون في هذا العصن من فنون الشرق الاقصى بعلى الموضوعات الزخرفية وخاصة رسوم السحب الصينية وبعض الحيوانات الحرافية التي كانتي من أهم عيرات الفن الصيني تلاوعا هو سعدين وبعض الحيوانات الحرافية التي كانتي من أهم عيرات الفن الصيني تعلى الاستيان يختل المعنى الاستيان في من المينية كان عنيفاً في بعض الاستيان يختل المعنى المستون الصينية والإسلامية كانت يظهر بجنيا للا جنب في بعض السور ، أهو بهن الصور ، أهو بهن الصور ، أهو بهن المسور ، أهو بهن الصينين الذين قلدوا الرسوم الإسلامية بالمسلمية المسلمية المسور ، الموسم الإسلامية بالمسلمية المسلمين الذين قلدوا الرسوم الإسلامية بالمسلمية المسلمية المسلم

<sup>(</sup>١) الدكتور زكى محد حسن : الفنون إلإيرانية في العصر الإسلامي ، ص ٧٤٧ - ٣٤٦ -

<sup>(</sup>۲) الدكتور زكى محمد حسن : التصوير وأعلام الممهورين فى الإسسلام . مقال بعده أكتوبر سنة ۱۹۳۸ من تجلة أأقتطف يرأس ٤ . انظر أيضًا اللوطات : ۱۸۲۱،۲۰۱۲،۱۴۰۱ ،

<sup>(</sup>٣) المسدر غميه ، ص ٩ . أنظر أيضًا اللوسات : ٣٣٠١٢٠١٢،٠

<sup>(</sup>٤) المسدر نفسه ، ص ٢٠٠ . اخْلُر أيشًا الوحدين : ١٧ . إن ١٧ .

الجداول والمصادر والكشاف

## الخوارزميون (۱) نوشتکین (٢) قطب الدين محمد (۳) **انس**ــر (٤) أبل أرسلان سليان (٦) علاء الدين تكش (o) سلطان شاه محود · تاجالدين على شير ناصر الدين ملكشاه (٧) علاء الدينعمد يونسخان مندوعان أرسلان شاه عان اغول كوياى يمى قطب الدين أقشاه غياث الدين ركن الدين (٨) جلال الدين شیرشاه غورشاه منگلرتی ملك ملك تكين خورشاه أزلاغشاه قتلوا على أيدى الغول ۱ — نوشتكين ٣ - قطب الدين محد ٣ — أتسز ٤ --- أيل أرسلان :100 - AFO A = FOIT - 7811 7 ره ـــ بسلطان شاه محود : عزل سنة ٢٨ ٥ ه = ١٢٧٢ م ٠ رتونی سنة ۸۹ه ه 💳 ۱۹۹۳م . 7 - علاء الدين تكبش : ٦٨٥ - ٩٩٠ - ١١٧٧ - ١١٩٩ م. ٧ - علاء الدين محد : ٢٠٥ - ١١١٩ = ١١١٩ - ١٢١٩ م. ۸ – جلال الدین منکبرتی : ۱۲۱۷ – ۱۲۱۸ هـ = ۱۲۱۹ – ۱۲۲۱ م .

## خلفاء الدولة العياسية

منذ العصر السلچوق حتى سقوط بغداد ١٠٥٥ - ١٢٥٨ - ١٠٥٥ م

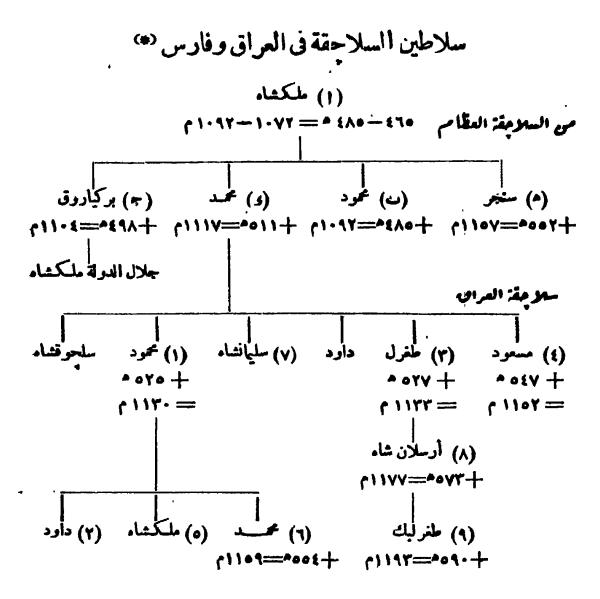

<sup>(\*)</sup> تشير علامة (أ-) إلى السنة التي توفى فيها السلطان السلجوق. ومما هو جدير باللاحظة أن حواضر سلطين السلاجقة كانت تختلف من سلطان لآخر ، فثلا اتخذ طغر لبك الأول مدينة نيسابور حاضرة له ، واتخذ ألب أرسلان مدينة مرو ، بينا حكم ملسكشاه وأبناؤه ، محود ويركياروق وعمد ، في أصفهان ؟ أما ستجر فقد اتخذ من مدينة مرو ، كبرى مدن خراسان ، حاضرة له ، انظر Sanaullah : The Decline of the فقد اتخذ من مدينة مرو ، كبرى مدن خراسان ، حاضرة له ، انظر Saljuiqid Empire, p.39. وقد ذكر دوسون أن ملسكشاه اتخذ من مدينة مرو حاضرة له وربما كان ذلك في بداية عهده ، أي عقب وفاة أبيه ألب أرسلان الذي كان يقيم في هذه المدينة . : Histoire des Mongols, tom. i. p. 279

# خانات المغول منذ چنکیزخان حتی کو بلای خان (\*)

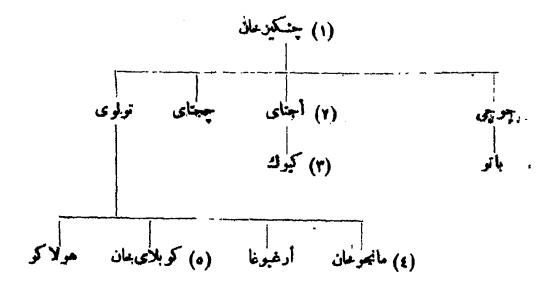

```
ر - چنگیزخان : ۲۰۳ - ۱۲۰۹ - ۲۰۲۱ - ۱۲۲۱ ، ۲۰۳ - ۲۰۲۱ ، ۲۰۳ - ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ،
```

<sup>(\*)</sup> بلاحظ أن خانات المنول كانوا يتولون الحسكم فى الفترة التى نتحدث عنها بطريق الانتخاب لا بطريق الوراثة ، وقدك كانت تمر فترة من الوقت قبل أن يجتمع حسجبار الغواد والحسكام المغول المنتفرون فى أطراف الإمبراطورية المغولية لانتخاب الحاقان الجسديد ، فإذا ما تكامل عددهم ، أجريت محملية الانتخاب فى مجلس عام يقد لهذا الغرض يسمى «السكورلتاي» Kurilta7 .

### إيلخا نات المغول في فارس

## حتى عصر أبي سعيد

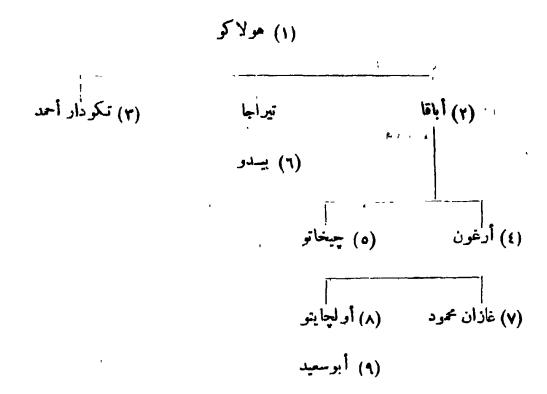

```
۱ - هولاكو : ١٩٥٤ - ١٩٦٥ - ١٢٥١ - ١٢٦٥ - ١٢٥١ - ١٢٨١ - ٢ - أباقا : ٣٢٣ - ١٨٠ هـ = ١٢٩١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٨١ - ١٢٠١ - ١٠٠١ - ١٠٠١ - ١٠٠١ - ١٠٠١ - ١٠٠١ - ١٠٠١ - ١٠٠١ - ١٠٠١ - ١٠٠١ - ١٠٠١ - ١٠٠١ - ١٠٠١ - ١٠٠٠ - ١٠٠١ - ١٠٠١ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠
```

# المراجع العربية

ابن الأثير: ( + ٦٣٠ ﴿ = ١٢٣٢ م )

(١) الكامل في التاريخ ( الطبعة الأزهرية ١٣٠٢ م = ١٨٨٤ م )

(Rec. Hist. Or. Cr. t. ii. طبعة الاتابكية موك الموصل (طبعة الاتابكية ماوك الموصل ( ۲ ) الدولة الاتابكية الدولة الاتابكية المنداري :

(٣) تاريخ دولة آل سلجوق . ( القاهرة ١٣١٨ هـ = ١٩٠٠ م )

حسن ابراهیم حسن : دکتور

(٤) النظم الإسلامية ، بالاشتراك مع الدكتور على ابراهيم حسن · (القاهرة ١٣٥٨ه – ١٩٣٩م)

(٥) تاريخ الإسلام السياسي، ج٠٠ (القاهرة ١٣٦٥ه = ١٩٤٥م)

(٦) تابيخ الإسلام السياسي، ج٧. (القاهرة ١٣٦٦ه = ١٩٤٦م)

ابن خلدون : ( + ۸۰۸ = ۱٤٠٥ مز)

(٧) ألعبر وديوان المبتدا والحبر . (١٢٨٤ هـ == ١٨٦٧ م )

ابن خلكان : ( + ١٨٨ - = ١٢٨٢ م)

(٨) وفيات الاعيان . ( بولاق ١٣٨٣ ٩ = ١٨٦٦ م )

الديار بكرى: ( + ٢٦٦ = ١٥٥٨ م)

(٩) تاريخ الخيس في أحوال أنفس نفيس . (القاهرة ١٢٨٧ هـ = ١٨٦٦ م)

رضا زاده شفق : دكتور

(١٠) تاريخ الآدب الفارسي. نقله من الفارسية إلى العربية الآســتاذ محمد موسى هنداوي . ( القاهرة ١٣٦٦ ه = ١٩٤٧ م )

### ذکی محمد حسن : دکتور

- (١١) الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي . ( القاهرة ١٣٥٥ هـ = ١٩٤٠ م )
  - (١٢) الصين وفنون الإسلام . ( القاهرة ١٣٦٠ هـ ١٩٤١ م )
  - (١٣) التصوير في الإسلام عند الفرس. (القاهرة ١٣٥٥هـ ١٩٣٦م)
- (١٤) التصوير وأعلام المصورين فى الإسلام؛ مقال بعدد أكتوبر سنة ١٩٣٨ من مجلة المقتطف.

### السيوطي: ( + ٩١١ = ١٥٠٥ م )

ابن شاكر الكتى: ( + ١٣٦٤ = ١٣٦٢ م )

(١٦) فوات الوفيات . (القاهرة ١٢٨٣ م = ١٨٦٦ م )

### ابن طباطها:

(١٧) الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية . (القــاهرة ١٣٥٧ هـ = ١٩٣٨ م)

عبد الوهاب عزام: دكتور

(١٨) الصلات بين العرب والفرس وآدابهما في الجاهلية والإسلام، مقال بعدد أكتوبر سنة ١٩٣٨ من مجلة المقتطف.

عبن العبرى : ( + مهه a == ١٢٨٦ م )

(١٩) تاريخ مختصر الدول . ( بيروت ١٣٠٨ هـ ١٨٩٠ م )

ابن العميد: ( + ١٧٧٣ = ١٢٧٣ م )

(٢٠) تاريخ المسلين. (اليدن ١٠٣٥ه = ١٦٢٥م)

أبو الفدا : ( + ١٣٣١ هـ ١٣٣١ م )

(٢١) المختصر في أخبار البشر · (القاهرة ١٣٢٥هـ ١٩٠٧م)

### قدرى مافظ طوقان :

(٢٢) الآثر العلى للحضارة الإسلامية وأعظم علىائها ؛ مقال بعدد أكتوبر سنة ١٩٣٨ من مجلة المقتطف .

القلقشندى: ( + ۱۲۱۸ = ۱٤۱۸م)

صيبح الاعشى في صناعة الإنشا . ( القاهرة ١٣٣٣ هـ ١٩١٤ م )

ابن ۔ النسی: ( + ٥٥٥٩ == ١١٦٠م)

( ۲٤ ) ذيل تاريخ حمشق . ( بيروت ١٣٢٦ ه = ١٩٠٨ م )

أبو المحاسن: (+ ١٤٩٦ = ١٤٩٦م)

(٢٥) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . (القاهرة ١٣٥٤ هـ = ١٩٣٥ م) عمد جمال الدن سرور : دكتو ر

(۲٦) الظاهر بيبرس وحضارة مصر في عصره . (القاهرة ١٣٥٧ه == ١٩٣٨م) المقريزي : ( + ٨٤٥ه == ١٤٤١م)

(۲۷) الساوك لمعرفة دول الماوك. نشره ووضع حواشيه الدكتور محمد مصطنى زيادة. (القاهرة ۱۳۵۳ – ۱۳۵۸ = ۱۹۳۹ – ۱۹۳۹ م)

(۲۹) سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى . (باريس ١٣٠٩ هـ = ١٨٩١ م) ابن الوردى : ( + ٥٠٠ه = ١٣٤٩ م ) (٣٠) تُتمة المختصر في أخبار البشر . (القاهرة ١٢٨٥ هـ = ١٨٦٨ م)

## المراجع الاجنبية

#### Abulgasi :

1. Histoire Généalogique des Tatars. (Leyde, 1726)

#### Ameer Ali, Sayed:

2. A Short History of the Saracens. (London, 1916)

#### Arnold, T. W.:

3. The Preaching of Islam. (London, 1935)

#### Atiya, & S. :

4. The Crusade in the Later Middle Ages. (London, 1938)

#### Barker, E. :

5. The Crusades. (London, 1925)

#### Barthold:

6. Turkestan down to the Mongol Invasion. (London, 1928)

#### Blochet, E.:

7. Introduction a l'Histoire des Mongols de Fadlallah Rashid Ed Din. (Leyden, 1910)

#### Boulger, D. C.:

8. The Mongols and the Court of Kublai Khan. (Universal History of the World, vol. 5. pp. 2847-2860)

#### Bretschneider, E.:

- 9. Mediæval Researches From Eastern Asiatic Sources. (St. Petersburg, 1887)
- Recherches Archéologiques et Historiques sur Pekin et ses Environs.
   (Paris 1879)

#### Browne, E. G. :

- 11. A Literary History of Persia. (London, 1906)
- 12. Account of a Rare Manuscript History of Seljugs. (London, 1906)

#### Cahun, L.:

- Introduction à L'Histoire de L'Asie, Turcs et Mongols. Des Origines
  à 1405. (Paris, 1896)
- Gengis-Khan et L'Empire Mongol.
   (Lavisse et Rambaud: Histoire Générale, tom. ii. pp. 917-953) Paris, 1893.

#### Curtin, J.:

15. The Mongols' History. (Boston, 1908)

#### Czaplicka:

16. The Turks of Central Asia, in History and at the Present Day. (Oxford, 1918.)

#### Defremery, M. :

- 17. Histoire des Seldjoukides; Extraîts du Tarikhi Quzideh, ou Histoire Choisie d'Hamdullah Mustaufi.
  - (Journal Asiatique: Avril-Mai, 1848, pp. 417-468)
- 18. Histoire des Seldjoukides. (Suite)

(Journal Asiatique: Septembre-Octobre, 1848, pp. 259-376)

19. Fragments de Géographes et d'Historiens Arabes et Persans Inédits. (Journal Asiatique : Novembre-Décembre 1849, pp. 447-513)

#### De Guignes, J.:

20. Histoire Générale des Huns, des Turcs, des Mongols et des autres Tartares Occidentaux. (Paris, 1757)

#### D'obsson, M. Le Baron :

21. Histoire des Mongols depuis Tchinguiz-Khan jusqu'a Timour Bey ou Tamerlan. (Paris, 1824)

#### Douglas, R. K.:

- 22. The Life of Jenghiz-Khan, Translated from Chinese (London 1877).
- 23. China, The Story of Nations. (London, 1912)
- 24. Jenghiz-Khan. (Encyclopædia Britannica, vol. 12. pp. 1000-1001) (New York, 1929)

### Dubeux, M. L.:

25. La Perse. (Paris, 1841)

#### Eileen Power:

- 26. Medieval People. (London, 1939)
- The Guilds and Medieval Commerce.
   (Universal History of the World, vol. 5, pp. 2897-2926)

### Fitzgerald:

28. China, A Short Cultural History. (London, 1935)

#### Fraser, J. B. :

29. Historical and Descriptive Account of Persia. (London, 1833)

Gibbon, B. :

30. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. (New York, 1927)

Giles, A. H.:

31. The Civilization of China. (Cambridge, 1911)

Grenard, F.:

32. Gengis-Khan. (Paris, 1935)

Hart, B. H. L.:

33. Mongol Compaigns.

(Encyclopædia Britannica, vol. 15. pp. 705 — 7.) New York, 1929.

Heyd, W.:

34 Histoire du Commerce du Levant au Moyen Âge. (Leipzig, 1886)

Hirth, J. :

35. China and the Roman Orient. (Leipsic, 1885)

Hirth & Rockbill, W. W.:

36. Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteenth Centuries.

Translated from Chinese. (St. Petersburg, 1911)

Hittl, Philip:

37. The History of the Arabs. (London, 1937)

Howorth, H. H.:

38. History of the Mongols. (London, 1876)

Huntington, Ex

39. The Pulse of Asia. (Washington, 1919)

Huzayyin, S. A.:

40. Arabia and the Far East. Their Commercial and Cultural Relations in Graeco-Roman and Irano-Arabian Times. (Cairo, 1942)

Jacobs, Joseph:

41. The Story of Geographical Discovery.

How the World Became Known. (London)

Lamb, Harold:

- 42. Genghis-Khan; Emperor of All Men. (London, 1934)
- 43. The Crusades . The Flame of Islam. (London, 1931)

#### Lane-Poole, Stanley:

- 44. History of Egypt in the Middle Ages. (London, 1925)
- 45. Mediæval India Under Mohammedan Rule. (London, 1917)
- 46. The Mohammadan Dynasties. (Paris, 1925)
- 47. Catalogue of the Collection of Arabic Coins Preserved in the Khedivial Library at Cairo. (London, 1897)

#### Le Strange:

48. Baghdad During the Abbasid Caliphate. (Oxfo € 1 €

#### Little, A.:

49. The Far East, (Oxford, 1905) -

#### Loewe, H. M. J.:

50. The Seljugs.

(Cambridge Medieval History, vol. iv. pp. 299-317). Cambridge, 1927.

51. The Mongois.

(Cambridge Medieval History, vol. iv, pp. 627-652). Cambridge, 1927.

#### Malcolm, J.:

52. The History of Persia, from the Most Early Period to the Present Time. (London, 1829)

### Marcel, M. J. :

53. L'Egypte Depuis la Conquête Des Arabes Jusqu'a la Domination Française. (Paris, 1848)

#### Muir. Sir William:

54. The Caliphate, Its Rise, Decline and Fall. (Edinburgh, 1924)

### Nicholson, Reynold:

55. A Literary History of the Arabs. (London, 1923)

### Nidhami-1-Arud\-i-Samarquandi:

56. The Chahár Maquala. Translated by Browne, E. G. (London, 1899)

### Nizam Al-Mujk:

57. Siyasat Namah. (Paris. 1891.)

### Nöldéke, Theodor :

58. The Abbasids.

(The Historians'History of the World, vol. viii. pp. 209 - 232) (New York 1926)

#### Rashid-Eldin:

59. Histoire des Mongols de la Perse. Edit. par M. Quatremére. (Paris 1833)

### Reinaud et Favé, M. M.:

60. Du Feu Grégeois, Des Feux De Guerre, et Des Origines De la Poudre a Canon Chez les Arabes, les Persans, et les Chinois.

(Journal Asiatique: Octobre 1849, pp. 257 — 327)

#### Sanaullab, Mawlawi Fadil:

61. The Decline of the Saljuqid Empire. (Calcutta, 1938)

#### Ross, E. D. :

62. The Empire of the Seljuk Turks.
(Universal History of the World, vol. 5. pp. 2779 — 96)

#### Skrine, F. H. & Ross, E. D.;

63. The Heart of of Asia. (London, 1899)

#### Stevenson, W. B. :

64. The Age of Eastern Imperialism: 1216 — 1303. (Universal History of the World, vol. 5. pp. 2817 — 2834)

#### Sykes, Sir Percy:

- 65. The Quest For Cathay. (London, 1936)
- 66 A History of Persia. (Oxford, 1922)

#### Vambery, A.:

67. History of Bokhara from the Earliest Period down to the Present. (London, 1873)

#### Vladimirtsov:

68. The Life of Chingis-Khan. (London, 1930)

#### Von Hammer:

69. Histoire de L'Ordre des Assassins. (Paris, 1833)

#### Wells, H. G.:

70. The Outline of History.

#### Wiet, Gaston:

71. Précis de l'Histoire d'Egypte. (Le Caire, 1932)

#### Zambour :

72. Manuel de Généalogie et de Chronologie pour l'Histoire de l'Islam. (Hanovre, 1927)

## كش\_\_\_\_اف

# (١) أسماء الرجال والنسله، والدول، والقبائل، والفرق الدينية.

(1)الآتراك: ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ١٥ ، 03 + -6 + V7 + AK + 0V + FV + . 40 . 48 . 47 . AT . AT . VV 4 17 · 101 · 101 · 171 · · 777 · 778 · 777 · 707 · 77-الإخشيد: ١٠٢، ١٠٢. الإخشيديون ـــ الدولة الاخشيدية: ٢.١٠ الإسكندر الآكر: ۱۷۱، ۲۲۲،۲۰۵، الإسماعيلية : ٢٤، ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ ، . 4V . 47 . AT . ET . E1 . E-• 1AA • 1A• • 1•V • 1•• • • 55 · YYX · Y·4 · 14 · · 1A4 779 , 777 · 777 · 778 الأشرف \_ أحد أبناء الملكالعادلأيوب: · 181 · 18 · 180 · 188 . 148 . 14. . 1AE . 1AY . YYO . Y-4 الافضل\_أحداً بناء صلاح الدين الآيون: الاكراد: ١٩٤٠ ١٣٤٠ ، ١٩٤٠ الإمراطورية الرومانية : ١٠٨.

الأَمْوِيون ـــ الدولة الأموية : ١٧ ، ٨٣ ،

٨ŧ

الآئه ري ـــ أوحد الدين محمد: ٨٧ · الأوربسون : ١١٣ ، ١١٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٧٠ · Y78 · Y71 · Y7. الأوغر Ugurs) Uigurs) -- قبيلة : ٦٤٠ الإيرانيون: ١٥٤٠ الايطاليون: ٢٥٩. الآيوبيون ـــ الدولة الآيوبية: ١٠٥٠ أباقا خان Abaqa Khan إيلخان فارس: • ٩٠ . 777 . 707 . 707 . أبو سعيد \_\_ إيلخان المغول في فارس: ٢٧٧٠ . أتسر ـــ أحد سلاطين الدولة الحوارزمية : + 07 + 27 + 27 + 71 + 70 + 4 AA ' AV ' 00 ' 0E ' 0T أجتاى Ogotaï \_\_ أحد أبنا. چنكيز عان: · 181 · 18- · 179 · 11A · 176 · 177 · 107 · 157 · TTI · TT. · TT4 · TTA 4 780 ' 777 ' 770 ' 77F . 777 · 701 أحمد بن طولون : ۲۰۲ . أحمد بن عبد العزيز ــــ إمام مدينة بخارى :

أرسلان شاه\_ أحد أمر اءالبيت الحو ارزمى:

٠ ٢٧٣ . أرسلان شاه \_ أحد سلاطين السلاحية: ٢٧٥.

أيوب\_أبوملاحالدين الأيوني: ١٠٨. (ب) باتو Batu ـ حفيد حنكىزخان : ١٦٤، . YET ' TEO ' YTT ' YTO الباطئية: انظر الإسماعيلية بدر الدن قاضيخان ، قاضي مدينة مخارى : بدر الدين لؤلؤ ــ صاحب الموسـل: \* . 7 . 1 . 1 . . . . . . . . . . . راق الحاجب ــ حاكم كرمان : ١٧١ . آلىرامُكة: ١٧ ، ٩٠ ، ٩٣ . برکه خان Baraka Khan برکه خان ركياروق ـــ السلطان السلحوق: ١٩، البساسيري: ۲۶. أبو بكر الخوارزي \_ الشاعر: ١٦٩، - 17. أبو بكر بن سعد بن زنكي \_ أتابك فارس: أبو بكر الصديق : ٨٣ . بلجوش Belgousch ــ قائد مغول : البوذية ... ديانة: ٥١ ، ٦٦ ، ٢١٢ ٠ - 70- '789 ' 788'78" وهيمند السادس ... أمير أنطاكية : ٢٣٧ ، . Y E Y البويميون ــ بتوبويه : ۱۷ ، ۱۸ ، ۳۰ ، · 17- 179 . 90 . 98 . A . 181 بلا Bela ــ قائد مغولي : ١٦١ . بلا تاجين Billa Tagin ــ أحـد أمراء السلاحقة: ١٩.

أرطفرل : ١٥٢ . أرغيوغا ــ بن تولوي : ٢٧٦ . أرغون ــــ إيلخان فارس : ٢٥٠، ٢٥٢، أرغرن \_ أحد حكام المغول في البلاد الإسلامية: ١٣٢، ٣٢٢، ٢٣٨. أزلاغ شاه \_ أحد أمراء الحوارزميين: أنظر قطب الدين . أسد الدين شيركوه : ١٠٨٠١٠٥ إسماعيل بن جمعر الصادق : ٩٧ · أغلش \_ نائب الحوارزميين في العراق العجمي: ۲۸،۳۷ ، ۲۶ -أغول مثلك \_ أخب المراء البيت الحوارزي : ۲۷۳ . أق شاه ــ أحد أبنا معلا مللدين خو ارزم شاه: أقوش ـــ أحدالماليك فيأذر بيجان : ١٣٤٠ آ لب أرسلان ـــالسلطان السلحوق : ٩٤، · YV0 · 1 · T · 9A ألكسيوس كومنين Alexius Comnenus الإمراطور البيزنطي : ١٠٤. أمين الدّين الهروى ــــ التاجر : ٧٠ . أندرو Andrew .. رسول لويس التاسع إلى المغول: ٢٤٨. إنوستت الرابع ـــ اليابا : ٢٤٥ . أوزبك ن البهلوان ـــ أنابك أذربيجان : .1V7.1TE . 1TT . EE . TV . TA . Y.4 . 1VA . 1VV أوليحايتو Euldjaitu ـــ إيلخان المغول في فارس: ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۷۷۲ -إمغان طائيسي ـــ أحدالا مراء الحوارزميين: آبل أرسلان ـــ المسلطان الخوارزمي : ۲۲،

. YVT . A4 GTICO I YT

میدشو Baidshu — قائد مغولی : ۱۹۳ بيدو Baidu ـــ [يلخان|لمغول،في فارس: · 777

بيىرس : انظر الظاهر .

البرنطيون ـــ الدولة البيرنطية : ٩٤ ، - 101 : 107

### **(ت)**

تاج الدين على شاء ـــ أحد أمراء البيت الخوارزمي : ۲۷۳ .

مَانِج Tang - أسرة صينية: ١١١٠. التانجوت ـــ قبيلة : ١٦٢٠٤٨ ، ١٦٤ . تاى تسو T'ai tsu \_\_ زعم قبيلة الخطا : ٤٨. قاربهادور T'air Behadur أحدالحكام

المغول في البلاد الاسلامية : ٧٧٧ . التتر \_ التتار: انظر المغول.

تتش ــ أحد أبناء ملكشاه السلجوق: . 1 - 7 . 47

الترك: انظر الأتراك.

ترُكان خاتون\_ أمعلاءالدينخوارزمشاه: ' AY ' A1 ' Y7 ' ££ ' Y9

· 177 · 177 · 171 · 17-

: . 177 . 104 . 178 . 17V

. Y 1 V . Y - A . Y - O . Y - T

تكش ـــالسلطان الحوارزى : ٢٣ ، ٢٤ ،

. 40 . 45 . 44 . 44 . 41 . 40

۲۷۲٬۲۰۳٬۱۳۹٬۸۹٬۷۶ - ایلخان ا

المغول في فارس : ۲۵۲ ، ۲۵۳ ، ۲۷۷ .

توجاشر Togatcher \_ قائدمغولي : ١٤٦٠ · 101 · 10 · 1 EV

مورتای Tourtai 🗕 قائد مغولی: ۱۹۱

تولوي Touloui - أحداً بناء جنكيز خان: · 187 · 188 · 171 · 11A · 101 · 10 · 189 · 18A · 178 · 107 · 107 · 107 تيموچين ـــ اسم چنگيزخان قبل أن يتولى

رحیم . ۱۱۰ تیمور ملک ـــ حاکم مدینة خجندة وقائد حاميتها : ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۳۸ .

# (5)

حجتاىTchagatai \_ أحداً بنا محنكيز خان: · 181 · 174 · 177 · 11A . 178 . 174 . 10F . 184 . 777 . 771 . 770

منکزخان ۲۸ : Chingiz - Khan . 06 . 61 . 65 . 67 . 61 . 6. + 77 + 77 + 70 + 78 + 77 + 09 \* YT · YY · Y) · V · 14 · 7A · 1.7 · 48 · 41 · 4. · VE · 117 · 117 · 111 · 110

· 114 · 114 · 110 · 118 \* 178 . 174 . 171 . 119 4 17V . 177 . 170 . 17E

\* 177 ' 177 ' 171 ' 17A

· 181 · 18- · 179 · 177 . 150 . 155 . 154 . 154

. 10" + 10T + 101 + 1ET

· 104 · 107 · 107 · 100

· 177 · 177 · 171 · 104

· 177 · 171 · 177 · 178

· 111 · 177 · 170 · 178

Y-1 - 197 - 197 - 191

· 117 · 111 · 1.4 · 1.4 . TIV . TIO . TIE . TIT . 440 . 441 . 44. . 41V · 774 · 777 · 477 · 777 . 444 . 444 . 440 . 444 . 404 . 404 . 464 . 46V 447 . 414 . 414 چوچى Djoutchi ـــ أحداً بنا. چنكيزخان : · 171 · 17 · 114 · 117 · 174 · 174 · 170 · 178 · 177 · 107 - YEO . YTI . YY4 . YY4 جورے دی بلانو کارینی John De · ۲٤٦ : Plano Carpini الجويني ــ أسرة فارسية : سهاء الدين الجويتي : ٩٠ ، ٣٢٨ · علادالدين عطاملك الجويني: ٥٩،٧٨٠ شمس الدين محمد الجويني : ٩٠. بعلال الدولة ملكشاه \_ أحد الأمراء السلاحِقة : ٢٧٥ . جلال الدين قشتمر \_ أنظر قشتمر . جلال الدين منكر تي \_ السلطان الحوارزى: 44 4 A4 4 A7 4 A4 174 . 17A . 17. . 174 1 ' 10" ' 10T ' 18Y . 18. 301 . 001 . Tot . Apl . 171 4 174 4 104 4 104 , ' 1V) ' 1V+ · 17A · 17V

· 170 · 172 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177

۱۸۳ ، ۱۸۲ ، ۱۸۱ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۶ ، ۱۸۰ ، ۱۸۶ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۲۰۸ ، ۱۹۰ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ وی فارس : ۲۷۷ ، ۲۷۷ ،

## (ح)

الحسن بن الصباح : ٩٨ ، ٩٨ . الحشيشية : انظر الإسماعيلية . الحال المراغى ـــ التاجر : ٧٠ . الحدانيون ـــ الدولة الحمدانية : ١٠٣ .

# (خ)

غان ، الله \_ أحداً مراء البيت الحوارزي:

- الحطا \_ قيائل ، دولة : ١٩ ، ٠٠ ،

- ١٧ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٥٢ ، ٢٢ ، ٢٧ ،

- ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٧٢ ، ٨٤ ، ٠٠ ، ١٥ ،

- ٢٠ ، ٢٠ ، ٧١ ، ٨٤ ، ٠٠ ، ٢٠ ، ٣٢ ،

- ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٣٢ ، ٣٢ ،

- ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ،

- ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ،

### (3)

دانشمند ــ حاجب چنگیزخان : ۱۳۷ · داود بن محمد ــ أحد أمراء السلاچفة :

داود بن محمود \_ أحد سلاطين السلاچقة : ٢٧٥ . دقاق \_ أحد الامراء السلاچقة : ١٠٤ . (ر)

الراشد ـــ الحليفة العياسى : ٩٩، ٩٧٠ . رستم ـــ بطل من أبطال الفرس : ٨٨. الرسول : ٨٣، ٣٨.

الرشيد ـــ الخليفة العباسى : ٩٣ ، ١٥١ . رشيد الدين محمد بن عبد الجلبل البلخى : انظر الوطواط

رضوان ــ أحد أمراء السلاحِقة: ١٠٥. دكن الدين بن عطاف ــ رسول الخليفة العباسي إلى جلال الدين منكبرتي: ١٠٨٠. دكن الدين غورشاه ـــ أمير خوارزي: ٢٧٣٠ ١٦٨٠ ٢٧٣٠

رومانوس Romanus - الإستراطور البيزنطي : ٩٤

ريتشارد قلب الأسد \_ ملك انجلترا: ١٠٥٠

(ز)

زین الدین أبو إبراهیم إسماعیل بن حسن الجرجان ـــ مؤلف کتاب و ذخیرة خوارزم شاه ، : ۸۲ ·

( w)

سعد الدین الحاجب ... رسول الخلیفة العباسی إلی الخوارزمیین: ۱۸۳.
سعد بن زنکی ... أتابك فارس: ۲۷، ۱۸۹، ۲۸، ۲۸، ۲۷، ۱۷۲، ۱۷۹، ۱۸۹، ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۷۲، سلخ و قشاه ... أحد أمراء السلاچةة:

۵۸٬۸۷٬۹۲٬۰۵۰٬۵۶٬۸۷٬۹۲٬۰۵۲٬۰۵۰٬۰۱۶۹٬۱۶۸٬۱۰۰ ۱۳۵۰ الستهروردی،شهابالدین ـــ رسول الحلیفة العباسی الناصر لدی الحوارزمیسین:

۰۲، ۳۲، ۱۹۱، ۵۶.
سوبوتای Souboutar — قائد مغولی:
۰۲، ۱۲۷، ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۲،

. . . ۲۳7 . ۲۳0

سونج Sung - إحدى الأسرات الحاكمة فى بلاد الصين : ١٨ ، ٤٩ ، ٥٠ ، فى بلاد الصين : ١٨ ، ١٩١ ، ١١١ ·

' ۱۸٬۱۷: Suldjugs (Seljuks) السلاچقة

. 44 . 44 . 44 . 44 . 44 . 44

. 40 . 44 . 41 . 4- . 4A

. 04 . 01 . 50 . 54 . 54 .

. Y . . Ao . oA . oo . of . o

11. 144 ( 4A ( 4Y ( 44

· 107 · 18A · 177 · 111

. 4.0 . 4.4 . 134 . 1 AA

. 740 , 40A

سلاچةة الروم: ۱۸۷، ۱۵۲، ۱۸۳،

4 YT1 + Y+4 + 14+ + 1AE

. 781 . 78. . 779

سيفي الدولة الحمداني : ۲،۳ .

# (m)

الشاشي القفال \_ الشاعر: 20. الشامانية ــ ديانة : ٢١٧ ، ٢٤٣ . شایج شون Ch'ang Ch'un \_ أسقف صینی : ۱۲۶ شاهنشاه ـ أخو صلاح الدين الآيوبي : شى Chépé ) Tchépé ) —قائد مغولى: · 144 · 141 · 144 · 144 · 146 · 178 · 18A · 180 · 177 . 777 . 770 شرف الدين ـــ حامل أختام : ٢٢٨ . شن تيمور Chin Timur. حاكم الدولة الخوارزميه من قبل المغول : ۲۲۳، · 779 · 778 · 77V شمس الدن ألتش ... سلطان دهل : ١٧٠. شمس الدُّن محمود ... أحد المُقربين إلى علامُ الدين خوارزم شاه : ١٣٠ . شهاب الدن ــ ملك الدولة الغورية: . TV . To شهاب الدين أبوسعد بن عمران ـــ من رجال المذهب الشافعي: ٩٠. شهاب الدين الشهـــروردي ــ انظر الشيروردي . شيابالدنمسعو د\_أميرخو ارزمي : 71 . شيرماجون Shurmagun — قائدمغولى : · YYX · YYY · YY3 · 197 - YT ' YT9 الشيميون ــ المذهب الشيعي : ٣٨ ، ٣٨ ، . 178

> (ص) الصالح أبوب: ۲٤۲، ۲٤۱، ۲۶۲.

صدر الدن الجندى ... أحد القصاة في الدولة الحوارزمية : ٢٠٧ .
الدولة الحوارزمية : ٢٠٧ .
الصليبيون ... الحروب الصليبية : ٥٥ .
٢٩ ، ٢٠١ ، ١٠٥ ، ٢٤٢ ، ٢٠١ ،
٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٢٢ .
صلاح الدين الآيوبي : ١٠٥ ، ٢٠٠ ،
ا ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١٠١ ، ٢٢١ ، ٢٥٢ .

### (ط)

- Y74 · Y7A · Y70

## (ظ)

الظاهر \_ أحد أبناء صلاح الدين الآبوف: ١٠٥ · ١٠٥ الظاهر \_ الحليفة العباسي: ٢٨٥ ، ٢٧٤٠

الطامر بيبرس : ۲۶۲ ، ۲۶۳ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ،

# (8)

العادل ـــ أخو صملاح الدين الآيوني : • ١٠١٠٦٠١٠٨ ، ١٣٤ ، ١٨٠ ، ١٩١ . • ١٩١ .

العادل الثانى \_ أحمد مسلاطين الدولة الأيوبية : ١٠٦.

عالى الدين \_ محتسب خوارزم: ١٤٢. عيد الحيد الكاتب \_ أحدد الكتاب في عهد الامويين: ٨٣.

۲۰۲۰ ؛ ۲۰۲۰ . عثمان ـــ سلطان سمرقند و بخارى : ۲۰ . عثمان ـــ مؤسس الدولة العثمانية : ۲۵۲ ،

العثمانيون ـــ الدولة العثمانيــة : ٢٤١ ، ٢٤٢

المرب: ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۱۷ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ،

العزيز ــ أحد أبناء صلاح الدين الآيوف:

علاء الدين ــ صاحب يزد : ١٧٧ .

علاء الدين تكش ـــ انظر تكش . علاءالدين قيقباذـــسلطان السلاچقة الروم: ۲۰۹ • ۱۸۲ • ۱۸۲

علاء الدين محمد بن جلال الدين ـــ زعيم الإسماعيلية : ١٨٩ ·

علاء الملك ــ خليفه علوى من صنائع الحوارزميين: ٣٨٠

ابن العلقمي ـــ الوزير العياسي : ٢٤٠٠ العلويون : ٣٨ ، ٤٣ .

على بن أبي طالب : ٢١٣ ، ٢١٣ ٠

على خواجه البخارى ـــ التاجر: ٦٧٠ على شير ـــ أمير خوارزى: ٢٧٣٠

على بن موسى الرضى : ١٥١ ·

عماَّد الدين زنكي : ١٠٤ ·

عماد الملك ـــ الوزير الحوارزى : ١٢٧ · ' عمر بن الحطاب : ٨٤

عمر خواجه الاتراري التاجر: ٧٠

(غ)

غاذان محمود Chazan Mahmud احد إبلخانات المفول في فارس:
احد إبلخانات المفول في فارس:
الفز \_ الآتراك: ٢٧٧ ، ٢٦٨ ، ٢٥٧ ، ٢٥٠ ، وخان \_ لقب ملك الحنطا: ١٩٠ ، ٣٠٠ ، الفورية: ١٩٠ ، ٣٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

عياى الدين ـــ (حدحام الدوله الهورية . غياف الدين شليان شاه ــــ أحـد أمراء السلاحقة : . . . غياث الدين شيرشاه ـــ الامير الحوارزى: عياث الدين شيرشاه ـــ الامير الحوارزى:

(ف)

الفاطميون: ٨٥ ، ١٠٣ ، ١٠٣ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ٢٦٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠١ ، ١١٥ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ .

(ق)

القائم \_ الخليفة العباسى : ٢٧٤٠١٠٠

قتلغ تكين ــ حاكم مدينة غزنة من قِبل الفوريين : ٢٧ .

القرايت Kara'iis - قبيلة : ٢٤٥٠ . القرغير Qirghiz ) Kurghises ) ، قبيلة :

قره خیطای Kara Khitai : انظر الخطا . قشتمر ، جلال الدین \_ قائدعباسی: ١٧٥ ، ١٧٦

قطبالدین ازلاغ شاه ۱۳۰ میرالخوارزی: ۲۹ ، ۱۲۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۲۸ ،

قطب الدين محمد بن توشتكين ب مؤسس الدولة الخوارزمية : ١٩ ، ٥٢ ، ٢٥ ،

القفيراق \_ قبائل ، إقلم : ٢٧ ، ٢٣٦ ، ٢٣٠ ، ٢٥٨ ، ٢٤٣ ، ٢٥٨ ، ٢٤٣ ، ٢٥٨ ، ٢٤٣ . ٢٥٩

(4)

الكادلوك (القادلوق) Karluks - قبيلة: ٩٥٠ الكامل \_ أحد سلاطين الآيو بين: ١٠٦٠

کانکالی Kankalis - قبیلة : ۹۹،۷۲،
۲۲۷، ۲۰۳، ۱٤۰، ۲۲۲،
کتبفا - قائد مغولی : ۲٤۲، ۲٤۲،
کتبفا - آحدقواد دولةالحطا : ۹۵،۷۵۰
کشلوخان - آحد حکام دولة الحطا : ۹۳، ۲۳،
۱۱۲، ۲۵، ۲۰، ۲۲،

ان كفرح ـــ رسول حنكيزخان لدى الحوارزميين: ٧٤٠٧٣: الكنيسة الكاثوليكية: ٢٤٩

الكنيسة النسطورية: انظر النسطوريون. - كو بلاى خان Kubilai Khan : ١٦٣ ،

. 177 . 771 . كوچاي تكين \_ أحدالامراء الحوارزميين: . YVE - 44

كورجوز Kurguz ...أحد حكام المغول في الدولة الحوارزميـة: ٢٢٩، ٢٣٠، - 401 4771

كين Kin ــ [حدى الأسرات الصينية: . 117 117 111 1 0 · 1 £4 · £4 کوك ۲۳۲ ، ۲۳۰ ، ۲۲۸ : Kuyuk · 747 · 746 · 777 · 777 . 777 . 70 - 4 7 8 .

(ل)

لويس التاسم \_ ملك فرنسا : ٢٣٨ .

(^)

مادكوبولو: ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۲۱، مانجوخان ۲۲۸ ، ۹۰: Mangu Khan - YV7 · Y7V · YEA · YEV

مجير الدين عمر من سعد الحوارزي ـــرسول الخوارزميين إلى بغداد : ٢٥٠ ، ١٨٥ . محمد بن طغج الإخشيد : انظر الإخشيد . محمه بن قيس ـــ الشاعر ، ومؤ لف كتاب و المعجم في معايير أشعار العجم، : ٨٩ .

عمد بن مجود بن محدين ملسكشاء ــــ السلطان ألسلجوق : ٢٧٥ .

مجد بن ملكشا . \_ السلطان الساحوق : ٢٧٥. محود خان ــ الأمير السلجوق : ٢٢ . محودالحوارزي ــالتاجر: ٦٨،٦٧ ، ٦٩ .

عمود بن محد بن ملكشاه ــ السلطان الساجرق: ۲۷۵ .

محود ن ملكشاه \_ السلطان الساجوق : YV0 . 11.

مدير الملك ... حاكم مدينة مرو : ١٤٩ . ' [

المركبت Merkits - قبيلة: ٢٥،٦٤. المسترشد \_ الخليفة العباسي : ٩٦، ٩٥،

المستعنى. \_ الحليفة العباسي: ٢٧٤ المستظير \_ الخليفة العباسي : ٢٧٤ المستعصم ــ الخليفة العباسي : ٢٠٣٩ ، 775.444

المستعلى - نالخليفة المستنصر الفاطعي: ٧٥. المستنجد \_ الجليفة العباسي : ٢٧٤ . المستنصر \_ الخليفة الهياسي : ١٨٦ ، · YVE + 14V

المستنصر ـــ الحليفة الفاطمي : ١٩٥٠ . 1.4.3%

مسعود بن محمد بن ملسكشاء ــ السلطان السَلْچُوق : ١٩ ، ٩٩ ، ٢٧٥ .

المسيحية ـــ المسيحيون : ٧٣ ، ١٧٧٠ ،

· YYX · YYY · YYY · Y1Y

· YEE · YET · YEY · YE!

107 ' 707 ' 707 ' , 407 ' · 771 · 77 -

المصريون : ۲٤٨، ۲٤٢ .

مظفر الدين ـــ حاكم خوزستان : ١٧٥ مظفر الدين تعلن ... 'أحد سلاطين الماليك عصر : ۲۴۳

مظفرالدين كسكرى برساحب إربل: ١٨٦٠ المعتصم ــ الخليفة للعباسي: ٩٤، ٩٣،١٧ ، ٩٤ المعز أيبك : ۲۶۳ المظم عيسي \_ صاحب دمشق: ٣٦ . 

المقتدى \_ الحليفة العباسي : ٢٧٤،١٠٣ ابن المقفع \_ مترجم كتاب كليلة ودمنة : ٨٣ الملاحدة \_ انظر الإسماعيلية . الدولة الحوارزمية : ٢٢٩ . نيان Naimans — قبيلة : ٦٣ .

# ( 🏲 )

هارون الرشيد: . ه .

هندوخان \_\_ أمير خوارزمی : ۲۷۳ ، ۲۲۸ ،

هرلاکو : . ه ، ۲۰۱ ، ۲۳۷ ، ۲۲۸ ،

۴۴۰ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۰۱ ،

۲۱۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ،

۴۳۰ ، ۲۲۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ،

۴۳۰ ، ۲۲۷ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ،

۴۳۰ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ،

### (9)

واى وانج Wai Wang - إمراطور أسرة كين الصينية : ١١٢ ، ١١٣ · الوطواط ، رشيد الدين - الشاعر : ٢٢، ٨٠ ، ٨٨ · وليّم روبروك : ٢٣٨ ، ٢٤٨ ·

## (ی)

یحی بن عالد البرمکی : ۲۸۰۰ می نورشاه \_ الامیرالحوارزی: ۲۷۲۰ می خورشاه \_ الامیرالحوارزی: ۲۲۲۰ ۱ الیساق \_ قانون المغول: ۱۱۹۰۱۰ ۱۹۰۱۰ مینال معان \_ الامیر الحوارزی :

یوسف کنکا الاتراری \_ التاجر: ۲۷۰ یوفس خان \_ الامیرالحوارزی : ۲۷۳۰ مؤسس یوفس خان \_ الامیرالحوارزی : ۲۷۳۰ مؤسس دولة الحفا فی إقلیم الترکستان : ۵۰ موسس دولة الحفا فی إقلیم الترکستان : ۵۰ موریر وزیر ۲۰ ۲۰ وزیر

چنگان: ۷۱، ۲۲۸ ·

المسطوريون - الكنيسة السطورية . ٢٤٩٠ م. ٢٤٩٠ م. تصرة الدين حمرة بن محمد \_ الشاعر: ٨٩٠ م. نضير الدين الطوسى : ٢٦٦ م. نظام الملك \_ الوزير الساچوق : ١٠٠٠ م. نظام الملك ناصر الدين محمد بن صالح \_ الوزير الحوارزمي : ٢٠٤ م. نور الدين محمود بن زنكي : ٢٠٤ م. نوستكن \_ تنسب إليه الدولة الحوارزمية : نوسال ١٠٤٠ م. ٢٧٣٠ م. احد حكام المغول في حالم المغول في حالم

# (٢) أسماء المدن، والأقاليم، والأنهار، والبحار.

- TTA . TTV . TT7 . TT0 (1) . 450 . 455 . 454 . 451 الأفتان : ٢٣٠ . \* YO . YEY . YEY . YET الإمبراطورية الرومانية : ١٠٨. 107 , 405 , 404 , 401 الْأَنْدُلس : ٣٣ . · YT. · YOT · YONE YOU أترار ــ مدينة على نهرسيحون: ٧٠ ، · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*1 · 118 · VE · VT · VY · VI . آسيا الصغرى: ١٥٢ ، ١٨٤ ، ٢٣١ ، · 114 · 114 · 110 · 110 · 777 · 770 · 772 · 787 أصفهان ، أصهان : ۲۶ ، ۶۱ ، ۹۹ ، ۹۹ ، أذربيجان : ۲۸ ، ۳۷ ، ۲۹ ، ۱۹ ، 4 144 · 188 · 184 · 194 · 1.7 · AE · AT · EE · ET · 177 · 178 · 177 · 11V · 440 · 444 · 144 · 144 · 144 · 144 ألمانيا: ١٠٥٠ · 147 · 146 · 141 · 144 ألموت ــــحسن الإسماعيلية : ٢٤ ، ٩٨ ، · Y.4 · 148 · 147 · 148 آمد ـــ مدينة في أعالي نهر دجلة : ١٩٤ . YE. ' YTO " YTT " YTI أمريكا: ۲۲۱ . וֹכילו: אץ י ١٤٤ י ١٣٣ י ١٣٦ י أمويلة لبلك مديئة على نهر جيحون : ٥٥٠ - 148 4 144 انجلترا: ٥٠١٠ إربل ـــ أتابكيه، مديئة : ١٠٢، ٥٣٥، أنطاكية \_ إمارة صليبية، مدينة : ١٩٠٤ - 221 . 144 . 184 . 180 . 187 . # 1 V Y Y Y Y Y Y Y أرمينية: ٩٤ ، ١٠٧ ، ١٠٧ ، ١٥٢ ، أورباغ ٨٨٠ ٨٠١ ١١١٠ ٢٣٠٠ 4717 . 710 . 777 . 770 . 770 · 749 · 740 · 711 · 74. أربينية الصمرى : ۲۳۱ . أورگند \_ مدینه علی نهرسیحون : ۱۹۲۰ آسيا: ۱۷ ، ه ، ۲۷ ، وه ، ۲۳ ، ایران: ۸۲۷، ۲۲۸۰ 0 7 7 7 7 YE . AF . PF . · 1-V · 4A · 4 · V) · V باب اللوق ـــ أحد أحياء القاهرة : ١٤٨٠ ، " · YTE · YY# · Y1Y · 1VE

بامیان ـــ مدینهٔ علی نهر چیحون : ۲۹، ۱۳۷ ، ۱۵۳ ·

البامير \_\_ هضبة : ٢٦٠ .

البحر الأبيض: ٢٥٤، ٥٥٥، ٢٥٦. ٢٦٠.

البحر الآحر : 660 .

البحر الأسود: ٢٧ ، ٢٩٦ ، ٢٧٥ . ٢٣٦ ، ٢٤٦ ، ٢٥٥ ، ٢٥٨ ،

عر آدال: ۱۶۲، ۲۸، ۱۶۴.

بحر قزوین : ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۰ ، ۷۳ ،

· 144 · 141 · 144 · 114

· 174 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174

7.7 , 677 , 777.

محق مرموه : ۹۲

بحيرة بيكال: ١٠٩، ١٠٩، ٢٤٥.

محيرة وان : ١٨٠ .

بخاری: ۲۱، ۲۸، ۲۵، ۵۹، ۲۰،

· 18 • VI · V• · TV · TI

· 170 · 177 · 171 · 11A

· 741 · 4-4 · 144 · 181

. Y70 / T00

بشاود : ۱۵۵ ، ۱۵۷ ، ۱۲۲ ،۱۳۳ . البصرة : ۱۷۵ ، ۲۵۵ .

بغداد: ۱۷ ، ۶۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۳۱ ،

· TV · TT · TO · TT · TT

· 17 · 11 · 1 · 17 · 7A

· A. .1. .07 . \$1 . \$0 . \$8

· }Ae- · 1A1 · 1A+ · 1Y7

. TT4 . TTV . TTE . TT4

\* YEX : YEV - YE1 - YE.

۲۰۰ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۲۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰

بکین: ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۱، ۱۱۵، ۵۵۷ .

بلخ: ۲۲، ۹۵، ۸۵، ۷۸، ۲۲۱،

171 · 711 · 011 · 771 ·

بلغاریا : ۱۳۳ ، ۱۳۶ ، ۲۲۲

بلاساغون مدينة بإقليم التركستان: ١٥٠٧ه.

بلاد العرب: ١٠٦، ٢٥٤.

البندقية : ٢٥٦ ، ٢٥٩ .

بنگت ـــــمدینهٔ علی نهرسیحون:۱۱۸، ۱۲۰. بودابست : ۲۱۵ .

بولندا : ۱٦٤، ه۲۲، ۲۲۵، ۲۵۷. بیروت : ۱۰۷.

بيروان ـــ مدينة على تهر الــند : ١٥٣ م ١٥٥ ، ١٥٦ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ·

بيت المقدس: ١٠٤، ٥٠٥، ١٠٧،

• 711 • 777 • 777 • 137 • 147 • 147 •

(ت) `

. 709 : Tana lit

التبت: ١٥, ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ،

" YEE

تريز ـــ حاضرة أذربيجان : ١٣٤، ١٣٤ ،

\* 148 \* 178 \* 177 \* 171

· 711 · 777 · 777 · 137 ·

تستر ـــ حاضرة خوزستان : ١٧٥ .

تفلیس۔ حاضرہ جورجیا: ۱۲۸۰ ۱۳۸ ،

. 144 - 144

التركستان: ٢٤ ، ٨٤ ، ٥٠ ، ١٥ ،

- 40V . 04

ترمد: ۲۸، ۱۲۷، ۱۶۲۰

تیان شان Tian Shan سجبال: ۲۰۸

( )

جيلة : ۲۳۲، ۱۹۷، ۱۰۷

بلاد الجزيرة: ٩٤، ١٠٢، ١٣٤، ١٣٥،

· 148 · 188

جند ـــ مدينةعلىنهرسيحون: ٥٥، ٥٥،

\* 141 · 114 · 11V

جوبی ــ محرا : ۱۰۱،۱۰۸،۱۰۹،۲

خودخت : ۱۵،۱۸۵،۱۸۸،۱۸۲،۱۸۵،۱۸۸،

\* 141 \* 144 \* 144 \* 141 \* 141 \*

· 44Ÿ · 44A · 444 · 4-4 · 14V

. Y E . . Y YO . Y Y Y . Y Y 1 . Y Y 4 . 7 17

جنوة: ٢٥٢، ٢٥٩.

جوين ـــ مقاطعة نخراسان : . و .

( )

الحجاز : ۱۰۳، ۱۹۳۰

حطين : ١٠٥٠

حلب: ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۶،۱۰۹،۱۰۹،۱۰۹

- 77. · 787 · 781 · 771 · 1.4

حلوان ـــ مدينة بالعراق العجمي : ٢٥ .

حاد: ۱۰۵، ۱۰۹،

حوين: ۱۹۷ .

حص : ۱۰۸ ،۱۰۷ ،۱۰۹ ،۱۰۵ ، ۱۰۸

(<del>'</del> ')

خبيندة ـــ مدينة على نهرسيحون : ١١٨٨

· 178 · 17 ·

خراسان: ۲۹، ۲۹، ۲۲، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ٠٨٠٠٥٠ ١ ٢٩ ١ ٢٩ ١ ٥٥ ١ ١٩٠٠

· 144 · 144 · 114 · 41 · 4 · · 188 · 187 · 174 · 178 · 177

· 101 · 10 · 11 / 11 · 10 / 117

101 371 1 471 1741 1741

· Y.o · 147 · 141 · 188 · 140

· 777 · 007 · - 777 · 077

خلاط: ۱۸۲،۱۸۱،۱۸۰،۱۳٤

· 140 · 1A7 · 1A7 · 1A4 · 1A7 

خليج الإسكندرونة : ٢٥٩ .

الخليج الفارسي : ۲۸، ۲۵۲، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲

. 77. 4 704 4 704

خنسا Khinsa — ميناه على ساحل آسيا

الشرقى : ٢٦٠ .

خوارزم ـــ مدينة ، إقليم : ٢٤،٧،٠١٩،

· AV · AT · OO · FO · YF · FA · YO . 117 . 1 - 1 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 .

· 178 · 177 · 177 · 171 · 17-

. 154 . 154 . 151 . 15 . 124

· 177 · 108 · 107 · 160 · 188

. 4.4. 144. 141. 144. 148

. 777 . 771 . 779 . 7.0

خوتان ـــ (جدى مدن تركستان : .ه،١٥٥،

- YOA ' TO خوزستان : ۲۲، ۳۹، ۹۸، ۹۸، ۹۸، ۱۷۵، · Y•4 • 184

(2)

دقوقاً ـــ مدينة بأتابكية إربل: ١٣٥ . Y . 4 . 187

دمشق: ۳۹ ، ۱۰۴ ، ۱۰۴ ، ۱۰۹ ، ۱۰۵۰۱ ،

· 186 · 181 · 18 · 1 · 1 · 1 · 3 · 3

۱۸۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۲۲۷ ، ۲۲۳ ، ۲۶۳ ، ۲۶۳ ، ۲۶۳ ، ۲۶۳ . ۲۶۳ . ۲۶۳ . ۲۶۳ . ۲۶۳ . ۲۶۳ . ۲۶۳ ، ۲۶۳ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ،

(C)

الرقة : ۱۰۷ . الرها : ۱۰۷ ، ۱۰۹ روسیا : ۱۳۳ ، ۱۳۹ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۵۷ ، روما : ۲۶۲ .

الری: ۱۶، ۲۵، ۲۵، ۲۷، ۳۳، ۱۶، ۸۹ ۱۷۲، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۳۲، ۲۷۲ ۲۹۱، ۲۲۹، ۲۲۲

(i)

.زنجاریا \_ سہول . ۲۰۸ . زوزن ــ مدیئة فی خرا۔ان : ۲۰۹ .زیتون Zaytoun \_ مدینة علیساحل آسیا . الشرق : ۲۲۰ .

(ش)

سبهرورد حسقریة القلیم زنجان: ۲۵. ۱۹۲۰ سروریا: ۲۵. ۱۰۵،۱۰۳، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، سیبیریا: ۲۵، ۱۰۸، سیبیریا: ۲۵، ۱۰۸، سیراف حسینا، علی الحلیج الفارسی: ۲۰۶، سیلان: ۲۰۶، سیلان: ۲۰۳، سیلان: ۲۰۳، سیواس : مدینة بآسیا الصغری: ۱۸۶، سیواس : مدینة بآسیا الصغری: ۱۸۶،

(m)

(صٰ)

صيدا: ١٠٧، ٢٥، ١٩، ١٩، ١٥، ١٥، ١٢٠ الصين: ٢٦، ١٠١، ١٠١، ١٠١، ١١١، ١١٠ ٢١٠ ، ١٠١، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٠٢، ٢٢٠ ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ .

الطالقان ـــ مدينة على نهر جيحون : ١٣٢،

طرا بیزون : ۲۵۰ ، ۲۵۹ ، ۲۹۰ . طوس: ۱۱۹۰، ۱۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، (8) المراق، الدراق الدرفي : ١٩، ٣٣، ٢٤٠ · ٣٩ · ٣٦ · ٣٣ · ٣٢ · ٣١ · ٢٨ · 1 - · A - · Y0 · 77 · 07 · EY · ) - { · ) - Y · ) : | · 4V · 4T · 4٣ · 144. 144. 144 · 140 · 1.0 ላ የሃግ ፣ ሂ፫ዩ ፣ የምም ፣ የየለ ፣ 1ላለ . 700 : 770 : 701 العراق العجمي : ٢٥ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ ، · {٣ · ٣٩ · ٣٨ · ٣٧ · ٣٢ · ٣١ · \YX · \YY · \\\ · \\ · \\ · 144 · 144 · 144 · 144 · 141 - 74. · 740 · 7.4 · 148 المريش: ١٠٧٠ عسقلان: ۱۰۷. ١ · YEA · YTA · 1.4 : Ke عران: ۲۸ . عين جالوت : ۲٤٢. (خ) غزنة ــــحاضرة الدولة الغورية :٢٦ ، ٢٧ ، . 41 . Vo . T4 . TA . T7 . T4

(ف)

فلسطين: ٣٠ ، ٢٤٨٠ .

(ق)

قاشان : ۲۲۹ . قبرص : ۲۲۷ ، ۲۲۷ . قره قورم ـــ حاضرة المغول : ۲۳ ، ۱۱۰ ، ۱۳۲ ، ۱۱۳ ، ۲۲۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ،

قروين: ۲۹۳، ۲۶۳، ۱۳۲۰ . القسطنطينية: ۱۰۲، ۱۳۲، ۲۹۴، ۲۹۴، ۲۹۴، ۲۹۳، قم ـــ مديشة بالعراق العجمي: ۲۷۰. قرنية: ۲۰۷۰ . قوهستان: ۹۸، . قيسارية: ۲۰۷۰ .

کابل مدینة علی نهر السند: ۲۷، ۱۵۵، کابل مدینة بترکتان :. ه، ۱۵، ۲۵ کاشغر مدینة بترکتان :. ه، ۱۵، ۲۵

111 . 111 . 114 . 174 . 114 · 11A . 1 2 2 1 2 2 1 2 4 1 2 4 1 2 3 2 1 . .700. 488 . 777 . 778 . 719 · 410 المحيط الهندي: ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۰۹ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ . المدينة : ١٠٣ . مراغة ـــ مدينة فيأذر بيجان: ٧٠، ١٣٤. Y77 . 1VV . مرج سائغ ـــ قلمه مخراسان : ۱۶۷ مرو: ۲۰ ۲۱، ۲۱ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۱.۸۰ · 770 · 770 · 777 · 107 مصر: ۲۸ ، ۹۳ ، ۹۷ ، ۱۰۲ ، ۹۳ ، ۱۰۳ ، 3.1 , 0.1 , 2.1 , 611, 071. . 701 . 757 . 757 . 751 . 14. · ۲7 · ۲7 · ۲7 · ۲09 مکران : ۲۹ ، ۲۹ . ملازكرد ـــ موقعة هزم فيهــــا السلاچة، الصايبيين : ۹۶، ۹۰۶ 'مکه: ۲۰۴ . امتشوريا: ١٠١، ٩٤، ١٠٩، ١١١ . المتصورة : ٢٤٨ -مورانيا : ١٦٤ ، ٢٣٥ . الموصل: ۱۰۷، ۲۰۵، ۱۲۵، ۱۸۶، - YEI + YYI + 1A7 موقان ــ سهل على الساحــل الفرق أبحر قزوین : ۱۹۲۰ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ · مولنان ـــ مدينة بالهند : ١٦١، ١٦١، · 17. 6177 منيج : ۲۰۷ متغُرليا : ۱۹۳٬۱۹۲٬۱۵۲٬۱۹۲٬۱۹۳٬۱

- YEA ' YET ' 17A ' 17Y

• حسافارقين : ١٨٠

كانتون ــ مينا. بالصين : ٢٥٢ ، ٢٥٤ . كانسو \_ مقاطعة بالصين : ٩١ . کرتشی ۱۶۰۰ کردستان : ۲۲۰،۱۹۴ الكرك حصن بمماكة بيت المقدس:١٠٠٧. كرمان: ۲۲، ۲۹، ۲۹، ۲۰۱، ۱۷۱، 744 . 144 . 164 - 164 . 164 کفتا ۲۵۸ : Kaffa كنجان ـــ جبل: ١٠٩. كنجة ـــ مدينة فيشهال أذر بيجان : ١٧٧ ، كيش Kesh ـــ مدينة في بلاد ماورا. النهر : · 444 (J)اللاذقية : ١٠٧ . لاهور : ١٦٠ ، ١٦٢ . لمورستان : ۲۲، ۱۹۲، ۱۹۲، لياو.L ao \_ [قايم في شرق آسيا : ٤٨ ، ٩٤، لميون ـــ مدينة بفرنسا : ٢٤٦. ما بين النهرين ؛ ١٨٤٠١٠٥٠ ، . 77. . 781 . 7.4 ماردن : ۱۹۳ . ماز ندان\_[قلیم جنوب بحر قزوین: ۲۹ ، · 177 · 171 · 171 · 171 · 74 · ( • • ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ · 777 مادراء النهر: ۲۰، ۲۰، ۲۲، ۳۳، ۵۶۰

176776 30 - 06 - 17 - 77

1110110141444

(i)

۱۲ ، ۲۷ ، ۱۱۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

۱۹۷ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۱۹۷ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۱۷۰ ، ۲۳۲ ، ۱۷۰ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲

نهر الفرات : ۱۸۰ ، ۲۲۹ . نهر کور : ۱۳۳۰ نهر هوانهو : ۲۹ ، ۱۱۳۰ نهر یانج تسی : ۶۹ . نیسا بور ـــمدینة بخراسان : ۲۵،۲۱ ، ۲۵، نه ، ۲۵، ۱٤۷ ، ۲۵، ۱٤۷ ،

••( ) ( •( ) 7 •( ) \$•( ) \$•7 • VYY ) •FY ) •VY -

**(A)** هراة: ۲۲، ۷۰، ۱۵۱، ۲۵۱، ۲۵۱، 777 · 77 · 77V هرمز ـــميذا.عتد مدخل الحليجالمارسي : · ۲7 · ۲ · ۲ · ۲ · ۲۲ · هزارسب ــ قلمة غرف تهر جيحون: · **۸**۸ · **۸**۷ هندان: ۲۷ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۳۲ ، . 194 . 144 المند : ۲۵ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۱۵۰ کا ۱۵۰ ۱ 101 · 17 · 171 · 171 · 171 . 140 . 145 . 144 . 141 . 14+ . 708 '788 ' 7.8 ' 197 ' 188 ٥٥٧ ، ٢٥٩ ، ٢٦٠ ، ٢٢٩ ، ٢٥٥ ، · 777 هنغاریا : ۲۳۵ ، ۲۵۷ ·

(ی)

یافا: ۱۰۷ . یود: ۲۷۱ ، ۲۲۸ . یعقوبا ـــ قریة فی طریق خراسان : ۱۷۵ . الیمن : ۲۸ . الیونان : ۲۲۹ ، ۲۲۷ .

# (٣) الوظائف، والدواوين

(1)( ش ) الشاويش : اخلر الجاريش . · YOV ( ص ) الاستادار ، أستاذ الدار : ٧٨ . صاحب الجيش: ٨٤. بيت الركاب: ٧٨٠ صِاحب ديوان الرسائل ، متولى ديوان الرسائل: بيع السلاح: ٨٤٠ بيت الفراش : ٧٠٠. ي صَاحِبِ دِيُوانُ المُكَاتِبَاتِ ، مَتُولِي دِيوانَهُ بيت الملل : ١٨٤ . آلُمُكُمَّاتِبات : ۸۳٪ الجاويش ، الجاووش : ٢٨ الطشت خاناه ۱۸۲۰ . ۱ (چ العلمت دار : ۷۷ . الطئت دلدية : ٨٧٠ حامل أعتام: ٧١ القراقجيَّةُ (َلِحُرَاسِ الطرق) بُرُهُمْ ﴿ مُرْ الحسية : ١٥٨٠ ( ċ ) القصة دار: ۸۶۰ الحازندار ، الحازن : ۸۶ . كأنب الإنشاء : ٨٣. الكور لتلى ۲۷۲ ، ۲۷۲ · ۲۷۲ الدراوين ، معنى كلة ديوان وتطورها 🚉 (6) **74 -- 34** در ان الإنشاء: ٨٣٠ الحتسب : ٥٨٠ المستحفظون ( حراس الطرق ) : ٦٩ ديو ان الجند : ۸۶ مشرف الماليك : ٧٧٠ در ان الجيش : ۸۶ مقدم الفراشية : ٧٧ ، ١٨٣ . ديوان الحراج : ٨٤ مهردار ، حامل أختام : ٧١ ديران الرسائل: ٨٣ : ديو أن المظالم: ٨٦٠ النطام القضائي : ٨٥٠ ( ) ( ) الرختوانية : ٧٧٠ الوزراء ، قصور الوزراء : ٧٩ · **(س)** سلطة الوزراء : ۸۲ ، ۸۳ . الساق : ۱۰۰ ۲۷۸ ۱۹۰ (ی) السلاح دار: ۸۶: اليساق، الياسة :١١٠، ٢١٢، ٢١٢٠ السلطان ، قصورالسلاطين : ۲۹٬۷۸٬۷۷

استدراك رهم ما بذل من جهد في إخراج هذا السكتاب ، وقعت بعن الأخطاء الطبعية أعتذر الغارىء عنها وأرجو أن يتفضل بتصحيحها قبل قراءة السكتاب .

| سواب              | llein f         | سعار  | مفحة | اسواب       | lai                    | متطر       | مغجة |
|-------------------|-----------------|-------|------|-------------|------------------------|------------|------|
| أمير المؤمنين :   | أمير : المؤمنين | ,     | YIV  | ما لَيث     | ماك                    | •          | 44   |
| إن تلك            | أن تلك          | 44    | 44.  | اجتام       | لم جمّاءية             | \          | 74   |
| على أنه           | وعلى أنه        | 📢     | 441  | انصرت       | انتصرت                 | <b>  V</b> | ٧٧   |
| فلادعيرتسوف       | فلاد عيرستون    | \ v   | 777  | استدعى      | إستدعى                 | ١.         | AY   |
| Viadimirtsov      | Vladimirstov    | 1     | 777  | السوداء     | السواء                 | ۱۷         | ۸٦   |
| َ غُلِّيَةً * ' ' | غزتة            | ויין  | YYA, | رۇيا.       | رۇيتە                  | 74         | ٨٦   |
| بهاء الدين        | بهىالدين        | ۳ ا   | 77.  | المغوق .    | المغول                 | 14         | ۸۸   |
| Ye-lu Ch'u ta'ai  |                 | \ \ \ |      | الاجباعية   | الإجهاعية              | ۲- ا       | ۸۸   |
| Kurguz            | Kuurgz          | `     |      | Ogotai      | Ogtai                  | ٤          | 144  |
|                   |                 | ١.    | 771  | بخارا       | بخارأ                  | 1          | 120  |
| ا تهنونیبهوتشرحون | تهنئونى وتعرضون | ٨     | 779  | الرئيسي أ   | الرئيسيء               | 7          | 147  |
| وغبه              | عيه             | ٨     | 4:44 | وكان تشاطه  | کان نشاطه <sub>.</sub> | ١.         | 147  |
| إنوسنت            | انسوت           | 44    | 174  | سبندین زنکئ | سعد بن تكلا            | ٧          | 111  |
| شرق آسیا          | غرب آسیا        | 11    |      | 1777        | 1447                   | 14         | 7.4  |

تطلبجميع منشول تثامن فريفنا

الفييع الشيسى :

٦- اشاع جوادمسنى - الفاهرة ت: ۷۵۰۱۶۷

فرع الرقي :

٧٧ شاع عبدالعظيم راشد . متفيع من ۱۰ ست -- ۱۰ مالعجوزة شاع الدكتويث الكيونة الم ت ، ۷۱۷٤۹۸

ضع مدنية نصر :

٩٤ شاع مباس للعقاد المنطقة السارية

و من موسسه

دار الکتاب الحدیث

الطبع والشر والبوزیع
الثویت شارع فهد السالم عمارة السوی الکبیر
بدوار الماری الثبری مجل رقم ۲۵۰ ارضی
بد ۲۲۷۷۵